## بنسب ألمّو النَّحَنِ النَّحَسِيدِ

[١٤٨] ﴿ ﴿ لَا يُجِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّوَّةِ مِنَ الْغَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ ﴾ .

[١٤٩] ﴿ إِن نُبُدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوَوِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا فَدِيرًا ١٤٩]

فيه ثلاث مسائل: أ

الأولى - قوله تعالى: ﴿لاَ يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ وتمّ الكلام. ثم قال جل وعز: ﴿إلاّ مَنْ ظُلِمَ﴾ استثناء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي لكن من ظلِم فله أن يقول ظلمني فلان. ويجوز أن يكون في موضع رفع ويكون التقدير؛ لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم. وقراءة الجمهور ﴿ظُلِمٍ﴾ بضم الظاء وكسر اللام؛ ويجوز إسكانها. ومن قرأ ﴿ظَلَمَ﴾ بفتح الظاء وفتح اللام وهو زيد بن أسلم وأبن أبي إسحق وغيرهما على ما يأتي، فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة الفتحة. فعلى القراءة الأولى قالت طائفة المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من ظلم فلا يُكره له الجهر به. ثم أختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك؛ فقال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع (۱) عليه، ولكن ليقل: اللهم أعني عليه، اللهم أستخرج حقي، اللهم عُلْ (۱) بينه وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاء في المدافعة وهي أقل منازل السوء. وقال أبن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وإن صبر فهو خير له؛ فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. وقال أيضاً هو والسدي: لا بأس لمن ظُلِم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من والسدي: لا بأس لمن ظُلِم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من القول. وقال أبن المستنير: ﴿إلا من ظلِم﴾ معناه؛ إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول كفر أو نحوه فذلك مباح. والآية على هذا في الإكراه؛ وكذا قال قُطُرُب:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول: نهى، والظاهر ثبوت الواو: خبر. (٢) في و، أ: حل بيني.

﴿إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾ يريد المكره؛ لأنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإن كفر؛ قال: ويجوز أن يكون المعنى ﴿إلا من ظلِم﴾ على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا من ظلم، أي لا يحب الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظلم أي يأجر من ظُلم. والتقدير على هذا القول: لا يحب الله ذا الجهر بالسوء إلا من ظلم، على البدل. وقال مجاهد: نزلت في الضيافة فرخص له أن يقول فيه. قال أبن جريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلاً بفلاةٍ من الأرض فلم يضيفه فنزلت ﴿إِلَّا مِن ظلِّمٍ ۗ ورواه أبن أبي نجيح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت هذه الآية ﴿لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾ في الرجل يمرّ بالرجل فلا يضيفه فرخص له أن يقول فيه: إنه لم يحسن ضيافته. وقد أستدلُّ من أوجب الضيافة بهذه الآية؛ قالوا: لأن الظلم ممنوع منه فدل على وجوبها؛ وهو قول الليث بن سعد. والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق وسيأتي بيانها في ﴿هُودَ﴾ (١) والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه ـ ولكن مع أقتصاد ـ إن كان مؤمناً كما قال الحسن؛ فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا؛ وقد تقدّم في ﴿البقرة﴾(٢). وإن كان كافراً فأرسل لسانك وأدع بما شئت من الهلكة وبكل دعاء؛ كما فعل النبي ﷺ حيث قال: «اللهم أشدد وطأتك على مضر وأجعلها عليهم سِنين كسِني يوسف، وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلانٍ، سماهم. وإن كان مجاهراً بالظلم دعى (٣) عليه جهراً، ولم يكن له عِرض مُحترم ولا بَدَن مُحترم ولا مال محترم. وقد روى أبو داود عن عائشة قال: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه (٢)، فقال رسول الله ﷺ: ﴿لاَ تُسبِّخِي عنه» أي<sup>(ه)</sup> لا تخفِّفي عنه العقوبة بدعائِك عليه. وروي أيضاً عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله على قال: «ليّ الواجِد(٢) ظلم يُحِلُّ عِرضه وعقوبته». قال أبن المبارك: يجِل عِرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس [له] (٧). وفي صحيح مسلم «مطل الغنى ظلم». فالموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ومطل ظلم، وذلك يبيح من

<sup>(</sup>۱) راجع ۲/۹ . (۲) راجع ۲/۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) في جـ وز: دعا. (٤) أي السارق.

<sup>(</sup>٥) في ى: الممنى.(٦) اللي: المطل. الواجد: القادر على أداء دينه.

<sup>(</sup>٧) من جـ وز وك.

عِرضه أن يقال فيه: فلان يمطل الناس ويحبس حقوقهم ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك؛ حكى معناه عن سفيان، وهو معنى قول أبن المبارك رضي الله عنهما.

الثانية \_ وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العباس في عليّ رضي الله عنهما بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين أقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. الحديث. ولم يردّ عليه واحد منهم الأنها كانت حكومة، كل واحد منهما يعتقدها لنفسه، حتى أنفذ فيها عليهم عمر الواجب؛ قاله ابن العربي. وقال علماؤنا: هذا إنما يكون فيما إذا أستوت المنازل أو تقاربت، وأما إذا تفاوتت، فلا تُمكّن الغوغاء من أن تستطيل (١١) على الفضلاء، وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب؛ وهذا صحيح وعليه تدلّ الآثار. ووجه آخر \_ وهو أن هذا القول أخرجه من العباس الغضب وصولة سلطة العمومة! فإن العم صِنوُ (٢) الأب، ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما الأمور؛ ثم أنضاف إلى هذا أنهم في محاجّة ولاية دينية؛ فكان العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا تجوز، وأن مخالفته فيها تؤدي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأمور؛ فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولممّا علم الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه؛ أشار إلى ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولممّا علم الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه؛ أشار إلى هذا المازّري والقاضي عياض وغيرهما.

الثالثة \_ فأمّا من قرأ ﴿ ظُلَمَ ﴾ بالفتح في الظاء واللام \_ وهي قراءة زيد بن أسلم، وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعد محمد بن كعب القرظيّ ، وقراءة أبن أبي إسحق والضحاك وأبن عباس وأبن جبير وعطاء بن السائب \_ فالمعنى : إلا من ظلم في فعل أو قول فأجهروا له بالسوء من القول؛ في معنى النهي عن فعله والتوبيخ له والردّ عليه؛ المعنى لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: ألستَ نافقتَ؟ إلا من ظلم، أي أقام على النفاق؛ ودلّ على هذا قوله تعالى: ﴿ إِلاّ الَّذِينَ تَابُوا ﴾. قال أبن زيد: وذلك أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين

<sup>(</sup>۱) في ز: تسلط. (۲) الصنو: المثل.

أنهم في الدّرك الأسفل من النار كان ذلك جهراً بسوء من القول، ثم قال لهم بعد ذلك: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان. ثم قال للمؤمنين: ﴿ لا يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ﴾ في إقامته على النفاق؛ فإنه يقال له: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل من النار؟ ونحو هذا من القول، وقال قوم: معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول، ثم أستثنى أستثناء منقطعاً؛ أي لكن من ظَلَم فإنه يجهر بالسوء ظلماً وعدواناً وهو ظالم في ذلك.

قلت: وهذا شأن كثير من الظلمة ودأبهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم وينالون من عِرض مظلومهم ما حرّم عليهم. وقال أبو إسحق الزجاج: يجوز أن يكون المعنى «إلا من ظَلَم» فقال سوءاً؛ فإنه ينبغي أن تأخذوا على يديه؛ ويكون الاستثناء ليس من الأوّل.

قلت: ويدل على هذا أحاديث منها قوله عليه السلام: «خذوا على أيدي سفهائكم». وقوله: «أنصر أحاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «تكفه عن الظلم». وقال الفرّاء: ﴿إِلا مِن ظَلَمَ﴾ يعني ولا من ظلم.

قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً ﴾ تحذير للظالم حتى لا يظلم، وللمظلوم حتى لا يتعدّى الحدّ في الانتصار. ثم أتبع هذا بقوله: ﴿إِنْ تُبُدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ ﴾ فندب إلى العفو ورغّب فيه. والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على الانتقام؛ وقد تقدّم في ﴿آل عمران ﴾ (١) فضل العافين [عن الناس](٢). ففي هذه الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة لمن تأملها. وقيل: إن عفوت فإن الله يعفو عنك. روى أبن المبارك قال: حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا؛ يصدّق هذا الحديث قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى الله ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۰۷/٤.

<sup>(</sup>۲) من ز. (۳) راجع ۱۹/۱۳.

[١٥٠] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ وَيَعْنِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيدًا لَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيدًا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ

[١٥١] ﴿ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ١٠٠٠ .

### فيه ثلاث مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ ﴾ لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب، اليهود والنصارى؛ إذ كفروا بمحمد على وبيّن أن الكفر به كفر بالكل؛ لأنه ما من نبيّ إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد الله وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعنى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ أي بين الإيمان بالله ورسله؛ فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر؛ وإنما كان كفراً لأنّ الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردّوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها؛ فكأن كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفر، وهي:

المسألة الثانية - لقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وهم اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في ﴿البقرة﴾(١). ويقولون لعوامّهم: لم نجد ذكر محمد في كتبنا. ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ أي يتخذوا بين الإسلام واليهودية. وقال: ﴿ وَلِكَ ﴾ ولم يقل ذينك؛ لأن ذلك تقع للاثنين ولو كان (٢) ذينك لجاز.

الثالثة - قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًا﴾ تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض، وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله؛ وإذا

<sup>(</sup>۱) راجع ۲/۹۲.

<sup>(</sup>٢) في ك: ولو قال. أي في غير القرآن.

كفروا برسوله فقد كفروا به عز وجل، وكفروا بكل رسول مبشّر بذلك الرسول؛ فلذلك صاروا الكافرين حقاً. و ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ يقوم مقام المفعول الثاني لأعتدنا؛ أي أعتدنا لجميع أصنافهم ﴿عَذَاباً مُهِيناً﴾ أي مُذِلاً.

[١٥٢] ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَدَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَتِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ .

يعني به النبيّ ﷺ وأمّته .

[١٥٣] ﴿ يَسْتَلُكَ أَمْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِنَ السَّمَآ وَ فَقَدْ سَأَلُوا مُومَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنْمِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اَغَنَدُوا الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْكِنْتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا ثُمِينًا ﷺ

سألت اليهود محمداً على أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتاباً مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دفعة واحدة، كما أتى موسى بالتوراة؛ تعنتاً له هيء فأعلم الله عز وجل أن آباءهم قد عنتوا موسى عليه السلام بأكبر من هذا ﴿فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةَ ﴾ أي عِياناً؛ وقد تقدّم في ﴿البقرة ﴾(١). و ﴿جهرة ﴾ نعت لمصدر محذوف أي رؤية جهرة ؛ فعوقبوا بالصاعقة لِعظم ما جاءوا به من السؤال والظلم [من](٢) بعد ما رأوا من المعجزات.

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ﴾ في الكلام حذف تقديره : فأحييناهم فلم يبرحوا فأتخذوا العجل ؛ وقد تقدّم في ﴿ البقرة ﴾ (٣) ويأتي ذكره في ﴿ طه ﴾ (٤) [ إن شاء الله ] (٥) . ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ أي بالبراهين والدّلالات والمعجزات الظاهرات من اليد والعصا وفَلْق البحر وغيرها

<sup>(</sup>۱) راجع ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) من ز.

<sup>(</sup>٣) راجع ٢/٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) راجع ۲۳/۱۱. (٥) من ز.

بأنه لا معبود إلا الله عز وجل. ﴿فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ أي عما كان منهم من التعنت. ﴿وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبِيناً﴾ أي حجة بينة وهي الآيات التي جاء بها؛ وسميت سلطاناً لأن من جاء بها قاهر بالحجة، وهي قاهرة للقلوب، بأن تعلم أنه ليس في قوى البشر أن يأتوا بمثلها.

## [١٥٤] ﴿ وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَنَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم تِيثَقًا غَلِيظًا ﷺ .

قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ ﴾ أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ منهم، وهو العمل بما في التوراة؛ وقد تقدّم رفع الجبل ودخولهم الباب في ﴿البقرة ﴾ (١). و ﴿سُجَّداً ﴾ نصب على الحال. وقرأ ورش وحده ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعَدُّوا فِي السَّبْتِ ﴾ بفتح العين من عَدَا يَعْدو عَدُواً وعُدُواناً وعُدُوًا وعَدَاءً، أي بأقتناص الحِيتان كما تقدّم في ﴿البقرة ﴾ (٢). والأصل فيه (٣) تعتدوا أدغمت التاء في الدال؛ قال النحاس: ولا يجوز إسكان العين ولا يوصل إلى الجمع بين ساكنين في هذا، والذي يقرأ بها إنما يروم (١) الخطأ. ﴿وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ يعني العهد الذي أخذ عليهم في التوراة. وقيل: عهد مؤكد باليمين فسمي غليظاً لذلك.

[١٥٥] ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآةَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْقِهُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ .

[١٥٦] ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَدَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ١٠٥٥]

قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾ ﴿ فَبِما نَقْضِهِم ﴾ خفض بالباء و ﴿ ما ﴾ زائدة مؤكدة كقوله: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله ﴾ وقد تقدّم (٥٠)؛ والباء متعلقة بمحذوف، التقدير: فبنقضهم ميثاقهم لعنّاهم؛ عن قتادة وغيره. وحذف هذا لعلم السامع. وقال أبو الحسن عليّ بن حمزة الكسائيّ: هو متعلق بما قبله؛ والمعنى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

راجع ۱/ ٤١٠، ٤٣٦.
 راجع ۱/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) أي فيما قرأ به ورش. (٤) في زّ: يدفعه. (٥) راجع ٢٤٨/٤.

إلى قوله: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾ قال: ففسر ظلمهم الذي أخذتهم الصاعقة من أجله بما بعده من نقضهم الميثاق وقتلهم الأنبياء وسائر ما بيّن من الأشياء التي ظلموا فيها أنفسهم. وأنكر ذلك الطبريّ وغيره؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى، والذين قتلوا الأنبياء ورموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان، فلم تأخذ الصاعقة الذين أخذتهم برميهم مريم بالبهتان. قال المهدويّ وغيره: وهذا لا يلزم؛ لأنه يجوز أن يخبر عنهم والمراد آباؤهم؛ على ما تقدّم في ﴿البقرة﴾(١). [قال](٢) الزجاج: المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم؛ لأن هذه القصة ممتدة إلى قوله: ﴿ فِيظُلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا ﴾. ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبي ﷺ. وقيل: المعنى فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على قلوبهم. وقيل: المعنى فبنقضهم لا يؤمنون إلا قليلًا؛ والفاء مقحمة. و ﴿كُفُرِهِمْ﴾ عطف، وكذا و ﴿قَتْلِهِمْ﴾. والمراد ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ كتبهم التي حرّفوها. و ﴿غُلْفٌ﴾ جمع غِلاف؛ أي قلوبنا أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا. وقيل: هو جمع أغلف وهو المغطى بالغِلاف؛ أي قلوبنا في أغطية فلا نفقه ما تقول؛ وهو كقوله: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ ﴾ (٣) وقد تقدّم هذا في ﴿البقرة ﴾ (١) وغرضهم بهذا درء (٥) حجة الرسل. والطبع الختم؛ وقد تقدّم في ﴿البقرة﴾ (٦). ﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ أي جزاء لهم على كفرهم؛ كما قال: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾(٧) أي إلا إيماناً قليلاً أي ببعض الأنبياء، وذلك غير نافع لهم. ثم كرر ﴿وَبِكُفْرِهِمْ ﴾ ليخبر أنهم كفروا كفراً بعد كفر. وقيل: المعنى ﴿وبِكُفْرِهِم﴾ بالمسيح؛ فحذف لدلالة ما بعده عليه، والعامل في ﴿بِكَفْرِهِم﴾ هو العامل في ﴿بِنَقْضِهِم﴾ لأنه معطوف عليه، ولا يجوز أن يكون العامل فيه ﴿ طَبِّعَ ﴾. والبهتان العظيم رميها بيوسف النجار وكان من الصالحين منهم. والبهتان الكذب المفرط الذي يتعجب منه وقد تقدّم (٧). [والله سبحانه وتعالى أعلم] (٨).

<sup>(</sup>۱) راجع /۲٤٦. (۲) من ك.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٥/ ٣٣٩. (٤) راجع ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في جـ: رد. (٦) راجع ١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) راجع ٥/٢٤٣ و ٣٨٦٠. (٨) من ز.

[۱۵۷] ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَمُثَمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَلِّقٍ مِّنَهُ مَا لَهُمْ بِهِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ ﴾ .

[١٥٨] ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥٨]

قوله تعالى: ﴿وَقَرْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ﴾ كسرت ﴿إنّ النها مبتدأة بعد القول وفتحها لغة. وقد تقدّم في ﴿آل عمرانَ ﴾(١) أشتقاق لفظ المسيح. ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ ردّ لقولهم. ﴿وَرَسُولَ اللّهِ بدل، وإن شئت على معنى أعني. ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ ردّ لقولهم. ﴿وَلَكِنْ شُبّةَ لَهُمْ ﴾ أي ألقي شبهه على غيره كما تقدّم في ﴿آل عمران ﴾(١). وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا الذي قتلوه وهم شاكون فيه؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ المُحْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ ﴾. والإخبار قيل: إنه عن جميعهم، وقيل: إنه لم يختلف فيه إلا عوامّهم؛ ومعنى أختلافهم قول بعضهم إنه إله، وبعضهم هو ابن الله. قاله الحسن: وقيل أختلافهم أن عوامهم قالوا قتلنا عيسى . وقال من عاين رفعه إلى السماء : ما قتلناه. وقيل: أختلافهم أن النُّسُطُورِيّة من النصارى قالوا : صلِب عيسى من جهة تأسُوته لا من جهة لاهُوته . وقالت المَلْكانية : وقع الصلب والقتل على المسيح بكماله ناسوتِه ولاهوتِه. وقيل: أختلافهم هو أنهم قالوا: إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟! وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟! وقيل: أختلافهم هو أن اليهود قالوا: نحن عيسى؟! وإن كان هذا عيسى فاين صاحبنا؟! وقيل: أختلافهم هو أن اليهود قالوا: نحن قتلناه؛ لأن يهوذا رأس اليهود وهو الذي سعى في قتله. وقالت طائفة من النصارى: بل قتلناه نحن. وقالت طائفة منهم: بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه. ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ قتلناه نحن. وقالت طائفة منهم: بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه. ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) راجع ۱/۸۸.

<sup>(</sup>٢) راجع ٤/١٠٠.

الأوّل في موضع نصب، ويجوز أن يكون في موضع رفع على البدل؛ أي ما لهم به من علم إلا أتباعُ الظن. وأنشد سيبويه:

وبلدة ليسس بها أنيسسُ إلاّ اليعافيس(١١) وإلا العِيبس

قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴾ قال ابن عباس والسدي: المعنى ما قتلوا ظنهم يقيناً ؛ كقولك: قتلته عِلماً إذا علمته عِلماً تاماً ؛ فالهاء عائدة على الظنّ. قال أبو عبيد: ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقيناً لقال: وما قتلوه فقط. وقيل: المعنى وما قتلوا الذي شبه لهم أنه عيسى يقيناً ؛ فالوقف على هذا على ﴿ يَقِيناً ﴾ . وقيل: المعنى وما قتلوا عيسى، والوقف على ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ ﴾ و ﴿ يَقِيناً ﴾ نعت لمصدر محذوف، وفيه تقديران: عسى، والوقف على ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ ﴾ و ﴿ يَقِيناً ﴾ أو قال الله هذا قولاً يقيناً . والقول الآخر \_ أن يكون المعنى وما علموه عِلماً يقيناً ، أو قال الله هذا قولاً يقيناً . والقول الآخر \_ أن يكون خطأ؛ لأنه لا يعمل ما بعد ﴿ بَلُ ﴾ فيما قبلها لضعفها . وأجاز ابن الأنباري الوقف على ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ ﴾ على أن ينصب ﴿ يقيناً ﴾ بفعل مضمر هو جواب القسم، تقديره: ولقد صدّقتم يقيناً أي صدقاً يقيناً . ﴿ بَلُ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴾ ابتداء كلام مستأنف ؛ أي إلى السماء ، والله تعالى متعال عن المكان؛ وقد تقدّم كيفية رفعه في ﴿ آل عمران ﴾ (٢٠) . ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً ﴾ أي قوياً بالنقمة من اليهود فسلط عليهم بطرس (٣ بن أستيسانوس الرّومي فقتل منهم مقتلة عظيمة . ﴿ حَكِيماً ﴾ حكم عليهم باللعنة والغضب .

# [١٥٩] ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ. فَبْلَ مَوْقِدٍ ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِينَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﷺ .

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾. قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعِكرِمة: المعنى ليؤمِنن بالمسيح «قبل موته» أي الكتابيّ؛ فالهاء الأولى عائدة على عيسى، والثانية على الكتابيّ؛ وذلك أنه ليس أحد من أهل الكتاب

<sup>(</sup>١) اليعافير: أولاد الظباء واحدها يعفور. والعيس بقر الوحش لبياضها، والعيس البياض، وأصله في الإبل استعارة للبقر.

<sup>(</sup>۲) راجع ۶/۹۹ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في جـ، ز، ك: نطوس بن أستينانوس.

اليهودِ والنصاري إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين الملك، ولكنه إيمان لا ينفع؛ لأنه إيمان عند اليأس وحين التلبس بحالة الموت؛ فاليهوديّ يقِرّ في ذلك الوقت بأنه رسول الله، والنصرانيّ يقِرّ بأنه كان رسول الله. وروي أن الحجاج سأل شهر بن حوشب عن هذه الآية فقال: إني لأوتى بالأسير من اليهود والنصاري فآمر بضرب عنقه، وأنظر إليه في ذلك الوقت فلا أرى منه الإيمان؛ فقال له شهر بن حوشب: إنه حين عاين أمر الآخرة يقرّ بأن عيسى عبد الله ورسوله فيؤمن به ولا ينفعه، فقال له الحجاج: من أين أخذت هذا؟ قال: أخذته من محمد بن الحنفِية؛ فقال له الحجاج: أخذت من عين صافية. وروي عن مجاهد أنه قال: ما من أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موته؛ فقيل له: إن غرق أو أحترق أو أكله السبع يؤمن بعيسى؟ فقال: نعم! وقيل: إن الهاءين جميعاً لعيسى عليه السلام؛ والمعنى ليؤمِنن به من كان حياً حين نزوله يوم (١) القيامة؛ قاله قتادة وأبن زيد وغيرهما وأختاره الطبريّ. وروى يزيد بن زُرَيْع عن رجل عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قال: قبل موت عيسى؛ واللَّهِ إنه لحيّ عند الله الآن؛ ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون؛ ونحوه عن الضحاك وسعيد بن جبير. وقيل: ﴿لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ أي بمحمد عليه السلام وإن لم يجرِ له ذكر؛ لأن هذه الأقاصيص أنزلت عليه والمقصود الإيمان به، والإيمان بعيسى يتضمن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام أيضاً؛ إذ لا يجوز أن يفرّق بينهم. وقيل: ﴿ليؤمِنن بهِ ﴾ أي بالله تعالى قبل أن يموت ولا ينفعه الإيمان عند المعاينة. والتأويلان الأوّلان أظهر. وروى الزهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً فليقتُلُنَّ الدجال وليقتُلَنّ الخنزير وليكسِرنّ الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، ثم قال أبو هريرة: وأقرأوا إن شئتم ﴿وإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَكُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ قال أبو هريرة: قبل موت عيسى؛ يعيدها ثلاث مرات. وتقدير الآية عند سيبويه؛ وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمِنَنَّ به. وتقدير الكوفيين: وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمننّ به، وفيه قبح، لأن فيه حذف الموصول، والصلة بعض الموصول فكأنه حذف بعض الاسم.

<sup>(</sup>١) أي قرب قيام الساعة.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً﴾ أي بتكذيب من كذبه وتصديق من صدّقه.

[١٦٠] ﴿ فَيُطَلِّرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنتٍ أُحِلَّتَ لَمُثَمَّ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْيرًا ﴿ فَيُطَلِّرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنتٍ أُحِلَّتَ لَمُثَمَّ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

[١٦١] ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَلِهِينَ مِنْهُمْ عَذَاكَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَلِهِينَ مِنْهُمْ عَدَالًا لَيْسَا اللَّهِ ﴾ .

#### فيه مسألتان:

الأولى - قوله تعالى: ﴿فَيِظُلْمٍ مِنَ الّذينَ هَادُوا﴾ قال الزجاج: هذا بدل من ﴿فَيِما نَقْضِهِمْ﴾. والطيبات ما نصَّه في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ (١). وقدّم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي قصد إلى الإخبار عنه بأنه سبب التحريم. ﴿وَيِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي وبصدّهم أنفسهم وغيرهم عن أتباع محمد ﷺ. ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ كله تفسير للظلم الذي تعاطوه، وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده ؛ وقد مضى في ﴿اللهُ عمران ﴾ أن اختلاف العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوال هذا أحدها.

الثانية \_ قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، وقد بين الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الربا وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان ذلك خبراً عمّا نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان خبراً عمّا أنزل الله على موسى في التوراة، وأنهم بدّلوا وحرّفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ فظنت طائفة أنّ معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم وأقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآناً وسنة؛ قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ ﴾ (٢)

راجع ٧/ ١٢٤.
 راجع ٤/ ١٣٤.
 راجع ص ٧٥ من هذا الجزء.

وهذا نَصِّ؛ وقد عامل النبي عَلَيْ اليهود ومات ودِرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله (۱). والحاسم لداء الشك والخلافُ أتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب؛ وقد سافر النبي على النبوة إليهم تاجراً، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. فإن قيل: كان ذلك قبل النبوة؛ قلنا: إنه لم يتدنس قبل النبوة بحرام \_ ثبت ذلك تواتراً \_ ولا أعتذر عنه إذ بُعِث، ولا منع منه إذْ نُبَىء، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى وذلك واجب، وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره؛ وقد يجب وقد يكون ندباً؛ فأمّا السفر إليهم لمجرّد التجارة فمباح.

[١٦٢] ﴿ لَنَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِى ٱلْمِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَّ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ أُولَكِك سَنُؤْنِهِمْ أَجَرًا عَظِيًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ ﴾ استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ وذلك أن اليهود أنكروا وقالوا: إن هذه الأشياء كانت حراماً في الأصل وأنت تحلها ولم تكن حرّمت بظلمنا؛ فنزل ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ والراسخ هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه، والرسوخ الثبوت؛ وقد تقدّم في ﴿ آل عمران ﴾ (٢) والمراد عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤهما. ﴿ وَالْمُوْمِنُونَ ﴾ أي من المهاجرين والأنصار، أصحاب محمد عليه السلام. ﴿ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ ﴾ وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة: ﴿ والمقِيمون ﴾ على العطف، وكذا هو في حرف عبد الله، وأما حرف أبيّ فهو فيه ﴿ والمقيمِين ﴾ كما في المصاحف. واختلف في نصبه على أقوال ستة؛ أصحُها قول سيبويه بأنه نصِب على المدح؛ أي وأعني المقيمين ؛ قال سيبويه: أصحُها قول سيبويه بأنه نصِب على التعظيم؛ ومن ذلك ﴿ والمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ ﴾ وأنشد:

<sup>(</sup>١) يلاحظ هذا على شهرته، مع ما صح أنه ﷺ أمر بتفريق سبعة دنانير كانت له عند عائشة رضي الله عنها وهو في حال الاحتضار. راجع نهاية الأرب ١٨/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) راجع ١٦/٤ وما بعدها.

وكل قوم أطاعوا أمر سيدِهم إلا نميراً أطاعت أمر غاويها ويروى (أمر مرشدهم).

الظَاعِنين (١) ولما يُظْعِنُوا أحداً والقــائِلــون لِمَــنْ دارٌ نُخَلِّيهــا وأنشد (٢):

لا يَبْعدَنْ قومي اللَذين هُم سُم العُداةِ وآفَة الجُرزِ النَّازِلِين بكُلِ مُعْتَركِ والطّيبُونَ مَعَاقِدَ الأُزْرِ

قال النحاس: وهذا أصح ما قيل في ﴿المقيمين﴾. وقال الإحسائي: ﴿والمقيمين﴾ معطوف على ﴿ما﴾. قال النحاس قال الأخفش: وهذا بعيد؛ لأن المعنى يكون ويؤمنون بالمقيمين . وحكى محمد بن جرير (٣) أنه قيل له : إن المقيمين ههنا الملائكة عليهم السلام؛ لدوامهم على الصلاة والتسبيح والاستغفار، واختارَ هذا القولَ، وحكى أن النصب على المدح بعيد؛ لأن المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر، وخبر الراسخين في ﴿أُولَئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً﴾ فلا ينتصب ﴿المقيمين﴾ على المدح . قال النحاس : ومذهب سيبويه في قوله : ﴿وَالْمُؤْتُونَ﴾ رفع بالإبتداء . وقال غيره : هو مرفوع على إضمار مبتدأ؛ أي هم المؤتون الزكاة . وقيل : هو ﴿والمقيمين﴾ عطف على الكاف التي في ﴿قَبْلِكَ﴾ . أي من قبلك ومن قبل المقيمين . وقيل : هو إلكيكَ . وليم . وليم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبة الثلاثة لا تجوز ؛ لأن فيها عطف مظهر على مضمر مخفوض . والجواب السادس ما روي أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية وعن قوله : ﴿إنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ (٤) وقوله : ﴿ والصَّائِنُونَ ﴾ (١) في ﴿ المائدة ﴾ فقالت للسائل : يا بن أخي (١) الكُتّاب أخطئوا . وقال . وقال المنائون في ﴿ والصَّائِنُونَ ﴾ (١) في ﴿ المائدة ﴾ فقالت للسائل : يا بن أخي (١) الكُتّاب أخطئوا . وقال . وقال الكثور المائدة فقالت للسائل : يا بن أخي (١) الكُتّاب أخطئوا . وقال . وقال المقال في أُولَا الكُتْ المائدة في الكاف التي يا بن أخي (١) الكُتّاب أخطئوا . وقال . وقال المؤلون في ﴿ والصَّائِنُونَ ﴾ (١) في ﴿ والمَائِدة في الكُلْفِ الله علي الكُلْف السَّوي الله عنها الكُتْ المُنْهِ وقالت للسائل : يا بن أخي (١) الكُتّاب أخطئوا . وقال وقال . وقال المؤلوا . وقال . و

<sup>(</sup>١) قوله: (الظاعنين ولما يظعنوا أحداً) أي يخافون من عدوّهم لقلّتهم وذلهم فيظعنون، ولا يخاف منهم عدوّهم فيظعن عن دارهم حوفاً منهم. وقوله: (لمن دار نخليها) أي إذا ظعنوا عن دار لم يعرفوا من يحلها بعدهم لخوفهم من جميع القبائل. والبيتان لابن خياط.

 <sup>(</sup>٢) البيتان لخرنق بنت عفان من بني قيس؛ وصفت قومها بالظهور على العدق، ونحر الجزر
 للأضياف والملازمة للحرب، والعفة عن الفواحش.
 (٣) في الأصول: محمد بن يزيد.

<sup>(</sup>٤) راجع ٢١٥/١١. (٥) راجع ص ٢٤٦ من هذا الجزء. (٦) في الطبري (يابن أختي).

أبان بن عثمان: كان الكاتب يُملَى عليه فيكتب فكتب ﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ ثم قال له: ما أكتب فقيل: له اكتب ﴿والمقيمين الصلاة﴾ فمن ثَمّ وقع هذا. قال القُشيري: وهذا المسلك باطل؛ لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة، فلا يظنّ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. وأصح هذه الأقوال قول سيبويه وهو قول الخليل، وقول الكسائيّ هو اختيار القَفّال والطبريّ، [والله(۱) أعلم].

[١٦٣] ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمْا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللَّهِ الْمَالِيَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللَّهِ الْمَالِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَمَا تَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴿ ﴾ . وَهَنْرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَمَا تَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ ﴾ . هذا متصل بقوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابَاً مِنَ السَّمَاءِ﴾ فأعلم تعالى أن أمر محمد على كأمر مَن تقدّمه من الأنبياء . وقال ابن عباس فيما ذكره ابن إسحق : نزلت في قوم من اليهود \_ منهم سُكَيْن وعديّ بن زيد \_ قالوا للنبيّ عَلَيْ : ما أوحى الله إلى أحد من بعد موسى فكذبهم الله . والوحي إعلام في خفاء ؛ يقال : وَحَى إليه بالكلام يَحِي وَحْياً ، وأوحى يُوحِي إيحاء . ﴿ إِلَى نُوحٍ ﴾ قدّمه لأنه أوّل نَبيّ شُرعت على لسانه الشرائع . وقيل غير هذا ؟ ذكر الزُّبير بن بكار حدّثني أبو الحسن على بن المغيرة عن هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال : أوّل نبيّ بعثه الله [تبارك(٢) وتعالى] في الأرض إدريس واسمه أخنُوخ (٣) ؛ ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله نوح بن لمك (١٤) بن مُتَوَشَلَخ (٥) بن أحنوخ ، وقد كان سام بن نوح نبياً ، ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبياً واتخذه خليلا ؟ وهو إبراهيم بن أنوخ واسم تارخ آزر ، ثم بعث إسمعيل بن إبراهيم فمات بمكة ، ثم إسحق بن إبراهيم بن إبراهيم فمات بمكة ، ثم إسحق بن إبراهيم فيات بمكة ، ثم إبراهيم فيات بمياء في أبراهيم فيات بمكة ، ثم إبراهيم فيات بمياء في أبراه بمياء في أبراه أبراهيم فيات بمياء في أبراه بمياء في أبراه أبراهيم فيات بمياء فيات بمياء فيات بمياء في أبراه أبراه أبراه أبراه أبراه أبراه أبراه أب

 <sup>(</sup>۱) من ك. (۲) في جـ و ز.

<sup>(</sup>٣) أحنوخ: (بفتح الهمزة) وحكى صاحب تاج العروس عن شيخه (بالضم).

 <sup>(</sup>٤) لمك: بفتحتين. وقيل: (بفتح فسكون). (روح المعاني). أين هذا مع قوله تعالى: ﴿إن الله الصلفى آدم﴾. وما روي أن شيث بن آدم أنزل عليه خمسون صحيفة. مصححه.

 <sup>(</sup>٥) متوشلخ (بضم الميم وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة؛ وقيل: بفتح الميم وضم المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحة وخاء معجمة (روح المعاني).

فمات بالشام، ثم لوط وإبراهيم عمه، ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحق ثم يوسف بن يعقوب ثم شعيب بن يَوْبَب (۱)، ثم هود بن عبد الله، ثم صالح بن أسف، ثم موسى وهارون ابنا عمران، ثم أيوب ثم الخضر وهو (۲) خضرون، ثم داود بن إيشا، ثم سليمان بن داود، ثم يونس بن متى، ثم إلياس (۳)، ثم ذا الكفل واسمه عويدنا من سِبط يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيسى ألف سنة وسبعمائة سنة وليسا من سِبط (٤)؛ ثم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي على قال الزبير: كل نبي ذكر في القرآن من ولذ إبراهيم غير إدريس ونوح ولوط وهود وصالح ولم يكن من العرب أنبياء إلا خمسة: هود وصالح وإسمعيل وشعيب ومحمد صلى الله وقليهم أجمعين (٤)؛ وإنما سموا عرباً لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم.

قوله تعالى: ﴿وَالنّبِيّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ هذا يتناول جميع الأنبياء؛ ثم قال: ﴿وَمَلاَئِكَتِهِ ورُسُلِهِ إِنْرَاهِيم﴾ فخص أقواماً بالذكر تشريفاً لهم؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَلاَئِكَتِهِ ورُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ (٥) ثم قال: ﴿وَعِيسَى وَأَيُّوبَ﴾ قدّم عيسى على قوم كانوا قبله؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وأيضاً فيه تخصيص عيسى رداً على اليهود. وفي هذه الآية تنبيه على قدر نبينا ﷺ وشرفه حيث قدّمه في الذكر على أنبيائه ؛ ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ (١) الآية؛ ونوح مشتق من النّوخ؛ وقد تقدّم ذكره مَوْعَباً في ﴿ آل عمران ﴾ (٧) وانصرف وهو اسم أعجميّ ؛ لأنه على ثلاثة أحرف فخفّ، فأما إبراهيم وإسمعيل [وإسحق] (٨) فأعجمية وهي معرفة ولذلك لم تنصرف، وكذا يعقوب وعيسى وموسى إلا أن عيسى وموسى يجوز أن تكون الألف فيهما للتأنيث فلا ينصرفان في معرفة ولا نكِرة ؛ فأما يُونس ويُوسف فرُوي عن الحسن فيهما للتأنيث فلا ينصرفا ويهمزا ويكون جمعهما يآنِس ويآسِفٌ. ومن لم يهمز قال: يوانِس على هذا أن يُصرفا ويهمزا ويكون جمعهما يآنِس ويآسِفٌ. ومن لم يهمز قال: يوانِس على هذا أن يُصرفا ويهمزا ويكون جمعهما يآنِس ويآسِفٌ. ومن لم يهمز قال: يوانِس

<sup>(</sup>١) يوبب: (بمثناة تحتية وواو موحدتين) بوزن جعفر. (روح المعاني).

<sup>(</sup>٢) في ز: ثم خضرون.

<sup>(</sup>٣) في ز: ثم إلياس ثم بشير الخ. ولا يعرف في الأنبياء بشير.

<sup>(</sup>٤) ذكروا من أنبياء العرب حنظلة بن صفوان رسول إلى أصحاب الرس. وخالد بن سنان العبسي.

<sup>(</sup>۵) راجع ۲/۲۳. (۱) راجع ۱۲۲/۱٤.

<sup>(</sup>٧) راجع ٤/٦٢. (٨) الزيادة عن (إعراب القرآن) للنحاس.

ويواسِف. وحكى أبو زيد: يونَس ويوسف بفتح النون والسين؛ قال المهدويّ: وكأنّ ﴿يونِس﴾ في الأصل فِعل مبني للفاعل، و ﴿يونَس﴾ فعل مبني للمفعول، فسمي بهما.

قوله تعالى: ﴿وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً﴾ الزّبور كتاب داود وكان مائة وخمسين سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حِكَم ومواعظ. والزّبر الكتابة، والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب، كالرّسولِ والرّكُوب والحَلوب. وقرأ حمزة ﴿زُبُوراً﴾ بضم الزاي جمع زَبْر كفَلْس وفُلُوس، وزَبْر بمعنى المزبور؛ كما يقال: هذا الدرهم ضَرْب الأمير أي مَضروبه؛ والأصل في الكلمة التوثيق؛ يقال: بئر مزبورة أي مطوية بالحجارة، والكتاب يسمى زبوراً لقوّة الوثيقة به. وكان داود عليه السلام حسن الصوت؛ فإذا أخذ في قراءة الزبور أجتمع إليه الإنس والجِنّ والطير والوحش لحسن صوته، وكان متواضعاً يأكل من عمل يده؛ روى أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو أسامة عن هشام بن عُروة عن أبيه قال: أنْ كان داود ﷺ ليَخطب الناس وفي يده القُفّة من الخوص، فإذا فرغ ناولها بعض مَن إلى جنبه يبيعها، وكان يصنع الدُّرُوع؛ وسيأتي (١١). وفي الحديث: «الزرقة في العين مَن إلى جنبه يبيعها، وكان يصنع الدُّرُوع؛ وسيأتي (١١).

# [١٦٤] ﴿ وَرُسُلًا فَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن فَبَلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴿ وَرُسُلًا فَا مَا اللهِ الله

قوله تعالى: ﴿وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ﴾ يعني بمكة. ﴿وَرُسُلاً ﴾ منصوب بإضمار فعل، أي وأرسلنا رسلاً؛ لأن معنى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ ﴾ وأرسلنا نوحاً. وقيل: هو منصوب بفعل دَلَّ عليه ﴿قَصَصْنَاهُمْ ﴾ أي وقصصنا رسلاً؛ ومثله ما أنشد سيبويه (٢):

أصبحتُ لا أحملُ السّلاحَ ولا أَمْلَـكُ رأسَ البعيــرِ إِنْ نَفَــرا والـذُّلْـبَ أخشــاه إِن مـررتُ بـهِ وَحْدِي وأخشى الرّياحَ والمطرا

(۱) راجع ۱۱/۳۳۰.

 <sup>(</sup>٢) البيتان للربيع بن ضبع الفزاري، وهو أحد المعمرين، وصف فيهما انتهاء شبيبته وذهاب قوته.

أي وأخشى الذئب. وفي حرف أبي ﴿وَرُسُلٌ ﴾ بالرفع على تقدير ومنهم رسل. ثم قيل: إن الله تعالى لمّا قص في كتابه بعض أسماء أنبيائه، ولم يذكر أسماء بعض، ولمن ذكر فضل على من لم يذكر ، قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى ؛ فنزلت ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾ ﴿تكليماً ﴾ مصدر معناه التأكيد ؛ يدلّ على بطلان من يقول : خلق لنفسه كلاماً في شجرة فسمعه موسى، بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلماً . قال النحاس : وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً ، وأنه لا يجوز في قول الشاعر :

### 

أن يقول: قال قولاً؛ فكذا لما قال: ﴿تَكُلِيماً﴾ وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام الذي يُعقَل. وقال وهب بن منبه: إن موسى عليه السلام قال: «يا رب يِمَ اتحذتني كليماً»؟ طلب العمل الذي أسعده الله به ليُكثر منه؛ فقال الله تعالى له: أتذكر إذ ندّ من غنمك جَدْيٌ فأتبعته أكثر النهار وأتعبك، ثم أخذته وقبلته وضممته إلى صدرك وقلت له: أتعبتني وأتعبت نفسك، ولم تغضب عليه؛ من أجل ذلك أتخذتك كليماً.

## [١٦٥] ﴿ رُّمُسُلَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿رُسُلاً مُسَثِّرِينَ ومُنْذِرِينَ﴾ هو نصب على البدل من ﴿وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ ﴾ ويجوز أن يكون على إضمار فعل ؛ ويجوز نصبه على الحال ؛ أي كما أوحينا إلى نوح والنبِيِّين من بعده رسلاً . ﴿لِثَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ فيقولوا ما أرسلت إلينا رسولاً ، وما أنزلت علينا كتاباً ؛ وفي التنزيل ﴿وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبعَثَ رَسُولاً ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿وَلَوْ أَنّا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَتَنْبِعَ آيَاتِكَ ﴾ (٢) وفي هذا كله دليل واضح أنه لا يجب شيء من ناحية العقل . وروي عن كعب الأحبار أنه قال : كان الأنبياء ألفي ألف وماثتي ألف (٢) . وقال مقاتل (٤) : كان الأنبياء عن كعب الأحبار أنه قال : كان الأنبياء ألفي ألف وماثتي ألف (٣) . وقال مقاتل (٤) : كان الأنبياء

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۳۰/۱۰. (۲) راجع ۲۲۸/۱۲.

<sup>(</sup>٣) في ك: مائة. (٤) هذه الرواية نسبها (البحر) و (روح المعاني) إلى كعب الأحبار.

ألف ألف وأربعمائة وعشرين ألفاً. وروى أنس بن مالك عن رسول الله على أنه قال: «بعثتُ على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» ذكره أبو الليث السمر قنديّ في التفسير له؛ ثم أسند عن شعبة عن أبي إسحق عن الحارث الأعور عن أبي ذر الغِفاريّ قال: قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال: «كانت الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبيّ وكان المرسلون ثلثمائة وثلاثة عشر».

قلت: هذا أصح ما روي في ذلك؛ خرجه الآجُرِّيّ وأبو حاتم البستيّ في المسند الصحيح له.

# [١٦٦] ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ قِدْ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ لَكِنَ اللَّهِ مَهِيدًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ رفع بالابتداء، وإن شئت شدّدت النون ونصبت. وفي الكلام حذف دل عليه الكلام؛ كأنّ الكفار قالوا: ما نشهد لك يا محمد فيما تقول فمن يشهد لك؟ فنزل ﴿لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ ﴾. ومعنى ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ أي وهو يعلم أنك أهل لإنزاله عليك؛ ودلت الآية على أنه تعالى عالم بعلم. ﴿والْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ ذكر شهادة الملائكة ليقابل بها نفي شهادتهم. ﴿وَكَفَى بِالله شَهِيداً ﴾ أي كفى الله شاهداً، والباء زائدة.

# [١٦٧] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَكَلًا بَعِيدًا ١٩٠٠

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني اليهود [أي ظلموا] (١٠). ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهِ أي عن آتباع [الرسول] (٢) محمد ﷺ بقولهم: ما نجِد صفته (٣) في كتابنا، وإنما النَّبوة في ولد هارون وداود، وإن في التوراة أنّ شرع موسى لا يُنسخ. ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ لأنهم كفروا ومع ذلك منعوا الناس من الإسلام.

<sup>(</sup>١) من ك.

<sup>(</sup>٢) من ز.

<sup>(</sup>٣) في ك: صفاته.

[ ١٦٨ ] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

[179] ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ }

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا﴾ يعني اليهود؛ أي ظلموا محمداً بكتمان نعته، وأنفسَهم إذ كفروا، والناسَ إذ كتموهم. ﴿لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ هذا فيمن يموت على كفره ولم يتب.

[١٧٠] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّتِكُمْ فَكَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيهًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ هذا خطاب للكل. ﴿قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ﴾ يريد محمداً عليه الصلاة والسلام . ﴿ بِالْحَقّ ﴾ بالقرآن . وقيل : بالدِّين ٱلحق؛ وقيل: بشهادة أن لا إله إلا الله؛ وقيل: الباء للتعدية؛ أي جاءكم ومعه الحق؛ فهو في موضع الحال.

قوله تعالى: ﴿فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ﴾ في الكلام إضمار؛ أي وأتوا خيراً لكم؛ هذا مذهب سيبويه، وعلى قول الفراء نعت لمصدر محذوف؛ أي إيماناً خيراً لكم، وعلى قول أبي عبيدة يكن خيراً لكم.

[۱۷۱] ﴿ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَضَالُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـ تُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَالْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا فِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا نَقُولُواْ ثَلَانَةً أَنتَهُوا خَيْرًا لَكَثُمَ إِنَّا ٱللّهُ إِلَهُ وَحِدَّ لَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيدًا فَي اللّهَ مَا فِي ٱلسَّمَنُونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيدًا فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُونُ وَلَكُ لَمْ مَا فِي ٱلسَّمَنُونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكُفَىٰ بِاللّهِ وَكِيدًا لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُونُ وَلَكُ لَمْ مَا فِي ٱلسَّمَنُونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكُفَىٰ بِاللّهِ وَكِيدًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللل

قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الكتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينكُمْ ﴾ نهي عن الغلق. والغلق التجاوز في الحدّ؛ ومنه غلا السعر يغلو غلاء؛ وغلا الرجل في الأمر غلقا، وغلا بالجارية لحمُها وعظمُها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لِداتِها(١)؛ ويعنى بذلك فيما ذكره المفسرون غلق اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم، وغلق النصارى فيه حتى جعلوه رَبًّا؛ فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفرٌ؛ ولذلك قال مطرّف بن عبد الله: الحسنة بين سيّئتين؛ وقال الشاعر:

وصافح فلم يستوف قَطُّ كريمُ كِللاً طرفَيْ قصْدِ الأمورِ ذَمِيمُ

وأوفِ ولا تستــوفِ حقَّــك كلَّــه ولا تَغْلُ في شيءِ من الأمر وأقتصدْ

وقال آخر:

نَجاةٌ ولا تركَبُ ذَلُولاً ولا صَعْبَا

عليك بأوساطِ الأمور فإنها

وفي صحيح البخاريّ عنه عليه السلام: «لا تُطروني<sup>(٢)</sup> كما أطْرَتِ النصارى عيسى وقولوا عبدُ الله ورسولُه».

قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ﴾ أي لا تقولوا إن له شريكاً أو أبنا. ثم بيّن تعالى حال عيسى عليه السلام وصفته فقال: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسِى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ﴾.

#### وفيه ثلاث مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ ﴾ المسيح رفع بالابتداء؛ و ﴿عِيسى ﴾ بدل منه وكذا ﴿أَبْنُ مَرْيَمَ ﴾ . ويجوز أن يكون خبر الابتداء ويكون المعنى: إنما المسيحُ آبنُ مريم . ودَلِّ بقوله ﴿عيسى آبن مريم ﴾ على أن من كان منسوباً بوالدته كيف يكون إلها، وحق الإله أن يكون قديماً لا مُحدَثا. ويكون ﴿رسُولُ اللهِ ﴾ خبراً بعد خبر .

الثانية - لم يذكر الله عز وجل أمرأة وسمّاها بأسمها في كتابه إلا مريم ابنة عمران ؛ فإنه ذكر أسمها في نحو من ثلاثين موضعاً لحكمة ذكرها بعض الأشياخ ؛ فإن الملوك والأشراف

<sup>(</sup>١) اللدات (جمع لدة كعدة): الترب، وهو الذي ولد معك وتربى .

<sup>(</sup>٢) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه.

لا يذكرون حرائرهم في الملإ، ولا يبتذلون أسماء هنّ؛ بل يكنون عن الزوجة بالعِرس والأهل والعِيال ونحو ذلك؛ فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهنّ ولم يصونوا أسماء هنّ عن الذكر والتصريح بها؛ فلما قالت النصارى في مريم ما قالت، وفي ابنها صرَّح الله باسمها، ولم يكنِ عنها بالأمُوة والعبودية التي هي صفة لها؛ وأجرى الكلام على عادة العرب في ذكر إمائها.

الثالثة \_ أعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجب، فإذا تكرر اسمه (١) منسوباً للأم أستشعرت القلوب ما يجب عليها أعتقاده من نفي الأب عنه، وتنزيه الأم الطاهرة عن مقاله اليهود لعنهم الله. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ أي هو مكوّن بكلمة «كن» فكان بشرا من غير أب؛ والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. وقيل: ﴿كلمته ﴾ بشارة الله تعالى مريم عليها السلام، ورسالته إليها على لسان جبريل [عليه السلام] (٢٠) وذلك قوله: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلَمَةٍ (٣) مِنْهُ ﴾. وقيل: ﴿ولك قوله: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلَمَةٍ (٣) مِنْهُ ﴾. وقيل: ﴿الكلِمة ﴾ ههنا بمعنى الآية ؛ قال الله تعالى: ﴿وصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ (٤) رَبُهَا ﴾ و ﴿مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله ﴾ (٥). وكان لعيسى أربعة أسماء ؛ المسيح وعيسى وكلمة ورُوحٌ ، وقيل غير هذا مما ليس في القرآن. ومعنى ﴿أَلْقَاها إِلَى مَرْيَمَ ﴾ أمر بها مريم (٢).

قوله تعالى: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾. هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال؛ فقالوا: عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا؛ وعنه أجوبة ثمانية: الأوّل ـ قال أبيّ بن كعب: خلق الله أرواح بني آدم لمّا أخذ عليهم الميثاق ، ثم ردّها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى عليه السلام ؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الرّوح إلى مريم، فكان منه عيسى عليه السلام ؛ فلهذا قال : ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ . وقيل: هذه الإضافة للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: ﴿وَطَهّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ ﴾ (٧) وقيل: قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا ، وتضاف إلى الله تعالى وقيل: هذا روح من الله أي من خلقه ؛ كما يقال في النعمة إنها من الله . وكان عيسى يبرىء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى فاستحق هذا الاسم. وقيل:

 <sup>(</sup>۱) في جـ: ذكره. (۲) من ك. (۳) راجع ۸۸/٤. (٤) راجع ۲۰۳/۱۸.

<sup>(</sup>٥) راجع ٧٦/١٤. (٦) في البحر: ألقاها إلى مريم أوجد هذا الحادث في مريم وحصله فيها.

<sup>(</sup>۷) راجع ۲/۱۱۰.

يسمى روحا بسبب نفخة جبريل عليه السلام، ويسمى النفخ روحا؛ لأنه ريح يخرج من الروح قال الشاعر ـ هو ذو الرمة ـ:

فقلتُ له ٱزْفَعْها إِلَيكَ وأَحْيها بِرُوحِكَ(١) وٱقْتَنْه لها قِيتَةً قَدْرا

وقد وَرد أن جبريل نفخ في دِرْع مريم فحَملتُ منه بإذن الله؛ وعلى هذا يكون ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ معطوفاً على المضمر الذي هو آسم الله في ﴿أَلْقَاهَا ﴾ التقدير: ألقى الله وجبريل الكلمة إلى مريم. وقيل: ﴿رُوحٌ مِنْهُ ﴾ أي من خلقه؛ كما قال: ﴿وَسَخِّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض جَمِيعاً مِنْهُ ﴾ أي من خلقه. وقيل: ﴿رُوحٌ مِنْهُ ﴾ أي رحمة من الله لمن أتبعه؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ أي برحمة، وقرىء ﴿فَروحٌ وَرَيْحَانُ ﴾ (٣). وقيل ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ وبرهان منه؛ وكان عيسى برحمة، وقرىء ﴿فَروحٌ وَرَيْحَانُ ﴾ (٣). وقيل ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ وبرهان منه؛ وكان عيسى برهانا وحجة على قومه ﷺ.

قوله تعالى: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورُسُلِهِ﴾ أي آمنوا بأن الله إله واحد خالق المسيح ومرسِله، وآمنوا برسله ومنهم عيسى فلا تجعلوه إلهاً. ﴿وَلاَ تَقُولُوا﴾ آلهتنا ﴿فَلاَنَهُ ﴾ عن الزجاج. قال أبن عباس: يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وآبنه. وقال الفرّاء وأبو عبيد: أي لا تقولوا هم ثلاثة ؛ كقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ﴿ ثَلاَئَةٌ ﴾ . [قال] (٥) أبو علي : التقدير ولا تقولوا هو ثالث ثلاثة ؛ فحذف المبتدأ والمضاف. والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث ويقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم ؛ فيجعلون كل أقنوم إلها ويعنون بالأقانيم الوجود والحياة والعلم، وربما يعبّرون عن الأقانيم بالأب والابن ورُوح القُدُس؛ فيعنون بالأب الوجود، وبالروح الحياة، وبالابن المسيح، في كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدين. ومحصول كلامهم يثول إلى التمسك بأن عيسى إله بما كان يجريه الله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات على حسب دواعيه وإرادته؛ وقالوا: قد علمنا خروج هذه الأمور عن مقدور البشر، فينبغي أن يكون المقتدر عليها موصوفاً بالإلهية؛ فيقال لهم: لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقلاً به المقتدر عليها موصوفاً بالإلهية؛ فيقال لهم: لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقلاً به

 <sup>(</sup>١) بروحك: بنفخك. «واقتته لها قيتة»: يأمره بالرفق والنفخ القليل في النار. وأن يطعمها حطباً قليلاً قليلاً.

<sup>(</sup>۲) راجع ۱۲/۱۱. (۳) راجع ۳۰۸/۱۷. (٤) راجع ۱۲۰/۱۰. (۵) من ك.

كان تخليص نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته، وليس كذلك؛ فإن ٱعترفت النصاري بذلك فقد سقط قولهم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلاً به؛ وإن لم يسلموا ذلك فلا حجة لهم أيضاً؛ لأنهم معارضون بموسى عليه السلام، وما كان يجري على يديه من الأمور العظام، مثل قلبِ العصا ثعباناً، وفلْقِ البحر واليدِ البَيْضاء والمنّ والسلوى، وغير ذلك؛ وكذلك ما جرى على يد الأنبياء؛ فإن أنكروا ذلك فننكر ما يدّعونه هم أيضاً من ظهوره على يد عيسى عليه السلام، فلا يمكنهم إثبات شيء من ذلك لعيسى ؛ فإن طريق إثباته عندنا نصوص القرآن وهم ينكرون القرآن، ويكذبون من أتى به، فلا يمكنهم إثبات ذلك بأخبار التواتر. وقد قيل: إن النصاري كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سنة بعدما رفع عيسى؛ يصلون إلى القِبلة؛ ويصومون شهر رمضان، حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود حرب، وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس، قتل جماعة من أصحاب عيسى فقال: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا وإلى النار مصيرنا، ونحن مغبونون(١١) إن دخلوا الجنة ودخلنا النار؛ وإني أحتال فيهم فأضلهم فيدخلون النار؛ وكان له فرس يقال لها العقاب، فأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب وقال للنصارى: أنا بولس عدوّكم قد نوديت من السماء أن ليست لك توبة إلا أن تتنصر، فأدخلوه في الكنيسة بيتاً فأقام فيه سنة لا يخرج ليلاً ولا نهاراً حتى تعلُّم الإنجيل؛ فخرج وقال : نوديت من السماء أن الله قد قبِل توبتك فصدِّقوه وأحبُّوه، ثم مضى إلى بيت المقدس وأستخلف عليهم نُسْطُورًا وأعلمه أن عيسى ابن مريم إله، ثم توجه إلى الرّوم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال: لم يكن عيسي بإنس فتأنّس ولا بجسم فتجسّم ولكنه أبن الله. وعلم رجلا يقال له يعقوب ذلك؛ ثم دعا رجلًا يقال له الملك(٢) فقال له؛ إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى ؛ فلما استمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحداً واحداً وقال له : أنت خالصتِي ولقـد رأيت المسيح في النوم ورضي عني، وقال لكل واحد منهم: إني غداً أذبح نفسي وأتقرّب

<sup>(</sup>۱) في جروز مفتونون. (۲) كذا في الأصول: والذي في كتاب «الملل والنحل» الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر ببلاد الروم واستولى عليها. في (صبح الأعشى) الملكانية هم أتباع ملكان الذي ظهر ببلاد الروم؛ فهو ملكا أو ملكان. وسيأتى ذكر الملكانية ص ١١٨.

بها، فأدع الناس إلى نِحْلتك، ثم دخل المذبح فذبح نفسه، فلما كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم الناس إلى نِحلته، فتبع كل واحد منهم طائفة، فأقتتلوا وأختلفوا إلى يومنا هذا، فجميع النصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فيما يقال؛ والله أعلم. وقد رويت هذه القصة في معنى قوله تعالى: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ﴾ وسيأتي (١) إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿أَنْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ﴾ ﴿خيراً﴾ منصوب عند سيبويه بإضمار فعل؛ كأنه قال: أثتوا خيراً لكم، لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خير لهم؛ قال سيبويه: ومما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره ﴿أَنْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ﴾ لأنك إذا قلت: أثته فأنت تخرجه من أمر وتدخله في آخر؛ وأنشد:

فواعِدِيه سَرْحَتَيْ (٢) مالِكِ أَوِ السِرُّبَا بينهما أَسْهَالًا

ومذهب أبي عبيدة: انتهوا يكن خيراً لكم؛ قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنه يضمر الشرط وجوابه (٣)، وهذا لا يوجد في كلام العرب. ومذهب الفرّاء أنه نعت لمصدر محذوف؛ قال عليّ بن سليمان: هذا خطأ فاحش؛ لأنه يكون المعنى: انتهوا الانتهاء الذي هو خير لكم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱللَّهُ إِللهٌ وَاحِدٌ﴾ هذا آبتداء وخبر؛ و ﴿وَاحِدٌ﴾ نعت له. ويجوز أن يكون ﴿إِله﴾ بدلا من آسم اللّه عز وجل و ﴿واحد﴾ خبره؛ التقدير إنما المعبود واحد. ﴿سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أي تنزيها (٤) عن أن يكون له ولد؛ فلما سقط (عن كان «أن» في محل النصب بنزع الخافض؛ أي كيف يكون له ولد؟ وولد الرجل مُشْبِه له، ولا شبيه لله عز وجل. ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ فلا شريك له، وعيسى [ومريم] (٥) من جملة ما في السَّموات وما في الأرض، وما فيهما مخلوق، فكيف يكون عيسى إلها وهو مخلوق! وإن جاز ولد فليجز أولاد حتى يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولداً له، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً﴾ أي لأوليائه؛ وقد تقدّم.

 <sup>(</sup>١) راجع ص ١١٦ من هذا الجزء.
 (٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة، و «سرحتا مالك»: موضع بعينه، والسرحتان شجرتان شهرالموضع بهما، والربا: جمع ربوة وهي المشرف من الأرض.

<sup>(</sup>٣) في السمين: لأن التقدير إن تؤمنوا يكن الإيمان خيراً لكم.(٤) في ك تنزيه.(٥) من ز.

[١٧٢] ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَتَهِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَيْهِ، وَيَسْتَكْ بِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَيِيعًا ﴿ ﴾ .

[۱۷۳] ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَالِدِهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابً ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ لَنْ يَسْتَكِفَ الْمَسِيحُ ﴾ أي لن يانَفَ ولن يحتشِم. ﴿ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ ﴾ أي من أن يكون ؟ فهو في موضع نصب. وقرأ الحسن: ﴿ إِن يكون ﴾ بكسر الهمزة على أنها نفي هو (١) بمعنى «ما » والمعنى ما يكون له ولد ؛ وينبغي رفع يكون ولم يذكره الرّواة (٢) . ﴿ وَلاَ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرّبُونَ ﴾ أي من رحمة الله ورضاه ؛ فدل بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ، وكذا ﴿ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلكُ ﴾ (٢) وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في ﴿ البقرة ﴾ (١) . ﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ ﴾ أي يانَف وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في ﴿ البقرة ﴾ (١) . ﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ ﴾ أي يانَف في جادَتِه وَيَسْتَكُمِنُ ﴾ فلا يفعلها . ﴿ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ ﴾ أي إلى المحشر . ﴿ جَمِيعاً ﴾ فيجازي كلا بما يستحق ، كما بينه في الآية بعد هذا ﴿ فَأَمّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا في فيجازي كلا بما يستحق ، كما بينه في الآية بعد هذا ﴿ فَأَمّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا في في الله في فوله : ﴿ نَصِيراً ﴾ . وأصل الصّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ نَصِيراً ﴾ . وأصل في الله من كل سوء » يعني تنزيهه وتقديسه عن الأنداد والأولاد . وقال الزجاج : السنكف أي أنِف مأخوذ من نكفت الدّمع إذا نَحْيته بإصبعك عن خدّك ؛ ومنه الحديث ﴿ ما يُنكفُ العرَقُ عن جبينه » أي ما ينقطع ؟ ومنه الحديث ﴿ جاء الحديث ﴿ ما النّكَفُ وهو العيب ؛ بجيش لا يُنكفَ آخره » أي لا ينقطع آخره . وقيل : هو من النّكَفِ وهو العيب ؛ بجيش لا يُنكفَ آخره » أي لا ينقطع آخره . وقيل : هو من النّكَف وهو العيب ؛

<sup>(</sup>۱) من ز.

 <sup>(</sup>٢) في مختصر الشواذ لابن خالويه: إن يكون بكسر الهمزة ورفع يكون. الحسن وقتادة وأبو وافد يجعل إن بمعنى ما.

<sup>(</sup>٣) راجع ٢٧/٩. (٤) راجع ٢٨٩/١.

يقال: ما عليه في هذا الأمر (١٦) نكف ولا وَكَف أي عيب: أي لن يمتنع المسيح ولن يتنزّه من العبودية ولن ينقطع عنها ولن يعيبها.

# [١٧٤] ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَذْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِن زَّيْكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ فُورًا تَمِينُ الْ

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ يعني محمد على عن الثوريّ؛ وسماه برهاناً لأن معه البرهان وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان ههنا الحجة؛ والمعنى متقارب؛ فإن المعجزات حجته على والنور المنزل هو القرآن؛ عن الحسن؛ وسماه نوراً لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة، فهو نور مبين، أي واضح بَيِّن.

# [١٧٥] ﴿ مَا مَنَا الَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَكُوا بِهِ مَسَكُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَصَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴾

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَٱعْتَصَمُوا بِهِ ﴾ أي بالقرآن عن معاصيه، وإذا أعتصموا بكتابه [فقد] (٢) أعتصموا به وبنبيه. وقيل: ﴿أعتصموا بِهِ أي بالله والعصمة الامتناع، وقد تقدّم (٣). ﴿وَيَهْدِيهِمْ ﴾ أي وهو يهديهم؛ فأضمر هو ليدل على أن الكلام مقطوع مما قبله. ﴿إلَيْهِ أي إلى ثوابه. وقيل: إلى الحق ليعرفوه، ﴿وَيَهْدِيهِمْ ﴾ أي ديناً مستقيماً . و ﴿وَسِرَاطاً ﴾ منصوب بإضمار فعل دل عليه ﴿وَيَهْدِيهِمْ ﴾ التقدير؛ ويعرّفهم صِراطاً مستقيماً. وقيل: هو مفعول ثان على تقدير؛ ويهديهم إلى ثوابه صراطاً مستقيماً. وقيل: هو حال. والهاء في ﴿إلَيْهِ قيل: هي للقرآن، وقيل: للفضل، وقيل: للفضل والرحمة؛ لأنهما بمعنى الثواب. وقيل: هي للقرآن، وقيل: المعنى ويهديهم إلى ثوابه. أبو عليّ: الهاء راجعة إلى ما تقدّم من اسم الله عز وجل، والمعنى ويهديهم إلى مواطه؛ فإذا جعلنا ﴿وَرَاطاً مستقيماً ﴾ نصباً على الحال كانت الحال من الحال كانت الحال من

<sup>(</sup>١) في جــ: من نكف.(٢) في جــ و ز.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٥٦/٤.

هذا المحذوف. وفي قوله: ﴿وَفَضْلِ﴾ دليل على أنه تعالى يتفضل على عباده بثوابه؛ إذ لو كان في مقابلة العمل لما كان فضلاً. وآلله أعلم.

[١٧٦] ﴿ يَسْتَفَتُّونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةُ إِنِ اَمْرُأُواْ هَلَكَ لِيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَالْكَالَةُ إِنِ اَمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ وَهُو يَرِثُهُ إِن لَمْ يَكُن لَمْا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِنَّا تَرَكُ وَإِن كَانُوٓ الْمِحْوَةُ رِّجَالًا وَيْسَاءُ فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْدَيْقُ يُبَيِّنُ اللّهُ لَا تَكُن اللّهُ لَا تَعْفَدُوْ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيظٌ ﴿ ﴾ لَا تَلْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّه

### فيه ست مسائل:

الأولى \_ قال البراء بن عازب: هذه آخر آية نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب مسلم. وقيل: نزلت والنبي ﷺ متجهز لحجة الوداع، ونزلت بسبب جابر قال جابر أبن عبد الله: مرضت فأتاني رسول الله ﷺ وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي عليّ؛ فتوضأ [رسول الله ﷺ](۱) ثم صب عليّ من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يردّ عليّ شيئاً حتى نزلت آية الميراث ﴿يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ وَاللّهُ وَقَل اللّهُ وقل اللّه وقل الله والله والله

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿إِن آمْرُوُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ أي ليس له ولد ولا والد؛ فأكتفى بذكر أحدهما؛ قال الجرحاني: لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود؛ فالوالد يسمى والدا لأنه ولد، والمولود يسمى وَلداً لأنه وُلد؛ كالذرية فإنها من ذَرَا ثم تطلق على المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى: ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرَيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) من ك. (٢) راجع ٣/ ٣٧٥.

 <sup>(</sup>٣) راجع ٥/٢٦ وما بعدها.
 (٤) من جـ وز وك.

<sup>(</sup>٥) راجع ١٥/ ٣٤.

الثالثة والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ، غير أبن عباس، فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات؛ وإليه ذهب داود وطائفة؛ وحجتهم ظاهر قول الله تعالى: ﴿إِنِ آمُرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ ولم يورّث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد؛ قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولد، فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها. وكان ابن الرُّبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد: أن معاذاً قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين.

الرابعة مده الآية تسمّى بآية الصيف؛ لأنها نزلت في زمن الصيف؛ قال عمر: إني والله لا أدع شيئاً أهم إليّ من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله الله الله عنه أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال: «يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء». وعنه رضي الله عنه قال: ثلاث لأن يكون رسول الله بيّنهن أحب إليّ من الدّنيا وما فيها: الكلالة والرّبا والخلافة؛ خرّجه أبن ماجه في سننه.

الخامسة - طعن بعض الرافضة بقول عمر: «والله لا أدع» الحديث.

السادسة - قوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ﴾ قال الكسائي: المعنى يبين الله لكم ليْلا تَضِلُوا . قال أبو عبيد ؛ فحدّثت الكسائيّ بحديث رواه أبن عمر عن النبي الله لكم ليْلا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة » فأستحسنه . قال النحاس: والمعنى عند أبي عبيد لينلا يوافق من الله إجابة ، وهذا القول عند البصريين خطأ [صراح](۱) ؛ [لأنهم](۲) لا يجيزون إضمار لا ؛ والمعنى عندهم: يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ثم حذف ؛ كما قال : ﴿ وَٱسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (٣) وكذا معنى حديث النبي في اي كراهية أن يوافق من الله إجابة . ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾ تقدّم في غير موضع . والله أعلم تمت سورة ﴿ النساء ﴾ والحمد لله الذي وفق .

<sup>(</sup>١) من ك. (٢) الزيادة عن «إعراب القرآن» للنحاس.

<sup>(</sup>٣) راجع ٩/ ٢٤٥.

## بنسير ألمّه التُكنِّ التَحَدِيدُ

# رب يشَــر تفسير سورة المائدة

بحول الله تعالى وقوّته؛ وهي مدنية بإجماع؛ وروي أنها نزلت منصرفَ رسولِ الله ﷺ من الحُدَيبية. وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رجع رسول الله ﷺ من الحديبية قال: «يا عليّ أشعرتَ أنه نزلت عليّ سورة المائدة ونعمت الفائدة». قال أبن العربي: هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم أعتقاده؛ أما إنّا نقول: سورة «المائدة، ونعمت الفائدة» فلا نأثره عن أحد ولكنه كلام حسن. وقال أبن عطية: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي ﷺ. وروي عنه ﷺ أنه قال: ﴿سُورَةُ الْمَائِدَةُ تُدعَى فَي مَلَكُوتُ اللهُ المنقِذة تنقِذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب». ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع، ومنها ما أنزِل عام الفتح وهو قوله تعالى: ﴿ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَومَ ﴾ الآية. وكل ما أنزل من القرآن بعد هجرة النبي على فهو مدني، سواء نزل بالمدينة أو في سَفَر من الأسفار. وإنما يرسم بالمكيّ ما نزل قبل الهجرة. وقال أبو ميسرة: ﴿المائدة﴾ من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ، وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها؛ وهي: ﴿ٱلْمُنْخَنِقَةُ والْمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيةُ والنَّطِيحَةُ ومَا أَكُلَ السَّبُعُ﴾، ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وأن تَسْتَقْسِمُوا بِالازْلامِ﴾، ﴿ومَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، ﴿وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ وتمام الطهور ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاَةِ﴾، ﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ﴾، ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ إلى قوله: ﴿عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامِ﴾ و ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ ولاَ حَامِ﴾. وقوله تعالى: ﴿ شَهَادَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ ﴾ الآية.

قلت: وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله جل وعز: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاة﴾ ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة، أما ما جاء في سورة ﴿الجمعة﴾ فمخصوص بالجمعة، وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات. وروي عن النبي ﷺ أنه قرأ سورة ﴿المائدة﴾ في حجة الوداع وقال: «يا أيّها الناس إنّ سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها» ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً؛ قال جبير بن نفير: دخلتُ على عائشة رضي الله عنها فقالت: هل تقرأ سورة ﴿المائدة﴾؟ فقلت: نعم، فقالت: فإنها من آخر ما أنزل الله، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وقال الشّعبي: لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله: ﴿وَلاَ الشّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ اللّهُدْي﴾ الآية. وقال بعضهم: نسخ منها ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾

[1] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِدِ إِلَا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ أَنِي اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ .

فيه سبع مسائل:

الأولى - قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ قال علقمة : كل ما في القرآن ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فهو مكيّ ؛ وهذا خرج على الأكثر، وقد تقدّم (١). وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة الفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام ؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام : الأوّل -الأمر بالوفاء بالعقود ؛ الثاني - تحليل بهيمة الأنعام ؛ الثالث - استثناء ما يلي بعد ذلك ؛ الرابع - استثناء حال الإحرام فيما يصاد ؛ الخامس -ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم . وحكى النقاش أن أصحاب الكِندِيّ قالوا له : أيها الحكيم أعمل لنا مثل هذا القرآن فقال : نعم ! أعمل مثل بعضه ؛ فأحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ؛ إني فتحت المصحف فخرجت سورة فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ؛ إني فتحت المصحف فخرجت سورة فالمائدة ﴾ فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهي عن النكث، وحلل تحليلاً عاماً ،

<sup>(</sup>۱) راجع ۱/۲۲۹.

ثم أستثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا﴾ يقال: وَفَى وأوفى لغتان! قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾(٢) وقال الشاعر(٣):

أَمْا آبْنُ طَوْق فقد أَوْفَى بِذِمّتِهِ كما وَفَى بِقِلاصِ النّجْمِ حَادِيهَا فجمع بين اللغتين. ﴿بِالْعُقُودِ﴾ العقود الرّبوط، واحدها عَقْد؛ يقال: عقدت العهد والحبل، وعقدت العسل<sup>(٤)</sup> فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة:

قَـوْمٌ إذا عقـدوا عقـداً لِجـارِهِمُ شُدُوا العِنَاجَ وَشَدُوا فوقَه الكَرَبَا(٥) فأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن: يعني بذلك عقود الدَّيْن وهي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع وشراء وإجارة وكِراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عقده على نفسه لِلَّه من الطاعات؛ كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات مِلّة الإسلام. وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة ؛ قاله أبن العربي . ثم قيل: إن الآية نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنَتُهُ لِلنَّاسِ وَلاَ يَكْتُمُونَهُ (١٠). قاله أبن العربيج: هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت: وقيل: هي عامة وهو الصحيح؛ فإن لفظ جريج: هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت: وقيل: هي عامة وهو الصحيح؛ فإن لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب؛ لأنّ بينهم وبين الله عقداً في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد (٧) في فإنهم مأمورون بذلك في قوله: ﴿أَوفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ معناه بما أحل وبما حرّم وبما وغير موضع . قال أبن عباس: ﴿ أَوفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ معناه بما أحل وبما حرّم وبما فرض وبما حدّ في جميع الأشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال أبن شهاب:

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۲۲/۸. (۲) راجع ۱۱۲/۱۷.

 <sup>(</sup>٣) هو طفيل الغنوي؛ وقلاص النجم: هي العشرون نجماً التي ساقها الدبزان في خطبة الثريا كما
 تزعم العرب. (٤) كذا في الأصول وفي حاشية الجمل عن القرطبي عقدت الغل.

<sup>(</sup>٥) العناج: خيط أو سير يشد في أسفل الدّلو ثم يشد في عروتها؛ والكرب الحبل الذي يشد على الدلو بعد المنين؛ وهو الحبل الأوّل: فإذا انقطع المنين بقي الكرب. وقيل: غير هذا. وهذه أمثال ضربها الحطيئة لإيفائهم بالعهد. (٦) راجع ٣٠٤/٤. (٧) في ز: ويعم أمة محمد على العهد. الخ. قلت: يعني أمة غير الإجابة مصححه.

قرأت كتاب رسول الله عليه الذي كتبه لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى نَجْران وفي صدره: «هذا بيانٌ للناس من آلله ورسوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ فكتب الآيات فيها إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾». وقال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض. وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في الباب؛ قال ﷺ: «المؤمنون عند شروطهم» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» فبيّن أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله؛ فإن ظهر فيها ما يخالف رُدّ؛ كما قال عله: "من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ». ذكر أبن إسحق قال: أجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُدْعَان \_ لشرفه ونسبه \_ فتعاقدوا وتعاهدوا على ألاًّ يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تردَّ عليه مظلمتُه؛ فسمتّ قريشٌ ذلك الحِلْف حِلْفَ الفُضُول، وهو الذي قال فيه الرسول ﷺ «لقد شهدت في دار [عبد الله](١) بن جدعانِ حِلفاً ما أحب أن لي به حُمْر النعم ولو آدُّعِي (٢) به في الإسلام لأَجَبْتُ». وهذا الحِلف هو المعنى المراد في قوله عليه السلام: ﴿وأَيُّما حِلْفِ كَانَ فِي الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدَّةً ﴾ لأنه موافق للشرع إذ أمر بالانتصاف من الظالم؛ فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحمد لله. قال أبن إسحق: تحامل الوليدُ بن عُتبة على الحسين بن عليّ في مال له \_ لسلطان الوليد؛ فإنه كان أميراً على المدينة \_ فقال له . الحسين: أحلِفُ بالله لتُنصفَنِّي من حقي أو لآخذنّ بسيفي ثم لأقومنّ في مسجد رسول الله ﷺ ثم لأدعون بحِلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعاني لآخذنّ بسيفي ثم لأقومنّ معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعاً؛ وبلغت المِسْوَر بن مَخْرَمة فقال مثل ذلك؛ وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التَّيْميّ فقال مثل ذلك؛ فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ﴾ الخطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله ؛ وكانت للعرب سنن في الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، يأتي

<sup>(</sup>١) من جـ و ز.

<sup>(</sup>٢) في الروض الأنف: لو دعيت إليه.

بيانها؛ فنزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الخيالية، والآراء الفاسدة الباطلية. وأختلف في معنى ﴿بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ والبهيمة أسم لكل ذي أربع؛ سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها؛ ومنه باب مُبْهَم أي مُغلق، وليل بَهِيم، وبُهْمَة للشجاع الذي لا يُدرَى من أين يُؤتَّى له. و ﴿الأَنعام﴾: الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك للين مشيها (١)؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامِ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفْءٌ وَمَنَافِعُ﴾ إلى قوله: ﴿وَتَخْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾<sup>(٢)</sup> وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَاً﴾<sup>(٣)</sup> يعني كباراً وصغاراً؛ ثم بيّنها فقال: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ﴾ إلى قوله: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوناً تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا(٢) عني الغنم ﴿وَأَوْبَارِهَا ﴾ يعني الإبل ﴿وَأَشْعَارِهَا ﴾ يعني المعز؛ فهذه ثلاثة أدِلَّة تُنبىء عن تضمّن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر والغنم؛ وهو قول ابن عباس والحسن. قال الهرويّ: وإذا قيل النَّعَم فهو الإبل خاصّة. وقال الطبريّ: وقال قوم ﴿بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحُمُر وغير ذلك. وذكره غير الطبريّ عن السدّي والرّبيع وقتادة والضحاك، كأنه قال: أحلت لكم الأنعام، فأضيف الجنس إلى أخَصّ منه. قال أبن عطية: وهذا قول حسن؛ وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج، وما أنْضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها، وكأن المفترس كالأسد وكل ذي ناب خارج عن حدّ الأنعام؛ فبهيمة الأنعام هي الرّاعي من ذوات الأربع.

قلت: فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة وليس كذلك ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ﴾ ثم عطف عليها قوله: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبَغْيَلَ وَالْحَمِيرَ ﴾ فلما أستأنف ذكرها وعطفها على الأنعام ذلّ على أنها ليست منها ؛ والله أعلم وقيل: ﴿بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ﴾ مالم يكن صيداً ؛ لأن الصيديسمي وحشاً لا بهيمة ، وهذار اجع إلى القول الأوّل. ورُوي عن عبد الله بن عمر أنه قال: ﴿بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ﴾ الأَجِنة التي تخرج عند الذبح من بطون الامهات ؛ فهي تؤكل دون ذَكَاة ، وقاله ابن عباس وفيه بعدً ؛

 <sup>(</sup>١) في مفردات الراغب: أن تسمية الإبل بذلك لأنها عندهم أعظم نعمة. ولا يقال لها أنعام حتى يكون في جملتها الإبل.

<sup>(</sup>۲) راجع ۱۸/۱۰ و۱۹۲. (۳) راجع ۱۱۱۷.

لأن الله تعالى قال: ﴿إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ وليس في الأَجِنّة ما يُستثنى؛ قال مالك: ذكاة الذّبيحة ذكاة لجنينها إذا لم يُدرَك حيّاً وكان قد نبت شعره وتمّ خلقه؛ فإن لم يتمّ خلْقهُ ولم يَنبت شَعرُه لم يؤكل إلاّ أن يُدرَك حيّاً فيُذكّى؛ وإن بادروا إلى تذكيته فمات بنفسه، فقيل: هو ذَكِيّ. وقيل: ليس بِذَكِيّ؛ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

الرابعة - قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ ﴾ أي يقرأ عليكم في القرآن والسّنة من قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام: "وكلّ ذي ناب من السّباع حرامٌ" (١). فإن قيل: الذي يُتلى علينا الكتابُ ليس السّنة؛ قلنا: كل سُنة لرسول الله عليه فهي من كتاب الله؛ والدّليل عليه أمران: أحدهما - حديث العَسِيف "لأقضِينَ بينكما بكتاب الله والرّجم ليس منصوصاً في كتاب الله. الثاني - حديث أبن مسعود: ومالي لا ألعن من لَعَن رسولُ الله عليه وهو في كتاب الله؛ الحديث. وسيأتي في سورة ﴿الحشر﴾ (٢). ويحتمل ﴿إلاَّ مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ ﴾ الآن أو ﴿مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ ﴾ فيما بعدُ من مستقبل الزمان على لسان رسول الله عليه فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا يُفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة.

الخامسة \_ قوله تعالى : ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ أي ما كان صيداً فهو حلال في الإحلال دون الإحرام، وما لم يكن صيداً فهو حلال في الحالين. وأختلف النّحاة في ﴿ إِلاَّ مَا يُتُلَى ﴾ هل هو آستثناء أو لا؟ فقال البصريون: هو آستثناء من ﴿بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ و ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ﴾ آستثناء آخر أيضاً منه؛ فالاستثناءان جميعاً من قوله: ﴿بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ وهي المستثنى منها؛ التقدير: إلاّ مَا يُتُلَى عليكم إلاَّ الصّيدَ وأنتم مُحرِمون ؛ بخلاف قوله: ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. إلاَّ آلَ لُوطٍ ﴾ (٣) على ما يأتي. وقيل : هو مستثنى مما يليه من الاستثناء ؛ فيصير بمنزلة قوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ ولو كان كذلك لوجب إباحة الصّيد في الإحرام ؛ لأنه مستثنى من المحظور إذ كان قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) رواية مسلم والنسائي: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام».

<sup>(</sup>۲) راجع ۱۷/۱۸. (۳) راجع ۲۱/۳۳.

مستنى من الإباحة؛ وهذا وجه ساقط؛ فإذاً معناه أحِلّت لكم بهيمة الأنعام غير محلّي الصيد وأنتم حُرُمٌ إلا مَا يُتلى عليكم سِوى الصّيد. ويجوز أن يكون معناه أيضاً أوفوا بالعقود غير مُحلّي الصّيد وأحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم. وأجاز الفرّاء أن يكون ﴿إلاّ مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ ﴾ في موضع رفع على البدل على أن يعطف بإلا كما يعطف بلا؛ ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قاربها من [أسماء](١) الأجناس نحو جاء القوم إلا زيد. والنصب عنده بأن ﴿غَيْرَ مُحِلّي الصّيْدِ ﴾ نصب على الحال مما في ﴿أَوْفُوا ﴾؛ قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غيرَ مُحلّي الصّيد. وقال غيره: حال من الكاف والميم في ﴿لَكُمْ ﴾ والتقدير: أحلّت لكم بهيمة الأنعام غير محلّي الصّيد. ثم قيل: يجوز أن يرجع الإحلال إلى الناس، أي لا تَحِلوا الصّيد في حال الإحرام، ويجوز أن يرجع إلى الله تعالى أي أحللت لكم البهيمة إلا ما كان صيداً في وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللت لك كذا غير مبيح لك يوم الجمعة. فإذا قلت يرجع إلى الناس فالمعنى: غير مُحلّين الصيد، فحذفت النّون تخفيفاً.

السادسة - قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ يعني الإحرام بالحجّ والعُمرة؛ يقال: رجل حرام وقوم حُرُم إذا أحرموا بالحجّ؛ ومنه قول الشاعر(٢):

فقلتُ لها فِيثِي إليكِ فإنّنِي حرامٌ وإنّي بعد ذاك لَبِيب

أي مُلَبٌ؛ وسُمي ذلك إحراماً لما يحرّمه من دخل فيه على نفسه من النساء والطّيب وغيرهما. ويقال: أحرم دخل في الحرم؛ فيحرُم صَيْد الحرم أيضاً. وقرأ الحسن وإبراهيم ويحيى بن وَثّاب ﴿حُرْم﴾ بسكون الرّاء؛ وهي لغة تميميّة يقولون في رُسُل وفي كُتُب كُتْب ونحوه.

السابعة - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ تقوية لهذه الأحكام الشّرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب؛ أي فأنت يا محمد السامع لنسخ تلك التي عهدت من أحكامهم تنبّه، فإن الذي هو مالك الكلّ ﴿يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ ﴿لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ (٣) يُشرّع ما يشاء كما يشاء.

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن أبن عطية. (۲) هو المضرب بن كعب بن زهير. (۳) راجع ۹/ ٣٣٤.

[٢] ﴿ يَكَأَيُّ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحِلُوا شَعَنَيْرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْمُوَامَ وَلَا الْمُنْدَى وَلَا الْقَاتَيْدَ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### فيه ثلاث عشرة مسألة:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿لا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللّهِ خطاب للمؤمنين حقّاً؛ أي لا تتعدّوا حدود الله في أمر من الأمور. والشّعائر جمع شَعيرة على وزن فَعِيلة. وقال أبن فارس: ويقال للواحدة شِعَارة؛ وهو أحسن. والشعيرة البَدَنة تُهدى، وإشعارها أن يُجَزّ سنامها حتى يسيل منه الدّم فيعلم أنها هَديٍّ. والإشعار الإعلام من طريق الإحساس؛ يقال: أشعر هَدْيه أي جعل له علامة ليُعرف أنه هَدْيٌ؛ ومنه المشاعر المعالم، واحدها مشعر وهي المواضع التي قد أشعِرت بالعلامات. ومنه الشّعر؛ لأنه يكون بحيث يقع الشّعور؛ ومنه الشّاعر؛ لأنه يشعر بفطنته لما لا يفطن له غيره؛ ومنه الشّعير لشّعرته التي في رأسه؛ فالشّعائر على قولٍ ما أشعر من الحيوانات لتُهدى إلى بيت الله، وعلى قول جميع مناسك الحجّ؛ قال أبن عباس. وقال مجاهد: الصّفا والمَرْوَة والهَديُ والبُدْن كل ذلك من الشعائر. وقال الشاعر(١):

# نُقَتِّلهم جِيلًا فجِيلًا تراهُمُ شَعَائِرَ قُرْبَانٍ بها يُتَقَرَّبُ

وكان المشترَكون يَحجّون ويَعتمرون ويُهدون فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ لاَ تُحِلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ ﴾. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله جميع ما أمر الله به ونهى عنه. وقال الحسن: دين الله كله؛ كقوله: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (٢) أي دين الله.

<sup>(</sup>١) البيت كما رواه اللسان، وفي أ و جـ و ز: نقاتلهم ـ بهم نتقرّب.

<sup>(</sup>٢) راجع ۲۱/۲۵.

قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يقدّم على غيره لعمومه. وقد اختلف العلماء في إشعار الهَدْي وهي:

الثانية - فأجازه الجمهور؛ ثم آختلفوا في أي جهة يُشعَر؛ فقال الشافعي وأحمد وأبو ثَوْر: يكون في الجانب الأيمن؛ ورُوي عن آبن عمر. وثبت عن ابن عباس أن النبي الشيخ أشعر ناقته في صفحة سنامها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح. ورُوي أنه أشعر بُدنه من الجانب الأيسر؛ قال أبو عمر بن عبد البرّ: هذا عندي حديث منكر من حديث أبن عباس؛ والصحيح حديث مسلم عن أبن عباس، قال: ولا يصح عنه غيره. وصفحة السَّنام جانبه، والسَّنام أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب الأيسر؛ وهو قول مالك، وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من أيّ الجانبين شاء؛ وبه قال أحمد في أحد قوليه. ومنع من هذا كلّه أبو حنيفة وقال: إنه تعذيب للحيوان، والحديث يردّ عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرى الوَسْم الذي يُعرف به المِلْك كما تقدّم؛ وقد أوْغَل أبن العربي على أبي حنيفة في الردّ والإنكار حين لم يَرَ

<sup>(</sup>١) السراية: هي من قول الفقهاء. سرى الجرح إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. كما يستفاد من المصباح.

فهو حسن؛ وهكذا ذكر أبو جعفر الطَّحاويّ. فهذا اعتذار علماء الحنفية لأبي حنيفة عن الحديث الذي ورد في الإشعار، فقد سمعوه ووصل إليهم وعَلِموه؛ قالوا: وعلى القول بأنه مكروه لا يصير به أحدٌ محرِماً؛ لأن مباشرة المكروه لا تُعدّ من المناسك.

الثالثة .. قوله تعالى: ﴿وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ أسم مفرد يدلّ على الجنس في جميع الأشهر الحُرُم وهي أربعة: واحد فرد وثلاثة سَرْدٌ (١)، يأتي بيانها في ﴿براءة﴾ (٢)؛ والمعنى: لا تستحلّوها للقتال ولا للغارة ولا تبدّلوها؛ فإنّ أستبدالها أستحلال، وذلك ما كانوا يفعلونه من النَّسيء؛ وكذلك قوله: ﴿وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ﴾ أي لا تستحلّوه، وهو على حذف مضاف أي ولا ذوات القلائد جمع قِلادة. فنهى سبحانه عن أستحلال الهَدْي جملة، ثم ذكر المقلّد منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد.

الرابعة .. قوله تعالى: ﴿وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلَائِدَ ﴾ الهديُ ما أُهْدي إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة؛ الواحدة هَدْيَةٌ وهَدِيَّة وهَدْيٌ. فمن قال: أراد بالشعائر الممناسك قال: ذكر الهَدْي تنبيها على تخصيصها. ومن قال: الشعائر الهدي قال: إن الشعائر ما كان مُشعَراً أي مُعْلَماً بإسالة الدّم من سنامه، والهديُ ما لم يُشعَر، أكتفي فيه بالتقليد . وقيل : الفرق أن الشعائر هي البُدن من الأنعام . والهدْي البقر والغنم والنياب وكل ما يُهدى . وقال الجمهور : الهديُ عام في جميع ما يتقرّب به من الذّبائح والصّدقات؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «المُبَكِّر إلى الجمعة كالمُهْدِي بَدْنة » إلى أن قال : ﴿ كَالمُهدِي بَيْضة » فسمّاها هَدْيا ؛ وتسمية البيضة هدياً لا محمل له إلا أنه أراد به الصّدقة ؛ وكذلك قال العلماء: إذا قال جعلت ثوبي هَدْياً فعليه أن يتصدّق به ؛ إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم، وسَوْقُها إلى الحرم وذبحها فيه، وهذا إنما تُلقّي من عُرف الشّرع في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ وَسَوْقُها إلى الحرم وذبحها فيه، وهذا إنما تُلقّي من عُرف الشّرع في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَدْلُ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ عَدْلِي عَدْياً وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ عَلْ الْكَعْبَةِ ﴾ أن وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ عَدْلِي اللهُ عَلَى الْحَجْ عَدْلًا فَعَلْ اللهُ عَلَى الْحَجْ عَدْلُ الْعَمْرَةِ إِلَى الْحَجْ عَدْلِي الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ عَلْ الْعَلَى الْحَجْ الْحَمْرَةُ إِلَى الْحَجْ عَدْلًا عَلَى الْحَجْ الْحَرِي اللهُ عَلَى الْحَجْ عَلَى الْحَجْ عَدْلُولُ الْعَلَى الْحَجْ عَلَى الْحَجْ عَلْهُ الْكَاهُ عَلَى الْمُعْرَةِ إِلَى الْمَا لَعْلَى الْحَسْمِ اللهِ الْعَلَى الْحَجْ الْحَمْرَةُ إِلَى الْحَجْ الْحَلْيَ الْحَلْمُ الْمُنْ تَمَتَعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ الْحَالَى الْحَلَى الْحَبْلُ اللهِ الْحَسْمُ اللهُ الْعَلَى الْحَبْرِي الْمُعْرَاقِ الْحَلْي الْحَبْعِ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْحَبْ الْحَلْمُ الْحَبْقُ الْحَبْ الْحَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَ

سرد: متتابعة. (۲) راجع ۱/۸ ۷۱.

<sup>(</sup>٣) راجع ٢/٣٦٥. (٤) راجع ص ٣١٢ من هذا الجزء.

فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي﴾ وأقله شاة عند الفقهاء. وقال مالك: إذا قال ثوبي هدّيّ يجعل ثمنه في هدي. ﴿وَالْقَلَائِدَ﴾ ما كان الناس يتقلّدونه أَمَنَةً لهم؛ فهو على حذف مضاف، أي ولا أصحاب القلائد ثم نُسخ. قال أبن عبّاس: آيتان نسختا من ﴿المائدة﴾ آية القلائد وقوله: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ فأمّا القلائد فنسخَها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانوا. وأمّا الأخرى فنسخها قوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ على ما يأتي. وقيل: أراد بالقلائد نفس القلائد؛ فهو نهي عن أُخذ لِحَاء(١) شجر الحرم حتى يُتَقَلَّد به طَلَبًا للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومُطَرِّف بن الشِّخِّير. والله أعلم. وحقيقة الهدي كلّ مُعطّى لم يذكر معه عِوض. وأتفق الفقهاء على أن من قال: لِلَّه على هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد فهي كل ما عُلِّق على أسنمة الهدايا وأعناقها علامة أنه لله سبحانه؛ من نَعل أو غيره؛ وهي سُنّة إبراهيميّة بقيت في الجاهلية وأقرِّها الإسلام، وهي سنَّة البقر والغنم. قالت عائشة رضي الله عنها: أهدى رسول الله 🎏 مرّة إلى البيت غَنَماً فقلَّدها؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ وإلى هذا صار جماعة من العلماء: الشافعيّ وأحمد وإسحق وأبو ثور وأبن حبيب؛ وأنكره مالك وأصحاب الرأي وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم، أو بَلَغ لكنّهم ردّوه لانفراد الأسود به عن عائشة رضى الله عنها؛ فالقول به أولى. والله أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبُدن؛ قاله أبن عمر؛ وبه قال مالك. وقال الشافعيّ: تُقلَّد وتُشعَر مطلقاً ولم يفرقوا. وقال سعيد بن جُبَير: تُقلَّد ولا تُشعَر؛ وهذا القول أصح إذ ليس لها سَنام، وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. وألله أعلم.

الخامسة - واتفقوا فيمن قلّد بدَنة على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير محرماً؛ قال الله تعالى: ﴿فَأَصْطَادُوا﴾ ولم يذكر الإحرام لكن لما ذكر التقليد عُرف أنه بمنزلة الإحرام.

<sup>(</sup>١) لحاء الشجر: قشره.

السادسة ـ فإن بعث بالهدي ولم يَسُق بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة قالت: أنا فتلتُ قلائد هَدْي رسول الله ﷺ بيديّ؛ ثم قلَّدها بيديه، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحلَّه الله له حتى نُحِر الهديُّ؛ أخرجه البخاريّ، وهذا مذهب مالك والشافعيّ وأحمد وإسحق وجمهور العلماء. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: يصير مُحرماً؛ قال أبن عباس: من أهدى هدياً حَرُم عليه ما يَحْرُم على الحاجّ حتى يُنحر الهديُ؛ رواه البخاريّ؛ وهذا مذهب أبن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جُبير، وحكاه الخطّابي عن أصحاب الرأي؛ وأحتجّوا بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبيِّ ﷺ جالساً فقدّ قميصَه من جيبه ثم أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبيِّ ﷺ فقال: «إني أمرتُ ببُدْني التي بعثت بها أن تُقلَّد وتُشَعر على مكان كذا وكذا فلبستُ قميصي ونسيتُ فلم أكن لأُخرج قميصي من رأسي، وكان بعث ببُدْنه وأقام بالمدينة. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي (١) لبيبة وهو ضعيف. فإن قلَّد شاة وتوجه معها فقال الكوفيون: لا يصير محرماً؛ لأن تقليد الشَّاة ليس بمسنون ولا من الشَّعاثر؛ لأنه يُخاف عليها الذئب فلا تصل إلى الحرم بخلاف البُدن؛ فإنها تُتُرك حتى ترد الماء وتَرعى الشّجر وتصل إلى الحرم. وفي «صحيح البخاري» عن عائشة أم المؤمنين قالت: فتَلتُ قلائدها من عِهْنِ كان عندي. العِهْن الصّوف المصبوغ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾(٢).

السابعة - ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قُلد أو أشعر؛ لأنه قد وجب، وإن مات مُوجِبه لم يُورَثُ عنه ونَفذ لوجهه؛ بخلاف الأضحِيّة فإنها لا تجب إلا بالذّبح خاصّة عند مالك إلاّ أن يوجبها بالقول ؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذّبح فقال : جعلتُ هذه الشاة أضْحِيَّة تعيّنت ؛ وعليه ؛ إن تلفت ثم وجدها أيام الذّبح أو بعدها ذَبَحها ولم يَجُز له بيعُها ؛ فإن كان آشترى أُضْحِيَّة غيرها ذبحهما جميعاً في قول أحمد وإسحق . وقال الشافعي : لا بدَلَ عليه إذا ضلّت أو سُرِقت، إنما الإبدال في الواجب . ورُوي عن أبن عبّاس أنه قال : إذا ضلّت فقد أجزأت، ومن

<sup>(</sup>١) في التهذيب: (أبن بنت أبي لبيبة). (٢) راجع ٢٠/١٦٥.

مات يوم النّحر قبل أن يُضحِّي كانت ضحيّته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهَدْي. وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكل حال. وقال الأوزاعيّ: تذبح إلا أن يكون عليه دين لا وفاء له إلا من تلك الأضحيّة فتُباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته، وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصنع بها، ولا يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الأضحيّة قبل الذّبح من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف الهدي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي على صاحبه البدل؛ والأوّل أصوب. وألله أعلم.

الثامنة \_ قوله تعالى: ﴿وَلا آمِّينَ ٱلْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ يعني القاصدين له؛ من قولهم أُمَّمْت كذا أي قصدته. وقرأ الأعمش: ﴿ولا آمِّي البيت الحرامِ﴾ بالإضافة كقوله: ﴿غَيْرَ مُحِلَّى الصَّيدِ﴾ والمعنى: لا تمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبّد والقربة؛ وعليه فقيل: ما في هذه الآيات من نهي عن مشرك، أو مراعاة حرمة له بقِلادة، أو أمّ البيت فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله: ﴿فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾(١) وقوله: ﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ فلا يُمكِّن المشرك من الحج، ولا يؤمَّن في الأشهر الحُرُم وإن أهدى وقلَّد وحجّ؛ روي عن أبن عباس وقاله أبن زيد على ما يأتي ذكره. وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ وهي في المسلمين، وقد نهى الله عن إخافة من يقصد بيته من المسلمين. والنهى عامّ في الشهر الحرام وغيره؛ ولكنه خصّ الشهر الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاً؛ وهذا يتمشّى على قول عطاء؛ فإن المعنى لا تُجِلوا معالم الله، وهي أمره ونهيه وما أعلمه الناس فلا تحلُّوه؛ ولذلك قال أبو ميسرة: هي محكمة. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا ﴿الْقَلَائِدَ﴾ وكان الرجل يتقلد بشيء من لِحاء الحَرَم (٢) فلا يقرب فنسخ ذلك. وقال أبن جُريج: هذه الآية نهي عن الحُجّاج أن تقطع سُبُلهم . وقال أبن زيد : نزلت الآية عام الفتح ورسول الله ﷺ بمكة ؛ جاء أناس من المشركيين يحجّبون ويعتمرون فقال المسلمون: يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم؛ فنزل القرآن ﴿ وَلا آمُّينَ ٱلْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾. وقيل:

<sup>(</sup>١) راجع ٨/٧١ و٧١. (٢) أي لحاء شجر الحرم.

كان هذا لأَمر شُرَيح بن ضُبَيْعَة البَكْريّ (١) \_ ويلقّب بالحُطَم \_ أخذته جند رسول الله ﷺ وهو في عُمْرته فنزلت هذه الآية، ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. وأدرك الحُطَم هذا رِدّة اليَمَامة فقتِل مرتدًا وقد رُوي من خبره أنه أتى النبي ﷺ بالمدينة، وخلَّف خيله خارج المدينة فقال: إلاَّمَ تدعو الناس؟ فقال: ﴿ إِلَى شهادة أَنَّ لا إِله إِلاَّ الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ا فقال: حسن؛ إلاَّ أنَّ لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم، وقد كان النبي ﷺ قال لأصحابه: (يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان) ثم خرج من عنده فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل بمسلم». فمرّ بسَرْح (٢) المدينة فآستاقه؛ فطلبوه فعجزوا عنه، فانطلق وهو يقول:

ليس بسراعسي إبل ولا غَنَم باتُوا نِياماً وأبن هندٍ لم يَنَمُ بات يقاسِيها غلام كالزُّلَمْ (°) خَدَلَّج (٦) الساقينِ خَفَّاق القَدَمُ (٧)

قد لقها الليل بسوّاقِ حُطَم (٣) ولا بجزّار على ظهرِ وضَم (١)

فلما خرج النبي ﷺ عام القضِيّة (٨) سمع تلبية حُجّاج اليمامة فقال: «هذا الحُطَم وأصحابه». وكان قد قلَّد ما نهب من سَرْح المدينة وأهداه إلى مكة<sup>(٩)</sup>، فتوجهوا في طلبه؛ فنزلت الآية، أي لا تُحِلُّوا ما أُشعر لله وإن كانوا مشركين؛ ذكره ابن عباس.

التاسعة \_ وعلى أن الآية محكمة قوله تعالى: ﴿لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ﴾ يوجب إتمام أمور المناسك؛ ولهذا قال العلماء: إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده فعليه أن يأتي بجميع أفعال الحج، ولا يجوز أن يترك شيئاً منها وإن فسد حجُّه ؟ ثم عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السّمرقنديّ: وقوله تعالى: ﴿وَلاَ الشَّهْرَ الحرَامَ﴾ منسوخ بقوله: ﴿وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾(١٠) وقوله: ﴿ وَلا آلْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ ﴾ محكم لم ينسخ ؛ فكل من قلد الهدي

<sup>(</sup>١) في ز: الكندي وفي أسباب النزول للواحدي: نزلت في الخطيم واسمه شريح بن ضبيع الكندي.

<sup>(</sup>٢) السرح: المال السائم.

<sup>(</sup>٣) رجل حطم وحطمة: إذا كان قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض.

<sup>(</sup>٤) الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير يوقى به من الأرض.

<sup>(</sup>٥) الزلم: (بفتح الزاء وضمها) القدح؛ والجمع الأزلام، وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها.

<sup>(</sup>١) خدلج الساقين: عظيمهما. (٧) خفاق القدم: عريض صدر القدمين.

<sup>(</sup>٨) القضية: قضاء العمرة التي أحصر عنها. (٩) في جـ وز: الكعبة. (١٠) راجع ١٣٦/٨.

ونوى الإحرام صار مُحرِماً لا يجوز له أن يحلّ بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوف بعضها على بعض؛ بعضها منسوخ وبعضها غير منسوخ.

العاشرة عناه يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم المفسرين: معناه يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم. وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة، ومنهم من يطلب بالحج رضوان الله وإن كان لا يناله؛ وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت، وأنه يبعث، ولا يبعد أن يحصل له نوع تخفيف في النار. قال أبن عطية: هذه الآية أستثلاف من الله تعالى للعرب ولطف بهم؛ لتنبسط النفوس، وتتداخل الناس، ويردون الموسم فيستمعون القرآن، ويدخل الإيمان في قلوبهم وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية نزلت عام الفتح فنسخ الله ذلك كله بعد عام سنة تسع ؛ إذْ حج أبو بكر ونودي الناس بسورة ﴿براءة ﴾ .

الحادية عشرة \_ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا﴾ أمر إباحة \_ بإجماع الناس \_ رفع ما كان محظوراً بالإحرام؛ حكاه كثير من العلماء وليس بصحيح، بل صيغة «أفعل» الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب؛ وهو مذهب القاضي أبي الطّيب وغيره؛ لأن المقتضي للوجوب قائم وتقدّم الحظر لا يصلح مانعاً؛ دليله قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ٱنْسَلَخَ الأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١) فهذه «أفعل» على الوجوب؛ لأن المراد بها الجهاد، وإنما فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قوله: ﴿فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتُشِرُوا﴾ (٢) ﴿فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَ ﴾ (٣) من النظر إلى المعنى والإجماع، لا من صيغة الأمر، والله أعلم.

الثانية عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي لا يحملنكم؛ عن أبن عباس وقتادة، وهو قول الكِسائي وأبي العباس. وهو يتعدّى إلى مفعولين؛ يقال: جَرَمني كذا على بُغْضك أي حَمَلني عليه، قال الشاعر (٤٠):

ولقد طَعَنْتَ أَبِا عُيَيْنَة طَعْنةً جَرَمَت فَزَارَةَ بَعْدَهَا أَن يَغْضَبُوا

<sup>(</sup>۱) راجع ۷۱/۸. (۲) راجع ۱۰۸/۱۸. (۳) راجع ۹۰/۳. (٤) هو أبو أسماء ابن الضريبة، ويقال: هو عطية بن عفيف. وطعنت (بفتح التاء) لأنه يخاطب كرزاً العقيلي ويرثيه، وقبل البيت: يما كرز إنّاك قد قُتِلْتَ بفارس بطل إذا هاب الكماة وجبّبوا وكان كرز قد طعن أبا عيينة، وهو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. «اللسان»

وقال الأخفش: أي ولا يُحِقِّنكم. وقال أبو عبيدة والفراء: معنى ﴿ لاَ يَجْرِمَنْكُمْ ﴾ أي لا يَكسِبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحقّ إلى الباطل، والعدل إلى الظلم، قال عليه السلام: «أَدَّ ٱلأمانة إلى من أتتمنك ولا تَخُن من خَانكَ» وقد مضى القول في هذا. ونظير هذه الآية ﴿ فَمَنِ آعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ وقد تقدّم مستوفى (۱). ويقال: فلان جَرِيمة أهله أي كاسبهم ؛ فالجرِيمة والجارم بمعنى الكاسب. وأجرم فلان أي أكتسب الإثم ؛ ومنه قول الشاعر (۲):

جَرِيمة ناهِضٍ في رَأْسِ نِيقٍ تَرى لِعظامِ ما جَمَعتُ صَلِيبَا معناه كاسب قوتٍ، والصلِيب آلـوَدَك<sup>(٣)</sup>، وهـذا هـو الأصـل في بِنَـاء جَ رَ مَ. قـال آبن فارس: يقال جَرَم وأجْرَم، ولا جَرَم بمنزلة قولك: لا بدّ ولا محالة؛ وأصلها من جَرَم أي أكتسب، قال:

## جَـرَمـتُ فَـزَارةَ بعـدهـا أن يَغْضبُـوا

### وقال آخر :

يا أيها ألمشتكِي مُحُكُلًا (٤) وما جَرَمتْ إلَــى القبـــائِـــلِ مــين قَتْـــلٍ وإبْـــآسِ

ويقال: جَرَم يَجْرِم جَرْماً إذا قطع؛ قال الرّمّاني عليّ بن عيسى: وهو الأصل؛ فجَرَم بمعنى حَملَ على الشيء لقطعه من غيره، وجَرَم بمعنى كَسَب لانقطاعه إلى الكسب، وجَرَم بمعنى حق لأن الحقّ يقطع عليه. وقال الخليل: ﴿لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ﴾ (٥) لقد حقَّ أن لهم العذاب. وقال الكِسائي: جَرَم وأَجْرَم لغتان بمعنى واحد، أي النَّارَ﴾ (٥) لقد حقَّ أن لهم العذاب. وقال الكِسائي: جَرَم وأَجْرَم لغتان بمعنى واحد، أي أكتسب. وقرأ أبن مسعود ﴿ يُجْرِمَنْكُم ﴾ بضم الياء ، والمعنى أيضاً لا يكسِبنكم ؛ ولا يعرف البصريون الضّم ، وإنما يقولون : جرم لا غير . والشّنآن البغض . وقرئء بفتح النون وإسكانها ؛ يقال : شَنِئت الرجل أَشْنَوُه شَنْأً وشَنْأة وشَنَآناً

 <sup>(</sup>١) راجع ٢/٦٥٣ وما بعدها.
 (٢) هو أبو خراش الهذليّ يذكر عقاباً شبه فرسه بها؛ والناهض
 فرخ العقاب، والنيق أرفع موضع في الجبل.

 <sup>(</sup>٣) الودك: دسم اللحم.
 (٤) عكل (بالضم): أبو قبيلة فيهم غباوة، أسمه عوف بن عبد مناة
 حضنته أمة تدعى عكل فلقب بها. «القاموس».
 (٥) راجع ١٢٠/١٠.

وشَنْآناً بجزم النون، كل ذلك إذا أبغضته؛ أي لا يكسِبنَّكم بغضُ قوم بصدِّهم إياكم أن تعتدوا؛ والمراد بغضكم قوماً، فأضاف المصدر إلى المفعول. قال أبن زيد: لما صُدّ المسلمون عن البيت عام الحديبية مرّ بهم ناس من المشركين يريدون العمرة؛ فقال المسلمون: نصدّهم كما صدّنا أصحابهم، فنزلت هذه الآية؛ أي لا تعتدوا على هؤلاء، ولا تصدُّوهم ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ ﴾ أصحابهم، بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي لأن صدّوكم. وقرأ أبو عمرو وأبن كثير بكسر الهمزة ﴿إنْ صدّوكم﴾ وهو أختيار أبي عبيد. وروي عن الأعمش ﴿إِنْ يصدُّوكم﴾. قال أبن عطية: فإن للجزاء؛ أي إن وقع مثل هذا الفعل في المستقبل. والقراءة الأولى أمكن في المعنى. وقال النحاس: وأما ﴿إِن صدوكم ﴾ بكسر ﴿إن ﴾ فالعلماء الجِلَّة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانٍ، وكان المشركون صدّوا المسلمين عام الحديبية سنة سِتٍّ، فالصدّ كان قبل الآية؛ وإذا قرىء بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده؛ كما تقول: لا تعطِّ فلاناً شيئاً إن قاتلك؛ فهذا لا يكون إلا للمستقبل، وإن فتحت كان للماضي، فوجب على هذا ألاّ يجوز إلاّ ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ﴾. وأيضاً فلو لم يصح هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأن قوله: ﴿ لاَ تُحِلُّوا شَعَائِر ٱللَّهِ ﴾ إلى آخر الآية يدل على أن مَكَّة كانت في أيديهم، وأنهم لا ينهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصدّ عن البيت الحرام، فوجب من هذا فتح ﴿أَنَّ لَانه لِما مضى. ﴿أَنْ تَعْتَدُوا ﴾ في موضع نصب؛ لأنه مفعول به، أي لا يَجْرِمنكم شنَّانُ قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد ﴿شَنَّان﴾ بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما تأتي في مثل هذا متحركة؛ وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدراً ولكنه أسم الفاعل على وزن كسلان وغضبان.

الثالثة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ قال الأخفش: هو مقطوع من أوّل الكلام، وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى؛ أي لِيُعِنْ بعضُكم بعضاً، وتحاثّوا على ما أمر الله تعالى وأعملوا به، وأنتهوا عما نهى الله عنه وأمتنعوا منه؛ وهذا موافق لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «الدّال على الخير كفاعله». وقد قيل:

الدّال على الشر كصانعه. ثم قبل: البِرّ والتقوى لفظان بمعنى واحد، وكرر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ إذ كل بِرّ تقوى وكل تقوى برّ. قال أبن عطية: وفي هذا تسامح مّا، والعرف في دلالة هذين اللفظين أن البِرّ يتناول الواجب والمندوب إليه، والتقوى رعاية الواجب، فإن جعل أحدهما بدل الآخر فبتجوّز. وقال الماورديّ: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبِرّ وقرنه بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البِرّ رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وقال آبن خويزٍ منداد في أحكامه: والتعاون على البرّ والتقوى يكون بوجوه؛ فواجب على العالِم أن يعين الناس بيلمه فيعلمهم (۱۱)، ويعينهم الغنيّ بماله، والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم وردّه عما هو عليه. ثم نهى فقال: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والْعُدُوانِ﴾ وهو ظلم الناس. ثم أمر وردّه عما اللاحق عن الجرائم (۲)، وعن ﴿الْمُدُوانِ﴾ وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى وتوعد توعداً مجملاً فقال: ﴿وَالتَّقُوا اللّهُ إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ﴾.

[٣] ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالذَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمَرْفُودَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَا مَا ذَكِّنَهُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا وَالْمَرْدِينَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَا مَا ذَكِّنَهُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِالْأَزْلَيْرِ ذَيْلِكُمْ فِسْقُ الْيَوْمَ يَبِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاحْشُونَ الْيُومَ الْيُومَ وَالْمَرْدُ وَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فِعْمَ وَرَضِيتُ لَكُمُ اللّهِ سَلَمَ دِينَا فَمَنِ اصْفُلْرَ فِي اللّهُ عَلْورُ لَوْمِيتُ لَكُمُ اللّهِ سَلَمَ دِينًا فَمَنِ اصْفُلْرَ فِي عَنْهُ وَاللّهُ عَلْورُ لَوْمِيتُ لَكُمُ اللّهِ سَلَمَ دِينًا فَمَنِ اصْفُلْرَ فِي عَنْهُ وَاللّهُ عَلْورُ لَوْمِيتُ لَكُمُ اللّهِ سَلَمَ دِينًا فَمَنِ الصَّفُلَا فِي اللّهُ عَلْورُ لَوْمِيتُ لَكُمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَعَلَى اللّهُ عَلْورُ لَوْمِيتُ لَا اللّهُ عَلَيْمُ وَالْمَالِمُ فَيَالِكُمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْورُ لَوْمِيتُ لِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْورُ لَوْمِيتُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ لَا إِلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) في ز: فيعلمهم ويفتيهم. وفيها: كاليد الواحدة تتكافؤ دماءهم الخ.

<sup>(</sup>٢) تفسير (للإثم) كما في (أبن عطية).

فيه ست(١) وعشرون مسألة:

الأولى - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ﴾ تقدّم القول فيه في البقرة (٢).

الثانية - قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ هي التي تموت خنقاً، وهو حبس النفس سواء فعل بها ذلك آدمي أو أتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه. وذكر قتادة: أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها؛ وذكر نحوه أبن عباس.

الثالثة - قوله تعالى: ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصنا حتى تموت من غير تذكية؛ عن أبن عباس وألحسن وقتادة وألضحاك وألسدي؛ يقال منه: وَقَذَه يَقِذُه وَقُذاً وهو وَقِيذٌ. والوَقْذ شِدّة الضرب، وفلان وَقِيدْ أي مثخن ضرباً. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها، ومنه المقتولة بقوس البندق. وقال الفرزدق:

شَغَّارَة (٣) تَقِذ الفصِيلَ برِجلها فَطَّارة (٣) لَقَودِم الأَبْكارِ

وفي صحيح مسلم عن عديّ بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمِعْراض<sup>(٤)</sup> الصيد فأصيب؛ فقال: «إذا رميت بالمِعراض فَخَزَقَ<sup>(٥)</sup> فكُلْه وإن أصابه بِعرضه فلا تأكله» وفي رواية «فإنه وقيذ». قال أبو عمر: أختلف العلماء قديماً وحديثاً في الصيد بالبُنْدُق والحجر والمِعراض؛ فمن ذهب إلى أنه وَقِيدُ لم يُجِزه إلا ما أدرك ذكاته؛ على ما روي عن أبن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والشافعي. وخالفهم الشاميون في ذلك؛ قال الأوزاعيّ في المِعراض، كُلْهُ خَزَق أو لم يَخْزِق؛ فقد كان أبو الدّرداء وفَضَالة بن عبيد وعبد ألله بن عمر

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول وهي سبع وعشرون. ﴿ (٢) راجع ٢١٦/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الشغارة: هي الناقة ترفع قوائمها لتضرب. الفطر: الحلب بالسبابة والوسطى ويستعين بطرف الإبهام. وخلفا الضرع المقدّمان: هما القادمان وجمعه القوادم. والأبكار تحلب فطراً؛ لأنه لا يستمكن أن يحلبها ضبا لقصر الخلف لأنها صغار.

<sup>(</sup>٤) المعراض: سهم يرمى به بلا ريش، وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حدّه.

<sup>(</sup>٥) خزق السهم: نفذ في الرمية؛ والمعنى: نفذ وأسال الدّم، لأنه ربما قتل بعرضه ولا يجوز.

ومكحول لا يرون به بأساً؛ قال أبو عمر: هكذا ذكر الأوزاعيّ عن عبد الله بن عمر، والمعروف عن أبن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه. والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لَجَأ إليه حديثُ عديّ بن حاتم وفيه "وما أصاب بعَرْضه فلا تأكله فإنما هو وَقِيذ».

الرابعة - قوله تعالى: ﴿وَٱلمُتَرَدِّيَةُ ﴾ المتردية هي التي تتردّى من العلو إلى السفل فتموت؛ كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه؛ وهي متفعّلة من الردى وهو الهلاك؛ وسواء تردّت بنفسها أو ردّاها غيرها . وإذا أصاب السهم الصيد فتردّى من جبل إلى الأرض حرم أيضاً ؛ لأنه ربما مات بالصدمة والتردّي لا بالسهم ؛ ومنه الحديث «وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك اخرجه مسلم . وكانت الجاهلية تأكل المتردّي ولم تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف؛ فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة؛ فحصر الشرع الذكاة في صفة مخصوصة على ما يأتي بيانها، وبقيت هذه كلها ميتة، وهذا كله من آلمُحُكم آلمتفق عليه. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع التي فات نَفسها بالنطْح والأكل.

الخامسة - قوله تعالى: ﴿وَالنَّطِيحَةُ ﴾ النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تُذكّى. وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة ؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. وقيل: نطيحة ولم يقل نطيح، وحق فعيل لا يذكر فيه الهاء كما يقال: كَفَّ خَضِيب ولِحية دَهِين ؛ لكن ذكر الهاء ههنا لأن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به ؛ يقال: شاة نطيح وامرأة قتيل، فإن لم تذكر الموصوف أثبت الهاء فتقول: رأيت قتيلة بني فلان وهذه نطيحة الغنم ؛ لأنك لو لم تذكر الهاء فقلت: رأيت قتيل بني فلان لم يعرف أرجل هو أم آمرأة. وقرأ أبو مَيْسرة الهاء فقلت.

السادسة - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ﴾ يريد كل ما أفترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمِر والنَّعلب والذئب والضَّبُع ونحوها، هذه كلها سباع. يقال: سَبَع فلان فلاناً أي عَضّه بسِنَّه، وسَبَعه أي عابه ووقع فيه. وفي الكلام إضمار، أي وما أكل منه

السّبع؛ لأنّ ما أكله السّبع فقد فَنِي. ومن العرب من يوقف أسم السّبع على الأسد، وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوها، وكذلك إن أكل بعضها؛ قاله قتادة وغيره وقرأ ألحسن وأبو حَيْوة ﴿السّبْع﴾ بسكون الباء، وهي لغة لأهل نَجْد. وقال حسان في عُتْبة بن أبي لَهَب:

مَن يَسرجع العمامَ إلى أهله فما أكِيسلُ السّبُع بمالـرّاجِع وقرأ أبن مسعود: (وأكِيلَ السّبُع).

السابعة \_ قوله تعالى: ﴿ إِلا مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ نصب على ألاستثناء المتصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كلّ ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام، ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له. رَوى أبن عُيَيْنة وشُريك وجَرير عن الرُّكَيْن بن الرّبيع عن أبي طلحة الأسديّ قال: سألت أبن عباس عن ذئب عدا على شاة فشقّ بطنها حتى أنتثر قُصْبها أذا فأدركت ذكاتها فذكيتها فقال: كُل وما أنتثر من قُصْبها فلا تأكل. قال إسحق بن رَاهُويَه: السنّة في الشاة على ما وصف أبن عباس؛ فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد، وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحيّة هي أم ميتة، ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة؛ قال إسحق: ومن خالف هذا فقد خالف السنّة من جمهور الصحابة وعامّة العلماء.

قلت: وإليه ذهب أبن حبيب وذُكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول أبن وَهْب والأشهر من مذهب الشافعيّ. قال المُزنيّ: وأحفظ للشافعي قولاً آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردّي إلى ما لا حياة معه؛ وهو قول المدنيّين، والمشهور من قول مالك، وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه، ورُوي عن زيد بن ثابت؛ ذكره مالك في موطّئه، وإليه ذهب إسمعيل القاضي وجماعة المالكيّين البغداديين. وألاستثناء على هذا القول منقطع؛ أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرّم. قال أبن العربي: أختلف قول مالك

<sup>﴿(</sup>١) في أ: ثم أنتثر. والقصب: المعي، وألجمع أقصاب.

في هذه الأشياء؛ فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذُكيِّ بذكاة صحيحة؛ والذي في الموطّأ أنه إن كان ذَبَحها ونَهَسُها يجري وهي تضطرب فليأكل؛ وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره؛ فهو أولى من الروايات النادرة. وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة؛ وليت شِعري أيّ فرق بين بقية حياة من مرض، وبقية حياة من سبع لو أتسق النظر، وسلمت من الشّبهة الفِكرُ!. وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها، وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو نحو ذلك؛ وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النتزع ولم تحرّك يداً ولا رِجُلاً أنه لا ذكاة فيها؛ وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردّية وما ذكر معها في الآية. والله أعلم (۱).

الثامنة \_ قوله تعالى: ﴿ ذَكَّيْتُمْ ﴾ الذكاة في كلام العرب الذبح؛ قاله قُطْرُب. وقال أبن سِيده في «المحكم»: والعرب تقول: «ذكاة الجنين ذكاة أُمّه»؛ قال أبن عطية: وهذا إنما هو حديث. وذكّى الحيوان ذَبَحه؛ ومنه قول الشاعر:

# 

قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدّارقطنيّ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعليّ وعبد الله عن النبي على قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». وبه يقول جماعة أهل العلم، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمّه ميتاً لم يحل أكله؛ لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. قال أبن المُنذر: وفي قول النبي على: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه» دليل على أن الجنين غير الأمّ، وهو يقول: لو أعتقت أمّة حامل أن عتقه عتق أمّه؛ وهذا يُلزمه أن ذكاته ذكاة أمّه؛ لأنه إذا أجاز أن يكون عتى واحد عتى أثنين جاز أن يكون ذكاة واحد ذكاة أثنين ؛ على أن الخبر عن النبي على أن الجام على ذكاة ألناس مستغنى به عن [ قول كل قائل ](٢). وأجمع أهل العلم على

<sup>(</sup>١) من جدوز وك. (٢) الأسل هنا: الرّماح والنبل. (٣) من ك.

أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أمّه ليست بذكاة له، وأختلفوا إذا ذكيت آلامٌ وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاته ذكاة أمّه إذا كان قد تمّ خَلْقه ونبت شعره، وذلك إذا خرج ميتاً أو خرج به رمق من الحياة، غير أنه يستحب أن يذبح إن خرج يتحرّك، فإن سبقهم بنفسه أكل. وقال أبن القاسم: ضحّيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها، ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منه فذبحته فسال منه دم؛ فأمرت أهلى أن يشووه. وقال عبد الله بن كعب بن مالك. كان أصحاب رسول الله يتقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمّه. قال أبن المنذر: وممن قال ذكاته ذكاة أمّه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن المسبّب والشافعي وأحمد وإسحق. قال القاضي أبو الوليد الباجي: وقد روي عن النبي عليه أنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه أشعر أو لم يشعر» إلا أنه حديث ضعيف؛ فمذهب مالك هو الصحيح من الأقوال، الذي عليه عامّة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق.

التاسعة \_ قوله تعالى: ﴿ ذَكَّيْتُمْ ﴾ الذكاة في أللغة أصلها التمام، ومنه تمام السِّنَ. والفرس المذكّى الذي يأتي بعد تمام القُرُوح (١) بسنة، وذلك تمام أستكمال القوّة. ويقال: ذَكِّى يذكّي، والعرب تقول: جَرْيُ (٢) الْمذَكِّيات غِلاَب. والذَّكاء حِدّة القلب؛ قال الشاعر (٣):

يُفَضِّلُ إِذَا ٱجتهـــدوا عليـــه تَمَــامُ السِّـنِّ منــه والــذَّكَــاءُ

والذَّكاء سرعة الفِطنة، والفعل منه ذَكِي يذْكَى ذَكاً، والدُّكُوةُ ما تذكُو به النار، والشَّبْح وأَدُكيت الحرب والنار أوقدتهما. وذُكاء أسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنار، والصُّبْح أبن ذُكاء لأنه من ضوئها. فمعنى ﴿ ذَكَيْتُم ﴾ أدركتم ذكاته على التّمام. ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من التَطيب؛ يقال: رائحة ذكِية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طُيِّب، لأنه يتسارع إليه التجفيف؛ وفي حديث محمد بن عليّ رضي الله عنهما «ذكاة الأرض يُبْسُها» يريد

<sup>(</sup>١) قرح الفرس قروحا: إذا أنتهت أسنانه، وإنما تنتهي في خمس سنين.

<sup>(</sup>٢) المعنى: جرى المسانّ القرّح من الخيل أن تغالب الجرّي غلاباً. (٣) هو زهير.

طهارتها من النجاسة؛ فالذكاة في الذبيحة تطهير لها، وإباحة [لأكلها فجعل يبس الأرض بعد النجاسة تطهيراً لها وإباحة](١) الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة؛ وهو قول أهل العراق. وإذا تقرّر هذا فأعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدّم وفَرْي الأوْدَاج في المذبوح، والنحر في المنحور وألعَقْر في غير المقدور، مقروناً بنية القَصْد لله وذِكره عليه؛ على ما يأتي بيانه.

العاشرة - و أختلف العلماء فيما يقع به الذكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء أن كل ما أفرى الأوداج وأنهر الله فهو من آلات الذكاة ما خلا السن والمَعْم؛ على هذا تواترت الآثار، وقال به فقهاء الأمصار. والسن والظُفْر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأن ذلك يصير خَنْقا؛ وكذلك قال أبن عباس: ذلك آلخنق؛ فأما المنزوعان فإذا فريا الأوداج فجائز الذكاة بهما عندهم. وقد كره قوم السن والظّفر والعظم على كل حال؛ منزوعة أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحسن والليث بن سعد، وروي عن الشافعيّ؛ وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خَدِيج قال: قلت يا رسول الله إنا لاقو العَدُوّ عن أوليست معنا مُدّى - في رواية - فنذكي باللّبط؟. وفي موطأ مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً له بسَلْع (٢) فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسأل رسول الله عن ذلك غنماً له بسَلْع (١٠) فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسأل رسول الله الله النبح بالمَرْوَة (٢) وشِقة (٤) أعصا؟ قال: « اغجِلُ وأرِنْ (٥) ما أنهر الدم وذكر أسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فَمُدَى الحبشة » الحديث أخرجه مسلم . وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : ما ذبح باللَيطة والشَطِير والظَمْر وخولٌ ذكيٌ . الليطة فلقة القصبة ويمكن بها الذبح والنحر. والشطير والظَمْر فحِلٌ ذكيٌ . الليطة فلقة القصبة ويمكن بها الذبح والنحر. والشطير والنحر. والشطير والظَمْر فولًا ذكيٌ . الليطة فلقة القصبة ويمكن بها الذبح والنحر. والشطير والشعور والشعر. والنحر. والشطير والنحر. والشطير

 <sup>(</sup>١) من جـ وز وك.
 (٢) السلع: الشق في الجبل.

 <sup>(</sup>٣) ألمروة: حجر أبيض برّاق يجعل منه كالسكين.
 (٤) في جـ وك وز: شعبة.

<sup>(</sup>٥) أرن: أعجل؛ قال النووي: أرن (بفتح الهمزة وكسر الراء وإسكبان النون) وروي (بإسكان الراء وكسر النون) وروي أرني (بإسكان الراء وزيادة ياء). وقال الخطابي أرن على وزن أعجل وهو بمعناه؛ وهو من النشاط والخفة، أي أعجل ذبحها لئلا تموت حتفاً.

فلقة العود، وقد يمكن بها الذبح لأنّ لها جانباً دقيقاً. والظُّرَر فِلقة الحجر يمكن الذكاة بها ولا يمكن الذكاة بها ولا يمكن النابع.

الحادية عشرة \_ قال مالك وجماعة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الحُلقوم والوَدِّجينُ. وقال الشافعي: يصح بقطع الحُلقوم والمَريء ولا يحتاج إلى الودجين، لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة، وهو الغرض من الموت. ومالك وغيره اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم، ويفترق فيه \_ الحلال \_ وهو اللحم \_ من الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه يدلّ حديث رافع بن خديج في قوله: «ما أنهر الدّم». وحكى البغداديون عن مالك أنه يشترط قطع أربع: الحلقوم والودَجَين والمَريء؛ وهو قول أبي ثور (٢)، والمشهور ما تقدّم وهو قول الليث. ثم أختلف أصحابنا في قطع أحد الودجين والحُلقوم هل هو ذكاة أم لا؟ على قولين.

الثانية عشرة وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغَلْصعمة فقد تمّت الذكاة؛ وأختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها (٢) إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لا، على قولين: وقد روي عن مالك أنها لا تؤكل؛ وكذلك لو ذبحها من القفا واستوفى القطع وأنهر الدّم وقطع الحُلقوم والودجين لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصود منها إنهار المقصود قد حصل. وهذا ينبني على أصل، وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار الدّم ففيها ضرب من التعبد؛ وقد ذبح على أصل، وضعها، وقال مبيناً لفائدتها: «ما أنهر الدّم الذكاة في الحلق واللّبة» فبيّن محلّها وعيّن موضعها، وقال مبيناً لفائدتها: «ما أنهر الدّم وذُكِر أسم الله عليه فكُلُ». فإذا أهمل ذلك ولم تقع بِنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حَظّ التعبد، فلم تؤكل لذلك. والله أعلم.

الثالثة عشرة \_ وأختلفوا فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في ألفور وأكمل الذكاة؛ فقيل: يجزئه. وقيل: لا يُجزئه؛ والأوّل أصح لأنه جرحها ثم ذكّاها بعدُ وحياتها مستجمعة فيها.

<sup>(</sup>١) الشظاظ: خشيبة محدّدة الطرف تدخل في عروتي الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير.

<sup>(</sup>٢) في ك: ابن أبي ثور.

<sup>(</sup>٣) في جـ وك وز: حازها.(٤) أللبة: أللهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل.

الرابعة عشرة \_ ويستحبّ ألاّ يَذبح إلا مَن تُرضى حاله، وكل من أطاقه وجاء به على ستّه من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلماً أو كتابيًا، وذبح المسلم أفضل من ذبْح الكتابيّ، ولا يذبح نُسكاً إلا مسلم؛ فإن ذَبح النُسك كتابيّ فقد آختلف فيه؛ ولا يجوز في تحصيل المذهب، وقد أجازه أشهب.

الخامسة عشرة ـ وما أستوحش من الإنسيّ لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة الإنسيّ، في قول مالك وأصحابه وربيعة وألليث بن سعد؛ وكذلك المتردّي في البئر لا تكون الذكاة فيه إلا فيما بين الحَلْق واللَّبَّة على سنَّة الذكاة. وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم؛ وفي الباب حديث رافع بن خَدِيج وقد تقدّم، وتمامه بعد قوله: فَمُدي الحبشة؛ قال: وأصبنا نَهْب إبل وغَنَم فَندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه؛ فقال رسول الله ﷺ: "إن لهذه ألإبل أَوَابِدَ(١) كَأْوَابِد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا \_ وفي رواية \_ فكلوه». وبه قال أبو حنيفة والشَّافعيّ؛ قال الشافعي: تسليط النبي ﷺ على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة؛ وأحتج بما رواه أبو داود والترمذيّ عن أبي ألعُشَرَاء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحَلْق واللَّبَّة؟ قال «لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك». قال يزيد بن هارون: وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه عن (٢) أبي داود، وأشار على من دخل عليه من الحفّاظ أن يكتبه. قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردّية والمستوحش. وقد حمل أبن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهْواة فلا يُوصَل إلى ذكاته إلا بالطَّعن في غير موضع الذَّكاة؛ وهو قول انفرد به عن مالك وأصحابه. قال أبو عمر: قول الشافعيّ أظهر في أهل العلم، وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشيّ؛ لحديث رافع بن خَدِيج؛ وهو أبن عباس وأبن مسعود؛ ومن جهة القياس لمّا كان الوحشيّ إذا قُدِر عليه لم يَحِلّ إلا بما يَحلّ به الإنسى؛ لأنه صار مقدوراً عليه؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا توحَّش أو صار في معنى الوحشيّ من ألامتناع أن يَجِلّ بما يَجِلّ به الوحشيّ.

<sup>(</sup>١) الأوابد: (جمع ابدة): وهي التي قد توحَّشت ونفرت من الإنسيّ.

<sup>(</sup>٢) في ز: رواه أبو داود. لكن في التهذيب: قال أبو داود سمعه منّي أحمد بن حنبل.

قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خَديج بأن قالوا: تسليط النبي على إنما هو على حبسه لا على ذكاته، وهو مقتضى الحديث وظاهره؛ لقوله: (فَحبسه) ولم يقل إن السّهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدور عليه في غالب الأحوال فلا يراعى النّادر منه، وإنما يكون ذلك في الصّيد. وقد صرّح الحديث بأن السّهم حبسه وبعد أن صار محبوساً صار مقدوراً عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذّبح والنّحر. وأله أعلم. وأما حديث أبي العُشراء فقد قال فيه التّرمذيّ: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمّاد بن سَلَمة، ولا نعرف لأبي المُشرَاء عن أبيه غير هذا الحديث. وأختلفوا في أسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم: أسمه أسامة بن قِهْطِم، ويقال: أسمه يَسار بن بَرْز ويقال: بُلْز ويقال: أسمه عُطارِد نُسِب أسامة بن قِهْطِم، ويقال: أسمه عُطارِد نُسِب لما كان فيه حُجّة؛ إذ مقتضاه جواز الذّكاة في أي عضو كان مطلقاً في المقدور وغيره، لما كان فيه حُجّة؛ إذ مقتضاه جواز الذّكاة في أي عضو كان مطلقاً في المقدور وغيره، ولا قائل به في المقدور؛ فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وأبن حبيب له غير متفق عليه؛ فلا يكون فيه حُجّة، والله أعلم. قال أبو عمر: وحُجّة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم (١٠) ينِذ الإنسيّ أنه لا يُذكّى إلا بما يُذكّى به المقدور عليه، ثم أختلفوا فهو على أصله حتى يتفِقوا. وهذا لا حُجّة فيه؛ لأن إجماعهم إنما أنعقد على مقدور عليه، وهذا غير مقدور عليه.

السادسة عشرة ومن تمام هذا الباب قوله عليه السلام: "إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذَبحتم فأحسنوا اللّبح ولُبُحِد أحدُكم شَفْرته وليُرح ذبيحته واه مسلم عن شدّاد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله قلل قال: "إن الله كتّب" فذكره. قال علماؤنا: إحسان اللّبح في البهائم الرّفق بها؛ فلا يَصْرَعها بعنف ولا يَجرها من موضع إلى آخر، وإحداد الآلة، وإحضار نية الإباحة والقُربة وتوجيهها إلى القبلة، والإجهاز (٢)، وقطع الودَجين والحُلقُوم، وإراحتها وتركها إلى أن تبرد، والاعتراف لله بالمنة، والشكر له بالنعمة؛ بأنه سخّر لنا ما لو شاء لسلّطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. لملّ أصل العبارة: لو ندّ إلغ

<sup>(</sup>٢) أجهزت على الجريع: إذا أسرعت قتله وقد تممت عليه.

لحرّمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذّبح ألاّ يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها؛ وحُكِي جوازه عن مالك؛ والأوّل أحسن. وأما حُسْن القِتْلة فعامّ في كل شيء من التّذكية والقِصاص والحدود وغيرها. وقد رَوى أبو داود عن أبن عباس وأبي هُريرة قالا: نهى رسول الله عَلَيْ عن شَرِيطة الشيطان، زاد أبن عيسى في حديثه «وهي التي تُذبح فتُقطع ولا تُفرى الأوداج ثم تترك فتموت».

السابعة عشرة وله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ قال أَبن فارس: "ٱلنُّصُب، حَجَر كان يُنْصَب فَيُعبد وتُصبُ عليه دماء الذّبائح، وهو النَّصْب مرتفع. وقيل: ﴿النَّصُب حَما يَضَا لِللهِ فَتُجعل عَضَائِد، وغُبار مُنتَصب مرتفع. وقيل: ﴿النُّصُب جمع، واحده نِصاب كحِمار وحُمُر. وقيل: هو أسم مفرد والجمع أنصاب؛ وكانت لاثمائة وستين حَجَراً. وقرأ طلحة ﴿النُّصْب ﴾ بجزم الصّاد. ورُوِي عن أبن عمر ﴿النَّصْب ﴾ بفتح النون وجزم الصاد. الجَحُدرِيّ: بفتح النون والصاد جعله أسماً موحّداً كالجبل والجمل، والجمع أنصاب، كالأجمال والأجبال. قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال أبن جُريج: كانت العرب تَذبح بمكة وتَنضح بالدّم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللّحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي عَلَيْ : نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك؛ فأنزل الله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاوَهَا﴾ (١) ونزلت ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُب ﴾ المعنى والنيّة فيها تعظيم النَّصُب لا أنَّ (١) الذّبح عليها غير جائز، وقال الأعشى:

وَذَا النُّصُبَ (٣) ٱلمنصوبَ لا تَنْسُكَنَّه لِعِلْمِيةِ (١) وٱللَّـهَ رَبَّـكَ فَـاْعُبُـدَا

وقيل: ﴿على ﴿ بمعنى اللام؛ أي لأجلها؛ قال قُطْرُب قال أبن زيد: ما ذُبح على النُّصُب جزء مما النُّصُب وما أهِل به لغير الله شيء واحد. قال أبن عطية: ما ذُبح على النُّصُب جزء مما أهِل به لغير الله، ولكن خص بالذَّكْر بعد جنسه لشُهْرة الأمر وشَرَف الموضع وتعظيم النفوس له.

<sup>(</sup>١) راجع ١٢/ ٦٥. (٢) في ك وز: لأن الذبح عليها غير جائز.

<sup>(</sup>٣) وذا النصب بمعنى إياك وذا النصب (اللسان). (٤) في أوجـ: لعاقبة، وفي حـ الديوان: بعاقبة.

الثامنة عشرة - قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ﴾ معطوف على ما قبله ، و ﴿أَنْ ﴾ في محل رفع ، أي وحُرّم عليكم الاستقسام . والأزلام قداح المَيْسر ، واحدها زلمَ وزُلمَ ؛ قال : بات يُقَالِيها غالامٌ كالزّلَام قدام (١)

وقال آخر فجمع:

فَلَيْنْ جَذِيمة قَتَلت سَرَواتها فنساؤها يَضْرِبن بالأزلام

وذكر محمد بن جرير: أن أبن وكيع حدّثهم عن أبيه عن شُرَيك عن أبي حُصَين عن سَعِيد بن جُبير أن الأزلام حَصَى بيض كانو عضربون بها. قال محمد بن جرير: قال لنا سفيان بن وكيع: هي الشَّطْرنَجْ. فأما قول لبِيد:

تَــــزِلُّ عـــن التَــرى أزلامُهـا(٢)

فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشيّة. والأزلام للعرب ثلاث أنواع:

منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه، على أحدها أفْعَلْ، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث مُهْمَل لا شيء عليه، فيجعلها في خَريطة معه، فإذا أراد فِعْل شيء أدخل يده وهي متشابهة \_ فإذا خَرَج أحدها أتتمر وأنتهى بحسب ما يخرج له، وإن خرج القِدْح الذي لا شيء عليه أعاد الضّرب؛ وهذه هي التي ضَرَب بها سُرَاقَة بن مالك بن جُعْشُم حين أتّبع النبي عَنَّهُ وأبا بكر وقت الهجرة؛ وإنما قيل لهذا الفعل: آستقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرّزق وما يريدون؛ كما يقال: الاستسقاء في الاستدعاء للسّقي. ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى قوله المُنتجِّم: لا تخرج من أجل نَجْم كذا، وأخرج من أجل نَجْم كذا. وقال جل وعزّ: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً﴾ (٣) الآية. وسيأتي بيان هذا مستوفى إن شاء الله.

والنوع الثاني - سبعة قِداح كانت عند هُبَل في جوف الكعبة مكتوب عليها ما يدوربين الناس من النّوازِل، كل قِدْح منها فيه كتاب؛ قِدح فيه العَقْل من أمر الدّيات، وفي آخر «منكم» وفي آخر «مُلْصَق» (٤)، وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك؛

<sup>(</sup>۱) تقدّم الكلام عليه في غير موضع، راجع قداح الميسر في ٥٨/٣. (٢) البيت بتمامه: حتى إذا حسر الظـــلام وأسفــرت بكــرت تــزل عــن الثــرى (أزلامهـا) (٣) راجع ١٨/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) كان العرب إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزور، فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بها، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيه؛ ثم يقولون لصاحب القداح: أضرب؛ فإن خرج عليه «منكم» كان منهم وسيطا، وإن خرج «من غيركم» كان حليفاً، وإن خرج «ملصق» كان على منزلته فيهم لانسب له ولاحلف. (سيرة أبن هشام).

وهي التي ضَرَب بها عبد المطّلب على بَنِيه إذ كان نَذَرَ نَحْر أحدهم إذا كملوا عشرة؛ الخبر المشهور ذكره أبن إسحق. وهذه السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم؛ على نحو ما كانت في الكعبة عند هُبَل.

والنوع الثالث \_ هو قِداح المَيْسِر وهي عشرة؛ سبعة منها فيها حُظُوظ، وثلاثة أغفال، وكانوا يضربون بها مقامرة لَهُوا ولَعِبا، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمُعْدم في زمن الشّتاء وكَلَب البَرْد وتعذّر التّحرّف<sup>(١)</sup>. وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب (٢) فارس والرّوم التي يتقامرون بها. وقال سفيان ووكِيع: هي الشُّطْرَنْج؛ فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَسْم والنّصيب كما بيّنًا؛ وهو من أكل المال بالباطل، وهو حرام، وكل مُقَامَرة بحَمَام أو بنَرُد أو شِطْرنج أو بغير ذلك من هذه الألعابِ فهو أستقسام بما هو في معنى الأزلام حرام كلّه؛ وهو ضرب من التَّكَهّن والتعرّض لدعوى عِلْم الغَيْبِ. قال أبن خُوَيْزِ مَنْدَاد: ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المُنَجِّمون على الطرقات من السهام التي معهم، ورِقاع الفأل في أشباه ذلك. وقال الكِيَا الطبريّ: وإنما نَهَى الله عنها فيما يتعلَّق بأمور الغيب؛ فإنه لا تدري نفس ماذا يُصِيبها غَداً، فليس للأزلام في تعريف المغيّبات أثر ؟ فأستنبط بعض الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع بين المماليك في العِثْق، ولم يعلم هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بُني على الأخبار الصحيحة، وليس مما يُعْتَرض عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام؛ فإن العتق حكم شرعيّ، يجوز أن يجعل الشّرع خروج القُرْعَة علماً على إثبات حكم العِتق قَطْعاً للخصومة، أو لمصلحة يراها، ولا يساوي ذلك قول القائل: إذا فَعَلَت كذا أو قُلْت كذا فذلك يَدلُّك في المستقبل على أمر من الأمور، فلا يجوز أن يُجعَل خروج القِدَاح عَلَماً على شيء يتجدّد في المستقبل، ويجوز أن يُجعَل خروج القُرْعَة عَلَما على العثق قَطْعاً؛ فظهر أفتراق البابين.

التاسعة عشرة - وليس من هذا الباب طلب الفأل، وكان عليه الصلاة والسلام يُعجبه أن يسمع يا راشد يا نَجيح ؛ أخرجه الترمذيّ وقال: حديث صحيح غريب؛ وإنما كان يعجبه الفأل لأنه

<sup>(</sup>١) في ك: لمتحرف. ﴿ (٢) كعاب (جمع كعب): وهو فص كفص النرد.

تنشرح له النّفس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيحسن الظنّ بالله عزّ وجلّ، وقد قال: «أنا عند ظنّ عبدي بي». وكان عليه السلام يكره الطّيرة؛ لأنها من أعمال أهل الشّرك؛ ولأنها تجلب ظنّ السّوء بالله عزّ وجلّ. قال الخطّابي: الفرق بين الفأل والطّيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظّنّ بالله، والطّيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. وقال الأصمعيّ: سألت أبن عون عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضاً فيسمع يا سالم، أو يكون باغيا(١) فيسمع يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذيّ، "وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت النبي على يقول: «لا طِيرة وخيرها الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصّالحة يسمعها أحدكم». وسيأتي لمعنى الطّيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى. رُوي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه أنه قال: إنما العِلْم بالتّعلُم والحِلْم بالتّعلُم والحِلْم بالتّعلُم، ومن يَتَحرّ الخير يُعْطه، ومن يَتَوقَ الشّرّ يُوقَه، وثلاثة لا ينالون الدرجات العلا؛ من تَكَهّن أو استقسم أو رجع من سَفَر من طِيرة.

الموفية عشرين - قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ فِسْنٌ ﴾ إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. والفِسْق الخروج، وقد تقدّم (٢). وقيل يرجع إلى جميع ما ذكر من الاستحلال لجميع هذه المحرّمات، وكل شيء منها فِسق وخروج من الحلال إلى الحرام، والانكفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ .

الحادية والعشرون - قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ﴾ يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفّاراً. قال الضّحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة ؛ وذلك أن رسول الله في فتَح مكة لثمان بقين من رمضان سنة تِسع، ويقال: سنة ثمان، ودخلها ونادى منادي رسول الله في: ﴿ أَلاَ من قال لا إله إلاّ الله فهو آمِن، ومن وضَع السّلاح فهو آمِن؛ ومن أخلق بابه فهو آمِن» وفي ﴿ يئس ﴾ لغتان؛ يَئِس يَيْسَ يأساً، وأيس يَأْيسُ فهو آمِن؛ ومن أغلق بابه فهو آمِن» وفي ﴿ يئس ﴾ لغتان؛ يَئِس يَيْسَ يأساً، وأيس يَأْيسُ

<sup>(</sup>١) الباغي: الذي يطلب الشيء الضال. (٢) راجع ١/٢٤٤ وما بعدها.

إياساً وإياسَةً؛ قاله النضر بن شُمَيْل. ﴿فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي﴾ أي لا تخافوهم وخافوني فإني أنا القادر على نصركم.

قلت: القول الأوّل أصحّ، أنها نزلت في يوم جُمعة وكان يوم عَرَفة بعد العصر في حجّة الوداع سنة عشر ورسول الله على واقف بعرَفَة على ناقته العَضْبَاء (٢)، فكاد (٣) عضُد الناقة يَنْقَدّ من ثقلها فبركت. و ﴿اليومُ قد يُعبّر بجزء منه عن جميعه، وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول: فعلنا في شهر كذا كذا وفي سنة كذا كذا، ومعلوم أنك لم تستوعب الشهر ولا السّنة ؛ وذلك مستعمل في لسان العرب والعَجم . والدِّين عبارة عن الشرائع التي شرع وفتح لنا ؛ فإنها نزلت نجُوماً وآخر ما نزل منها هذه الآية، ولم ينزل بعدها حُكْم، قاله أبن عباس والسُّدي. وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم، قالوا: وقد نزل

<sup>(</sup>١) من جـ وك وز. (٢) العضباء: أسم ناقة النبي 姓.

<sup>(</sup>٣) في ز: كادت. وهي لغة تهامة.

بعد ذلك قرآن كثير، ونزلت آية الرّبا، ونزلت آية ألكَلاَلة إلى غير ذلك، وإنما كمل معظم الدين وأمر الحج، إذ لم يَطُف معهم في هذه السَّنَة مُشرك، ولا طاف بالبيت عُريان، ووقف الناس كلّهم بعرفة. وقيل: ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ بأن أهلكت [لكم](١) عدوّكم وأظهرت دينكم على الدين كله كما تقول: قد تمّ لنا ما نريد إذا كُفِيت عدوّك.

الثالثة والعشرون - قوله تعالى: ﴿وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ أي بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام كما وَعَدتكم، إذ قلت: ﴿وَلَأْتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾ وهي دخول مكة آمنين مطمئنين وغير ذلك مما انتظمته هذه الملّة الحنيفيّة إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى.

الرابعة والعشرون - لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: ﴿ أَلْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ يدلّ على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات، وذلك يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار والذين شَهدوا بَدْراً وألحُدَيبية وبايعوا رسول الله على دين البيعتين جميعاً، وبَذَلُوا أنفسهم لِلَّه مع عظيم ما حَلّ بهم من أنواع المِحَن ماتوا على دين ناقص، وأن رسول الله على ذلك كان يدعو الناس إلى دِين ناقص، ومعلوم أن التَّقْص عَبْب، ودين الله تعالى قيم، كما قال تعالى: ﴿ دِيناً قِيماً ﴾ (١) فالجواب أن يقال له: لم قلت إن كل نقص فهو عَيْب وما دليلك عليه؟ ثم يقال له: أرأيت نقصان الشهر هل يكون عَبْباً، ونقصان صلاة المسافر أهو عَيْب لها، ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: ﴿ وَمَا المعهود، ونُقْصان أيام الحمل، ونقصان المال بِسَرقة أو حرِيق أو غَرَق إذا لم يَفْتقر صاحبه، فما أنكرت أن نقصان أجزاء الدّين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاء الباقية في علم الله تعالى هذه ليست بشَيْن ولا عيب، وما أنكرت أن معنى قول الله تعالى: ﴿ أَلْيَوْمَ عَلَى وجهين:

أحدهما - أن يكون المراد بلّغته أقصى ألحد الذي كان له عندي فيما قضيته وقدّرته، وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً نُقصان عيب، لكنه يُوصف بنقصان مُقَيّد

<sup>(</sup>۱) من ك. (۲) راجع ۱۵۳/۷. (۳) راجع ۳۳۲/۱٤

فيقال [له] (١): إنه كان ناقصاً عما كان عند الله تعالى أنه مُلْحِقه به وضَامُّه إليه؛ كالرجل يُبلغه الله مائة سنة فيقال: أكمل الله عمره؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عُمره حين كان أبن ستّين كان ناقصاً نقص قصور وخلل؛ فإن النبيّ عَلَيْ كان يقول: «من عمّره ألله ستّين سنة فقد أعذر إليه في ألعُمر». ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيّد فيقال: كان ناقصاً عما كان عند الله تعالى أنه مُبلغه إياه ومُعمّره إليه. وقد بلّغ ألله بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات؛ فلو قيل عند ذلك أكملها لكان الكلام صحيحاً، ولا يجب عن ذلك أنها كانت حين كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وخَلَل؛ ولو قيل: كانت ناقصة عما عند الله أنه ضَامتُه إليها وزائده عليها لكان ذلك صحيحاً فهكذا، هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئاً فشيئاً إلى أن أنهى الله الدّين منتهاه الذي كان له عنده. وألله أعلم.

والوجه الآخر - أنه أراد بقوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ أنه وفقهم للحجّ الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدين غيره، فحجّوا؛ فاستجمع لهم الدين أداء لأركانه وقياماً بفرائضه؛ فإنه يقول عليه السلام: «بُنِيَ ٱلإسلام على خَمْس الحديث. وقد كانوا تشهدوا وصلّوا وزكّوا وصاموا وجاهدوا وأعتمروا ولم يكونوا حجّوا؛ فلما حجّوا ذلك اليوم مع النبي عَلَيْ أنزل الله تعالى وهم بالموقف عَشِيّة عرفة ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ فإنما أراد أكمل وَضْعَه لهم؛ وفي ذلك دلالة على أن الطاعات كلها دين وإيمان وإسلام.

الخامسة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً﴾ أي أعلمتكم برضاي به لكم ديناً؛ فإنه تعالى لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديناً؛ فلا يكون لاختصاص الرّضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره. و ﴿دِيناً﴾ نُصِب على التمييز، وإن شئت على مفعول ثان. وقيل: المعنى ورضيت عنكم إذا أنقدتم (٢) لي بالدين الذي شَرعته لكم. ويحتمل أن يريد ﴿رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً﴾ أي رضِيت إسلامكم الذي أنتم عليه اليوم ديناً باقياً بكماله إلى آخر الآية (٣) لا أنسخ منه شيئاً. وألله أعلم. و ﴿الإسلام﴾ في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) من ك. (٢) في ك: أقررتم.

<sup>(</sup>٣) في كل اوصول: إلى آخر الآية. والصواب ما في البحر لأبي حيان: إلى آخر الأبد لا ينسخ منه شيء.

﴿إِنَّ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ وهو الذي يفسّر في سؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام، وهو الإيمان والأعمال والشُّعَب.

السادسة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةِ﴾ يعني من دَعَته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرّمات في هذه الآية. والمَخْمَصة الجوع وخَلاء البَطْن من الطعام. والْخَمْص ضمور البطن. ورجل خَمِيص وخُمصَان وأمرأة خَمِيصة وخُمْصَانة؛ ومنه أخْمص القدم، ويستعمل كثيراً في الجُوعِ والغُرث؛ قال الأعشى:

تَبِيتون في ٱلمَشْتَى مِلاءً بُطُونكم وجاراتُكم غَرْثَى (١) يَبِتْن خَمَائِصا أي منطويات على الجوع قد أضمَر بطونهنّ. وقال النابغة في خَمْص البطن من جهة ضُمْره:

والبطن ذو عُكَنٍ (٢) خَمِيصٌ ليّنٌ والنّخـر تَنْفُجُه (٣) بِشَدْي مُقْعَـدِ

وفي الحديث: «خِمَاص البطون خِفافُ الظّهور». الخِمَاص جمع الخميص البطن، وهو الضّامر. أخبر أنهم أعِفّاء عن أموال الناس؛ ومنه الحديث: «إن الطير تَغْدو خِمَاصاً وتَرُوح بِطاناً». وألخميصة أيضاً ثوب؛ قال الأصمعيّ: الخَمَاثِص ثياب خَزِّ أو صوف مُعْلَمَة، وهي سوداء، كانت من لباس الناس. وقد تقدّم معنى الاضطرار وحكمه في البقرة (١٤).

السابعة والعشرون - قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَإِثْمٍ ﴾ أي غير مائل لحرام، وهو بمعنى ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ﴾ وقد تقدّم. والجَنَف الميل، والإثم الحرام، ومنه قول عمر (٥) رضي الله عنه: ما تَجَانَفْنَا فيه لإثم؛ أي مَا مِلْنا ولا تعمّدنا ونحن نعلمه: وكل مائل فهو متَجَانِف وجنِف. وقرأ النَّخَعيّ ويحيى بن وَثَّاب والسُّلَمي ﴿مُتَجَنِف ﴾ دون ألف، وهو أبلغ في المعنى؛ لأن شدّ العين يقتضي مبالغة وتوغُّلًا في المعنى وثبوتاً لحُكْمه؛ وتفاعل إنما هم حاكاة الشيء

<sup>(</sup>١) غرثى: جوعى. (٢) العكن والأعكان: الأطواء في البطن من السمن.

 <sup>(</sup>٣) نفج ثدي المرأة قميصها إذا رفعه.
 (٤) راجع ٢/٤٢ وما بعدها وص ٢٣١.

٥١) كانَّ قد أفطر الناس في رمضان ثم ظهرت الشمس فتَّال: نقضيه ما تجانفنا... الخ.

والتَّقرُّبُ منه؛ ألا ترى أنك إذا قلت: تمايل الغُصُن فإن ذلك يقتضي تأوُّداً ومقاربة مَيْل، وإذا قلت: تميّل فقد ثبت حكم المَيْل، وكذلك تَصاون الرّجل وتَصوّن، وتعاقل وتعقّل؛ فالمعنى غير متعمد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي. ﴿ فَإِنّ ٱللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي فإن الله له غفور رحيم فحذف ؛ وأنشد سيبويه (١٠):

قد أصبَحَتْ أمُّ الخِيارِ تدّعِي عليّ ذَنْبا كلّـ أُ لسم أَصْنَـعِ أراد لم أصنعه فحذف. وألله أعلم.

[٤] ﴿ يَسْنَالُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَمُنَّمَ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجَوَاحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُ وَهُنَا وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجَوَاحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ مِا عَلَيْكُمُ اللَّهُ فَكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

فيه ثماني عشرة مسألة (٢):

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ الآية نزلت بسبب عديّ بن حاتم وزيد بن مهلهل وهو زيد الخيل الذي سمّاه رسول الله ﷺ زيد الخير؛ قالا: يا رسول الله إنّا قوم نصيد بالكلاب والبُزاة، وإنّ الكلاب تأخذ البقر والحُمُر والظّباء فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما تقتله فلا نُدرك ذكاته، وقد حرّم الله الميتة فماذا يَحِلّ لنا؟ فنزلت الآية.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ ﴾ ﴿ما ﴿ في موضع رفع بالابتداء، والخبر ﴿أُحِلَّ لَهُمْ ﴾ و ﴿ذا ﴾ زائدة، وإن شئت كانت بمعنى الذي، ويكون الخبر ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ وهو الحلال، وكل حرام فليس بطيِّب. وقيل: ما التذّه آكله وشاربه ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل: الطَّيِّبات الذبائح، لأنها طابت بالتذكية.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ ﴾ أي وصَيْد ما علَّمتم ؛ ففي الكلام إضمار لا بدّ منه ، ولو لاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحِلّ المسؤول عنه متناولاً للمعلَّمْ من الجوارح المكلَّبين ،

<sup>(</sup>١) الرّجز لأبي النجم العجلي، وأم الخيار أمرأته.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصول، والمذَّكور تسع عشرة مسألة.

وذلك ليس مذهباً لأحد؛ فإن الذي يبيح لحم الكلب فلا يخصص الإباحة بالمعلم؛ وسيأتي ما للعلماء في أكل الكلب في ﴿الأنعام﴾(١) إن شاء الله تعالى. وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن الآية تدلّ على أن الإباحة تتناول ما علّمناه من الجوارح، وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع؛ فدلّ على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خصّه الدليل، وهو الأكل من الجوارح أي الكواسِب من الكلاب وسباع الطير؛ وكان لعديّ كلاب خمسة قد سمّاها بأسماء أعلام، وكان أسماء أكليه سلهب وغلّاب والمختلِس والمتناعس؛ قال السُّهيّلي: وخامس أشك، قال فيه أخطَب، أو قال فيه وَثّاب.

الرابعة \_ أجمعت الأمّة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلّمه مسلم فيَنْشَلِي إذا أَشْلِي (٢) ويجيب إذا دُعي، وينزجر بعد ظَفَره بالصيد إذا زُجر، وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده، وأثّر فيه بجرح أو تَنْيِيب، وصاد به مسلمٌ وذكر آسم الله عند إرساله أنّ صيده صحيح يؤكل بلا خلاف؛ فإن أنخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفَهْد وما أشبهه وكالبازي والصّقْر ونحوهما من الطير فجمهور الأمّة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. يقال: جَرَح فلان وأجترح إذا أكتسب؛ ومنه الجارحة لأنها يكتسب بها؛ ومنه أجتراح السّيّئات. وقال الأعشى:

ذَا جُبَـــارِ<sup>(٣)</sup> مُنْضِجـــاً مِيسَمُــه يُـذْكِـر الجـارح مـا كـان أجـتـرخ وفي التنزيل ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾<sup>(٤)</sup> وقال: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾<sup>(٥)</sup>.

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ معنى ﴿مكلِّبِين﴾ أصحاب الكلاب وهو كالمؤدّب صاحب التأديب. وقيل: معناه مُضَرِّين على الصيد كما تُضَرَّى الكلاب؛ قال الرمّاني: وكلا

<sup>(</sup>١) راجع ٧/ ١١٥. (٢) أشليت الكلب على الصيد دعوته فأرسلته، وقيل: أغريته.

<sup>(</sup>٣) الجبار: الهدر. الميسم: أسم لأثر الوسم وهو الكي، والمعنى: أن من أهجوه يبقى هجوي له ظاهراً ولا يستطيع رفعه. والشطر الأوّل في الأصول (ذات جد منضج ميسمها)، والتصويب عن (الصبح المنير في شعر أبي بصير).

<sup>(</sup>٤) راجع ٧/٥. (٥) راجع ١٦٥/١٦.

القولين محتمل. وليس في ﴿مكلّبين﴾ دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة؛ لأنه بمنزلة قوله: ﴿مؤمنين﴾ وإن كان قد تمسّك به من قَصَر الإباحة على الكلاب خاصة. رُوي عن ابن عمر فيما حكى ابن المنذر عنه قال: وأما ما يصاد به من البُرّاة وغيرها من الطير فما أدركت ذكاته فذكه فهو لك حلال، وإلا فلا تَطْعَمه. قال أبن المُنذر: وسئل أبو جعفر عن البازي يحل صيده قال: لا؛ إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك والسدّي: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكلّبِينَ﴾ هي الكلاب خاصة؛ فإن كان الكلب أسود بَهِيما فكره صيدة الحسنُ وقتادة والنخعيّ. وقال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيما؛ وبه قال إسحق بن رَاهْرَيه؛ فأما عوام أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز ميد كل كلب مُعلّم. أما من مَنّع صيد الكلب الأسود فلقوله ﷺ: «الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم. أحتج الجمهور بعموم الآية، وأحتجوا أيضاً في جواز صيد البازي بما ذكر من سبب النزول، وبما خرجه الترمذي عن عديّ بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك فكُلْ». في إسناده مُجَالِد ولا يُعرف إلا من جهته وهو ضعيف. وبالمعني وهو أن كل ما يتأتي من الكلب يتأتي من الفهد مثلاً فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير؛ وهذا هو القياس في معني الأصل، كقياس السيف على المدية والأمّة على العبد، وقد تقدّم.

السادسة وإذا تقرّر هذا فأعلم أنه لا بدّ للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية والإباحة، وهذا لا يُختلَف فيه؛ لقوله عليه السلام: "إذا أرسلت كلبك وذكرت آسم الله عليه فكُلْ، وهذا يقتضي النية والتسمية؛ فلو قصد مع ذلك اللّهو فكرهه مالك وأجازه أبن عبد الحكم، وهو ظاهر قول الليث: ما رأيتُ حقاً أشبه بباطل منه، يعني الصّيد؛ فأما لو فعله بغير نية التذكية فهو حرام؛ لأنه من باب الفساد وإتلاف حيوان لغير منفعة، وقد نهى رسول الله عنى عن قتل الحيوان إلا لمأكلة. وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أن التسمية لا بدّ منها بالقول عند الإرسال؛ لقوله: "وذكرت آسم آلله" فلو لم توجد على أي وجه كان لم يؤكل الصيد؛ وهو مذهب أهل الظاهر وجماعة أهل الحديث. وذهبت جماعة

من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبحه وإن ترك التسمية عمداً؟ وحَمَلوا الأمر بالتسمية على النّدب. وذهب مالك في المشهور إلى الفرق بين ترك التسمية عَمْداً أو سَهُواً فقال: لا تؤكل مع العمد وتؤكل مع السهو؛ وهو قول فقهاء الأمصار، وأحد قولي الشافعي، وستأتي هذه المسألة في ﴿الأنعام﴾(١) إن شاء الله تعالى. ثم لا بدّ أن يكون أنبعاث الكلب بإرسال من يد الصائد بحيث يكون زمامه بيده فيخلّي عنه ويُغريه عليه فينبعث، أو يكون الجارح ساكناً مع رؤيته الصيد فلا يتحرّك له إلا بالإغراء من الصائد، فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مغرياً له على أحد القولين؛ فأما لو أنبعث الجارح من تِلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليها، ولا صنع للصائد فيه، فلا ينسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه إرسال وأمسك عليها، ولا صنع للصائد فيه، فلا ينسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه قوله عليه السلام: «إذا أرسلت كلبك المعلّم». وقال عَطَاء بن أبي رَبَاح والأوزاعيّ: قوله صيده إذا كان أخرجه للصيد.

السابعة - قرأ الجمهور ﴿عَلَّمْتُمْ﴾ بفتح العين واللام. وأبن عباس ومحمد بن الحنفية بضم العين وكسر اللام، أي من أمر الجوارح والصيد بها. والجوارح الكواسِب، وسميت أعضاء الإنسان جوارح لأنها تكسب وتتصرف. وقيل: سميت جوارح لأنها تَحبرح وتُسيل الدّم، فهو مأخوذ من الجِراح؛ وهذا ضعيف، وأهل اللغة على خلافه، وحكاه أبن المنذر عن قوم. و ﴿مُكَلِّينَ ﴾ قراءة الجمهور بفتح الكاف وشد اللام، والمكلِّب معلم الكِلاب ومُضريها(٢). ويقال لمن يعلم غير الكلب: مكلِّب؛ لأنه يرد ذلك الحيوان كالكلب؛ حكاه بعضهم. ويقال للصائد: مُكلِّب فعلى هذا معناه صائِدين، وقيل: المكلِّب صاحب الكِلاب؛ يقال: كَلَّبَ فهو مكلِّب وكلَّب. وقرأ الحسن ﴿مُكلِّبِينَ ﴾ بسكون الكاف وتخفيف اللام، ومعناه أصحاب كِلاب؛ يقال: أمْشَى الرجل كثرت ماشيته، وأكلَّب كثرت كِلابه؛ وأنشد الأصمعي (٣):

وكـلّ فَتَـى وإن أنشَـى فـأثـرى ستُخلِجـه عـن الــدنيــا مَنُــونَ

<sup>(</sup>١) راجع ٧/ ٧٥. (٢) مولعها بالصيد. (٣) البيت للنابغة. تخلجه تنتزعه.

الثامنة - قوله تعالى: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمًا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ أنّث الضمير مراعاة للفظ الجوارح؛ إذ هو جمع جارحة. ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم وهما: أن يأتمر إذا أمر (١) وينزجر إذا زُجِر؛ لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من سِباع الوُحُوش. وأختلف فيما يصاد به من الطير؛ فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور. وذكر أبن حبيب أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت؛ فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالباً، فيكفي أنها إذا أمرت أطاعت. وقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دُعي فهو المعلّم فيها غالباً، فيكفي أنها إذا أمرت أطاعت. وقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دُعي فهو المعلّم الشاري؛ لأن أكثر الحيوان بطبعه يَنْشَلَي (٢). وقد شرط الشافعيّ وجمهور من العلماء في التعليم أن يُمسِك على صاحبه، ولم يشترطه مالك في المشهور عنه. وقال الشافعيّ: المُعلم هو الذي إذا أشلاه صاحبه أنْشَلَى؛ وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه، ويُمسِك المعلّم. وعن الشافعي أيضاً والكوفيين: إذا أشْلِي فأنْشَلَى وإذا أَخَذَ حَبَس وفَعَل ذلك مرّة المعلّم. وعن الشافعي أيضاً والكوفيين: إذا أشْلِي فأنْشَلَى وإذا أَخَذَ حَبَس وفَعَل ذلك مرّة بعد مرة أكِل صَيْده في الثالثة. ومن العلماء من قال: يفعل ذلك ثلاث مرات ويؤكل صيده في الرابعة. ومنهم من قال: إذا فعل [ذلك] (٣) مرة فهو معلّم ويؤكل صيده في الرابعة. ومنهم من قال: إذا فعل [ذلك] (٣) مرة فهو معلّم ويؤكل صيده في الرابعة.

المناسعة - قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي حَبَسن لكم. وأختلف العلماء في تأويله؛ فقال أبن عباس وأبو هريرة والنخعيّ وقتادة وأبن جبير وعطاء بن أبي رباح وعِكرمة والشافعيّ وأحمد وإسحق وأبو ثور والنعمان وأصحابه: المعنى ولم يأكُل؛ فإن أكل لم يؤكل ما بقي، لأنه أمسك على نفسه ولم يُمْسِك على رَبّه. والفَهْد عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب ولم يشترطوا ذلك في الطيور بل يؤكل ما أكلت منه. وقال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسَلْمان الفارسيّ وأبو هريرة أيضاً: المعنى وإن أكل ؛ فإذا أكل الجارحُ كلباً كان أو فَهْداً أو طيراً أكِل ما بقي من الصيد وإن لم يبق إلا بَضْعة؛ وهذا قول مالك وجميع أصحابه، وهو القول الثاني للشافعي، وهو القياس. وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا أحدهما حديث عديّ في الكلب المعلم وإذا أكل فلا تأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه؛ أخرجه مسلم. الثاني -

<sup>(</sup>١) في ك: إذا أرسل. (٢) يغري. (٣) من جـ وك.

حديث أبي ثعلبة ألخشني قال: قال رسول الله على في صيد الكلب: "إذا أرسلت كلبك وذكرت أسم الله عليه فكُلْ وإن أكل منه وكُلْ ما رَدَّت عليك يدُك أخرجه أبو داود وروي عن عدِي ولا يصح؛ والصحيح عنه حديث مسلم؛ ولما تعارضت الروايتان رَامَ بعض أصحابنا وغيرهم الجمع بينهما فحملوا حديث النهي على التنزيه والورع، وحديث الإباحة على الجواز، وقالوا: إن عَدِيًا كان موسَّعاً عليه فأفتاه النبي عَلَي بالكف ورعاً، وأبا ثَعْلَبَة كان محتاجاً فأفتاه بالجواز؛ والله أعلم. وقد دَل على صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدِي : "فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه "هذا عليه الصلاة والسلام أبو عمر في كتاب "الاستذكار": وقد عارض حديث عدِي هذا حديث أبي ثعلبة ناسخ له؛ فقوله: وإن أكل يا رسول الله؟ حديث أبي ثعلبة، والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ له؛ فقوله: وإن أكل يا رسول الله؟ قال: "وإن أكل".

قلت: هذا فيه نظر؛ لأن التاريخ مجهول؛ والجمع بين الحديثين أولى ما لم يُعلَم التاريخ؛ وألله أعلم. وأما أصحاب الشافعيّ فقالوا: إن كان الأكل عن فرُط جُوع من الكلب أكل وإلا لم يؤكل؛ فإن ذلك من سوء تعليمه. وقد روي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب والفَهْد فمنعوه، وبين ما أكل منه البازي فأجازوه؛ قالمه النخعيّ والثوريّ وأصحاب الرأي وحماد بن أبي سليمان، وحكي عن أبن عباس وقالوا: الكلب وألفهد يمكن ضربه وزَجْره، والطير لا يمكن ذلك فيه، وحدّ تعليمه أن يُدعى فيجيب، وأن يُشلى فيَنْشَلي؛ لا يمكن فيه أكثر من ذلك، والضرب يؤذيه.

العاشرة والجمهور من العلماء على أن الجارح إذا شَرِب من دم الصيد أن الصيد يؤكل؛ قال عطاء: ليس شرب الدّم بأكل؛ وكره أكلَ ذلك الصيد الشعبيّ وسفيان الثوريّ، ولا خلاف بينهم أن سبب إباحة الصيد الذي هو عَقر الجارح له لا بد أن يكون متحقّقاً غير مشكوك فيه، ومع الشك لا يجوز الأكل، وهي:

الحادية عشرة فإن وَجَد الصائد مع كلبه كلباً آخر فهو محمول على أنه غير مُرسَل من صائد آخر ، وأنه إنما أنبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه، ولا يُختلف في هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:

"وإن خالطها كِلاب من غيرها فلا تأكل ـ في رواية ـ فإنما سمّيت على كلبك ولم تسم على غيره". فأمّا لو أرسله صائد آخر فأشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان شريكين فيه. فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتِله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله؛ وكذلك لا يؤكل ما رُمي بسهم فتردّى من جبل أو غَرِق في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعَدِيّ: "وإن رَميتَ بسهمك فأذكر أسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تَجد فيه إلا أثر سهمك فكُلْ وإن وجدته غَرِيقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك".

الثانية عشرة - لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بَضْع لم يؤكل؛ لأنه مات خَنْقاً فأشبه أن يُذبح بسكّين كَالَة فيموت في الذّبح قبل أن يفرى حَلْقُه. ولو أمكنه أخْذُه من الجوارح وذَبْحُه فلم يفعل حتى مات لم يؤكل، وكان مقصّراً في الذّكاة؛ لأنه قد صار مقدوراً على ذَبخه، وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه. ولو أخذه ثم مات قبل أن يُخرج السّكين، أو تناولها وهي معه جاز أكله؛ ولو لم تكن السّكين معه فتشاغل بطلبها لم تؤكل. وقال الشافعي: فيما نالته الجوارح ولم تُذمِه قولان أحدهما - ألا يؤكل حتى يجرح؛ لقوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلْجَوَارِحِ ﴾ وهو قول أبن القاسم: والآخر - أنه حلّ وهو قول أشهب، قال أشهَب: إن مات من صَدْمة الكلب أكل.

الثالثة عشرة - قوله: «فإن غاب عنك يوماً فلم تَجِد فيه إلا أثر سَهْمك فكُلْ» ونحوه في حديث أبي ثَعْلَبة الذي خَرِّجه أبو داود، غير أنه زاد «فكُلْه بعد ثلاث ما لم يُنتن» يعارضه قوله عليه السلام: «كُلْ ما أَصْمَيْت ودَعْ ما أَنْمَيْت». فالإصماء ما قَتَل مسرعاً وأنت تراه، والإنْماء أن ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لا تراه؛ يقال قد أنْمَيْتُ الرَّمِيَّة فَنَمت تَنْمى إذا غاب ثم ماتت؛ قال أمرؤ القيس:

فَهْ وَ لا تَنْمِ ي رَمِيَّتُ له مَا لَـهُ لا عُـدٌ مِـن نَفَرِهُ

وقد ٱخْتَلَف العلماء في أكل الصَّيد الغائب على ثلاثة أقوال: يؤكل، وسواء قَتَلَه السَّهُم أو الكلب. الثاني - لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كُلْ ما أصميت ودَعْ ما أَنْمَيْت».

وإنما لم يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهوام الثالث ـ الفرق بين السّهُم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل؛ ووجهه أن السّهُم يقتل على جهة واحدة فلا يُشكِل؛ والجارح على جهات متعدّدة فيُشكِل؛ والثلاثة الأقوال لعلمائنا. وقال مالك في غير الموطّأ: إذا بات الصيد ثم أصابه مَيْتاً لم يُنفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتِله لم يأكله؛ قال أبو عمر: فهذا يَدُلّك على أنه إذا بلغ مَقاتِله كان حلالاً عنده أكله وإن بات، يأكله؛ قال أبو عمر: فهذا يَدُلّك على أنه إذا بلغ مَقاتِله كان حلالاً عنده أكله وإن بات، عن النوريّ قال: إذا غاب عنك يوماً كرهت أكله. وقال الشافعي: القياس ألاّ يأكله إذا غاب عنه مَصْرعه. وقال الأوزاعيّ: إن وجده من الغد ميتاً ووجد فيه سهمه أو أثراً من كلبه فليأكله؛ ونحوه قال أشهب وعبد الملك وأصبَغ؛ قالوا: جائز أكل الصيد وإن بات كلبه فليأكله؛ ونحوه قال أشهب وعبد الملك وأصبَغ؛ قالوا: جائز أكل الصيد وإن بات بالمستقذرات التي تَمُجُها الطباع فيكره أكلها؛ فلو أكلها لجاز، كما أكل النبي بالمستقذرات التي تَمُجُها الطباع فيكره أكلها؛ فلو أكلها لجاز، كما أكل النبي الإهالة (١) السّينِخة وهي المُنْتِنة. وقيل: هو معلّل بما يخاف منه الضّرر على آكله؛ وعلى هذا التعليل يكون أكله محرّماً إن كان الخوف مُحقّقاً، وألله أعلم.

الرابعة حشرة - وأختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهوديّ والنصرانيّ إذا كان معلَّماً؛ فكرهه الحسن البصريّ؛ وأما كلب المجوسيّ وبَازُه وصَقْره فكره الصيد بها جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعيّ والثوريّ وإسحاق؛ وأجاز الصيد بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصّائد مسلماً؛ قالوا: وذلك مثل شَفْرته. وأما إن كان الصّائد من أهل الكتاب فجمهور الأمّة على جواز صيده غير مالك، وفرّق بين ذلك وبين ذبيحته ؛ وتَالا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ (٢) قال: فلم يذكر الله في هذا اليهود ولا النصارى. وقال أيْديكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ (٢) قال: فلم يذكر الله في هذا اليهود ولا النصارى. وقال أيْديكُمْ وَرِمَاحُكُمْ وَمِن اليهود ولا النصارى. وقال محمد لا يجوز صيد اليهوديّ والنصرانيّ حلال كذبيحته؛ وفي كتاب محمد لا يجوز صيد الصَّابِيء ولا ذبحه؛ وهم قوم بين اليهود والنصارى

<sup>(</sup>١) روي أن خياطاً دعا النبي الله إلى طعام فقدّم إليه إهالة سنخة وخبز شعير. الإهالة: الدّسم ما كان؛ والسنخة المتغيرة الريح.

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٢٩٩ من هذا الجزء.

ولا دين لهم. وأما إن كان الصّائد مَجوسيّاً فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور الناس. وقال أبو ثور فيها قولان: أحدهما ـ كقول هؤلاء، والآخر ـ أن المجوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز. ولو أصطاد السكران أو ذَبَح لم يؤكل صيده ولا ذبيحته؛ لأن الذكاة تحتاج إلى قَصْد، والسّكران لا قَصْد له.

الخامسة عشرة و أختلف النحاة في ﴿مِنْ ﴾ في قوله تعالى: ﴿مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ فقال الأخفش: هي زائدة كقوله: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ (١) . وخطأه البصريون وقالوا: ﴿مِنْ ﴾ لا تُزاد في الإثبات وإنما تُزاد في النفي والاستفهام، وقوله: ﴿مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ فُنُوبِكُمْ ﴾ (٢) للتبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مُنْ السّبعيض؛ لأنه إنما يحلّ من الصيد اللحم دون الفَرْث والدّم.

قلت: هذا ليس بمراد ولا معهود في الأكل فيعكّر على ما قال. ويحتمل أن يريد فيمًا أَمْسَكُنَ ﴾ أي ممّا أبقته الجوارح لكم؛ وهذا على قول من قال: لو أكلَ ٱلْكَلْبِ الفَرِيسة لم يَضرّ وبسبب هذا الاحتمال أختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدّم.

السادسة عشرة - ودَلّت الآية على جواز أتخاذ الكلاب وأقتنائها للصيد، وثبت ذلك في صحيح السّنة وزادت ألحَرْث والماشية؛ وقد كان أوّل الإسلام أمر بقتل الكلاب حتى كان يقتل كلب المُرَية (٤) من البادية يتبعها؛ رَوى مسلم عن أبن عمر عن النبي على قال: «من أقتنى كلباً إلاّ كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان». ورُوي أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله على: «من أتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع أنتقص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهريّ: وذُكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع؛ فقد دلّت السنة على ما ذكرنا، وجعل النقص من أجر من أقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين النقص من أجر من أقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين

<sup>(</sup>۱) راجع ۱/۹۹۸. (۲) راجع ۳۲۲/۳۳.

 <sup>(</sup>٣) راجع ١٨/ ٢٩٩ و ٨٦.
 (٤) المرية: هي مصغر المرأة؛ والأصل المريئة.

وتشويشه عليهم بنُبَاحه \_ كما قال بعض شعراء البصرة، وقد نزل بعمّار فسمع لكلابه نباحاً فأنشأ يقول:

نَزَلنا بعمار (١) فأشلى كِلاَبه علينا فكِدْنا بين بيتيه نُؤكَلُ فقلت لأصحابي أسر إليهم أذا اليومُ أم يومُ القيامةِ أطول

- أو لمنع دخول الملائكة البيت، أو لنجاسته على ما يراه الشافعيّ، أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. وقال في إحدى الروايتين: "قيراطان" وفي الأخرى "قيراط" وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدّ أذّى من الآخر؛ كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله، ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها فقال: "عليكم بالأسود البَهِيم ذِي النقطتين فإنه شيطان" أخرجه مسلم. ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع، فيكون مُمْسِكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان، وبغيرهما قيراط؛ وآلله أعلم. وأما ألمباح أتخاذه فلا ينقص أجر متخذه كالفرس والهِرّ، ويجوز بيعه وشراؤه، حتى قال سحنون: ويحجّ بثمنه. وكلب الماشية المباح أتخاذه عند مالك هو الذي يَسْرَح معها لا الذي يحفظها في الدار من السُّرّاق. وكلب الزرع هو الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السُّرّاق. وقد أجاز غير مالك أتخاذها لسرّاق الماشية والذارع والدار في البادية.

السابعة عشرة \_ وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلِّم يكون له فضيلة على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له عِلْم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سِيِّما إذا عَمِل بما عَلِم؛ وهذا كما رُوي عن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمة وقيمة المرء ما يُحسِنه.

الشامنة عشرة قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ أمرٌ بالتّسمية؛ قيل: عند الإرسال على الصيد، وفِقْه الصيد والذبح في [معنى] (٢) التسمية واحد، يأتي بيانه في ﴿الأنعام﴾ (٣). وقيل: المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل، وهو الأظهر. وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) البيت لزيادة الأعجم. وعمار آسم شخص، وروي في (اللسان): أتينا أبا عمرو...الخ.

<sup>(</sup>۲) من جدوك و ز. . . (۳) راجع ٧/ ٧٥.

قال لعمر بن أبي سَلَمة: «يا غلام سَمّ الله وكُلْ بيمينك وكُلْ ممّا يليك». وروي من حديث حُذَيفة قال رسول الله ﷺ: «إن الشيطان ليستجلّ الطعام ألاّ يذكر أسم الله عليه» الحديث. فإن نَسي التسمية أوّل الأكل فليسمّ آخره؛ وروى النسائيّ عن أُميّة بن مَخْشِيّ ـ وكان من أصحاب رسول الله ﷺ وأن رسول الله ﷺ وأى رجلاً يأكل ولم يُسَمّ الله، فلما كان في آخر لُقْمَة قال: بسم الله أوّله وآخِره؛ فقال رسول الله ﷺ: «ما زال الشيطان يأكل معه فلما سَمّى قَاءَ ما أكله».

التاسعة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللّهَ﴾ أمر بالتقوى على الجملة، والإشارة القريبة هي ما تضمنته هذه الآيات من الأوامر. وسُرْعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكلِّ شيء عِلْماً وأحصى كلِّ شيء عَدَداً؛ فلا يحتاج إلى محاولة عَدُّ ولا عقدٍ كما يفعله الحُسّاب؛ ولهذا قال ﴿وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾(١) فهو سبحانه يحاسِب الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون وعيداً بيوم القيامة كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع إتيانه؛ إذ يوم القيامة قريب، ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة؛ فكأنه توعّد في الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتَّقُوا الله.

[0] ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّنِبَكِّ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ حِلَّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمَمُّ وَالْمَامُكُمْ حِلَّ لَمُمُّ وَالْمُحْمَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ وَالْمُحْمَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ وَالْمُحْمَنِينَ عَنْهُ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى آخْدَانُ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْمُسْرِينَ ﴿ ﴾ .

فيه عشر مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ أي ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ و ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ فأعاد تأكيداً أي أحِلّ لكم الطيبات التي سألتم عنها ؛ وكانت

<sup>(</sup>۱) رأجع ۲۹۳/۱۱.

الطّيّبات أبيحت للمسلمين قبل نزول هذه الآية؛ فهذا جواب سؤالهم إذ قالوا: ماذا أُحِلَّ لنا؟ وقيل: أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد و كما يقال: هذه أيام فلان؛ أي هذا أوان ظهوركم وشيوع الإسلام فقد أكملت بهذا دينكم، وأحللت لكم الطّيّبات. وقد تقدّم ذكر الطّيّبات في الآية قبل هذا.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ اَوْتُوا اَلْكَتَابَ حِلِّ لَكُمْ ﴾ أبتداء وخبر. والطعام آسم لما يؤكل والذبائح منه، وهو هنا خاصّ بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل. وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب؛ قال أبن عباس قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ آسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ (١) ثم استثنى فقال: عباس قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمًّا لَمْ يُذْكِرِ آسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ (١) ثم استثنى فقال: النصرانيّ يقول عند الذبح: باسم المسيح واليهودي يقول: باسم عُزَيْر؛ وذلك الأنهم النصرانيّ يقول عند الذبح: باسم المسيح؛ واليهودي يقول: باسم عُزَيْر؛ وذلك الأنهم على المِلّة. وقال عطاء: كُلُ من ذبيحة النصرانيّ وإن قال باسم المسيح؛ لأن الله جلّ وعز قد أباح ذبائحهم، وقد علِم ما يقولون. وقال القاسم بن مُخَيْمَرة: كُلْ من ذبيحته وإن قال باسم سَرْجِس (٢٢) \_ آسم كنيسة لهم \_ وهو قول الزهريّ وربيعة والشعبيّ ومكحول؛ ورُوي عن صحابيّين: عن أبي الدرداء وعُبادة بن الصّامت. وقالت طائفة: إذا سمِعت الكتابيّ يسمي غير آسم الله عزّ وجلّ فلا تأكل؛ وقال بهذا من الصحابة عليّ وعائشة وأبن عمر؛ وهو قول طاوس والحسن متمسّكين بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكُرِ آسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ ﴾. وقال مالك: أكره ذلك، ولم يحرّمه.

قلت: العجب من الكيا الطبريّ الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب، ثم أخذ يستدلّ بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: ولا شك أنهم لا يُسمُّون على الذبيحة إلا الإله الذي ليس معبوداً حقيقة مثل المسِيح وعُزَيْر، ولو سموا الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على طريق العبادة، وإنما كان على طريق آخر؛ وأشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل، ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذا لم تُتصوّر منه العبادة، ولأن النصرانيّ إنما يذبح على أسم المسيح، وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاً؛ وفي ذلك دليل على أن

<sup>(</sup>١) راجع ٧/ ٧٤. (٢) ولعل الصواب: جرجس.

التسمية لا تشترط أصلاً كما يقول الشافعي، وسيأتي ما في هذا للعلماء في ﴿الأنعام﴾(١) إن شاء الله تعالى.

الثالثة \_ ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والبرُّ جائز أكله؛ إذ لا يضر فيه تملُّك أحد. والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين: أحدهما \_ ما فيه محاولة صَنْعة لا تعلق للدِّين بها؛ كخبْز الدقيق، وعصر الزيت ونحوه؛ فهذا إن تُجنِّب من الذميّ فعلى وجه التَّقرِّز. والضرب الثاني \_ هي التذكية التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدِّين والنيّة؛ فلما كان القياس ألا تجوز ذبائحهم الله على في ذبائحهم على هذه الأمّة، وأخرجها النص عن القياس على ما ذكرناه من قول أبن عباس؛ وألله أعلم.

الرابعة \_ و أختلف العلماء أيضا فيما ذكوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا؟ على قولين؛ فالجمهور على أنها عاملة في كُلّ الذبيحة ما حلّ له منها وما حرم عليه، لأنه مُذكًى. وقالت جماعة من أهل العلم: إنما حلّ لنا من ذبيحتهم ما حَلّ لهم؛ لأن ما لا يحلّ لهم لا تعمل فيه تذكيتهم؛ فمنعت هذه الطائفة الطّريف (٢) والشُّحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب؛ وقصرت لفظ الطعام على البعض؛ وحَمَلته الأولى على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. قال أبو عمر: وكره مالك شُخُوم اليهود وأكل ما نَحروا من الإبل، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً؛ وسيأتي هذا في ﴿الأنعام﴾(٣) إن شاء الله تعالى؛ وكان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلم، وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله تَنْزُه.

الخامسة - وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إلا من شُذّ منهم -على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوّج منهم ؟ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء . ولا بأس بأكل

<sup>(</sup>١) راجع ٧٥/٧. (٢) كلمة عبرية، في الخرشي على (مختصر خليل) «الطريفة»: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرثة أي ملتصقة بظهر الحيوان؛ وإنما كانت الطريفة عندهم محرّمة لأن ذلك علامة على أنها لا تعيش من ذلك فلا تعمل فيها الذكاة عندهم، بمنزلة منفوذة المقاتل عندنا. (٣) راجع ٧/ ١٣٤٠ حمد المعتدد من ١٢٤٠ معدد المعتدد المعتدد

طعام من لاكتاب له كالمشركين وعَبَدة الأوثان ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة؛ إلا الجُبن؛ لما فيه من إنْفَحة (١) الميتة. فإن كان أبو الصبيّ مجوسيّاً وأمّه كتابيّة فحكمه حكم أبيه عند مالك، وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبيّ إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته.

السادسة \_ وأما ذبيحة نصارى بني تَغْلِب وذبائح كلّ دَخيل في اليهوديّة والنصرانيّة فكان عليّ رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تَغْلب؛ لأنهم عَرَب، ويقول: إنهم لم يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا بشرب الخمر؛ وهو قول الشافعي؛ وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائح النصارى المحققين منهم. وقال جمهور الأمّة: إنّ ذبيحة كل نصرانيّ حلال؛ سواء كان من بني تَغْلِب أو غيرهم، وكذلك اليهوديّ. واحتجّ ابن عباس بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ ﴾ (٢) فلو لم تكن بنو تَغْلِب من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم.

السابعة \_ و لا بأس بالأكل والشُّرب والطَّبخ في آنية الكفار كلهم، ما لم تكن ذهباً أو فِضة أو جِلد خنزير بعد أن تُغسل وتُغلى؛ لأنهم لا يتوقّون النجاسات ويأكلون الميتات؛ فإذا طَبَخوا في تلك القُدور تنجّست، وربما سَرَت النجاسات في أجزاء قُدور الفَخّار؛ فإذا طُبخ فيها بعد ذلك تُوقع مخالطة تلك الأجزاء النّجسة للمطبوخ في القِدر ثانية؛ فاقتضى الورع الكفّ عنها. ورُوي عن أبن عباس أنه قال: إن كان الإناء من نُحاس أو حديد غُسِل، وإن كان من فَخَار أغلي فيه الماء ثم غُسل \_ هذا إذا أحتيج إليه \_ وقاله مالك؛ فأما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل؛ لما وسيأتي في ﴿ الفرقان﴾ (١٤) بكماله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ثَغلَبة الخُشَنِي قال أتيت رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب نأكل في آنيتهم ، وأرض صيد ، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم ، وأصد في أسيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم ، وأصد بكلبي المعلم ، وأصد بكلبي المعلم ، وأصد بكلبي النه إنا بأرض قوم من أهل كتاب نأكل في آنيتهم ، وأرض صيد ، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم ، وأما ما ذكرت بكلبي الذي ليس بمعلم؛ فأخبِرْني ما الذي يَحِل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت

 <sup>(</sup>١) الإنفخة (بكسر الهمزة وفتح الفاء): كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش،
 يستخرج منه شيء لونه أصفر يوضع على اللبن فيتجبن.
 (٣) الحق والحقة (بالضم): وعاء من خشب أو عاج.
 (٤) راجع ١٤٤/١٣.

أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها» ثم ذكر الحديث.

الثامنة \_ قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ﴾ دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شَرْعنا؛ أي إذا أشتروا مِنا اللّحم يَحِلّ لهم اللّحم ويَحِلّ لنا الثمن المأخوذ منهم.

التاسعة قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْدُوْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنْ اللَّهِ وَالسَاء ﴾ (٢) والحمد لله الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم ﴾ الآية قد تقدّم معناها في ﴿البقرة ﴾ (١) و ﴿النساء ﴾ (٢) والحمد لله ورُوي عن آبن عباس في قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ . هو على العهد دون دار الحرب فيكون خاصًا . وقال غيره: يجوز نكاح الذّمية والحربية لعموم الآية . ورُوي عن آبن عباس أنه قال: ﴿المحصَناتُ ﴾ العفيفات العاقلات . وقال الشّعبيّ : هو أن تحصن فَرْجها فلا تَزني، وتغتسل من الجنابة . وقرأ الشّعبيّ ﴿والمحصِنَات ﴾ بكسر الصاد، وبه قرأ الكسائيّ . وقال مجاهد: ﴿المحصَنَات ﴾ الحرائر؛ قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه لا يحلّ نكاح إماء أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَمِمًا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (٢) وهذا القول الذي عليه جِلّة العلماء .

العاشرة - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمَانِ﴾ قيل: لمّا قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينِ أُوتُوا الْكتَابَ﴾ قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رضي ديننا لم يُبح لكم نكاحنا؛ فنزلت ﴿وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمَانِ﴾ أي بما أنزل على محمد. وقال أبو الهيثم: الباء صِلة؛ أي ومن يكفر الأَيمان أي يَجْحَدْه ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾. وقرأ أبن السَّمَيْقَع ﴿فَقَدْ حَبَطَ﴾ بفتح الباء. وقيل: لما ذكرت فرائض وأحكام يلزم القيام بها، ذُكر الوعيد على مخالفتها؛ لما في ذلك من تأكيد الزجر عن تضييعها. ورُوي عن أبن عباس ومجاهد أن المعنى: ومن يكفر بالله؛ قال الحسن بن الفضل: إن صحّت هذه الرواية فمعناها بربّ الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعريّ: ولا يجوز أن يسمّى الله إيماناً خلافاً للحشوية والسّالميّة؛ لأن

<sup>(</sup>١) راجع ٣/٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) راجع ٥/ ١٢٠.

الإيمان مصدر آمن يُؤمِن إيماناً، وأسم الفاعل منه مُؤمِن؛ والإيمان التصديق، والتصديق لا يكون إلا كلاماً، ولا يجوز أن يكون الباري تعالى كلاماً (١).

فيه أثنتان وثلاثون مسألة:

الأولى - ذكر القشيريّ وأبن عطية أن هذه الآية نزلت في قصّة عائشة حين فقدت العقد في غزوة المُرَيْسِيع، وهي آية الوضوء. قال أبن عطية: لكن من حيث كان الوضوء متقرّراً عندهم مستعملًا، فكأنّ إلآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته، وإنما أعطتهم الفائدة والرّخصة في التيمّم. وقد ذكرنا في آية، ﴿النساء﴾(٢) خلاف هذا، والله أعلم. ومضمون هذه الآية داخل فيما أمر به من الوَفَاء بالعقود وأحكام الشرع، وفيما ذَكَر من إتمام النّعمة؛ فإن هذه الرّخصة من إتمام النّعم.

الثانية \_ و آختلف العلماء في المعنى المراد بقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ ﴾ على أقوال ؛ فقالت طائفة هذا لفظ عام في كلّ قيام إلى الصلاة ، سواء كان القائم متطهّراً أو مُحْدِثاً ؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضّأ ، وكان عليّ يفعله ويتلو هذه الآية ؛ ذكره أبو محمد الدّارِميّ (٣) في مسنده ، وروى مثله عن عِخْرِمة . وقال أبن سِيرين : كان الخلفاء يتوضَّنُون لكل صلاة

<sup>(</sup>۱) في نسخة ز ما نصه: [وجد في ورقة بخط المصنف من ههنا إلى آخر الصفحة: قوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾. العلماء أي أجر عمله وثوابه لأن الكفر وإن وقع والعياذ بالله منه وأحبط ما تقدم من إيمانه ينقلب الوجود منه معدوماً من أصله وإنما يحبط أجره ويبطل ثوابه وفي إجماع المسلمين على إثبات الردة ما دلّ على ثبوت الإيمان قبله قبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الإيمان قطعه من حيث وجد إلى أن مضى. حبط أجره لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن وينقلب الموجود منه حقيقة معدوداً وهذا واضح والله أعلم].

قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقالت طائفة: الخطاب خاص بالنبي على النبي الله بن حَنظلة بن أبي عامر الغسيل (1): إن النبي أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه؛ فأمر بالسواك ورُفع عنه الوضوء إلا من حَدث. وقال علقمة بن الفَغْواء عن أبيه \_ وهو من الصحابة، وكان دليل رسول الله الله إلى تَبُوك \_: نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله به الأنه كان لا يعمل عَمَلاً إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحداً ولا يردّ سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام يكلم أحداً ولا يردّ سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام الله الصلاة فقط دون سائر الأعمال. وقالت طائفة: المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلباً للفضل؛ وحَمَلوا الأمر على النَّذب، وكان كثير من الصحابة منهم أبن عمر يتوضئون لكل صلاة طلباً للفضل، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد، إرادة البيان لأمته .

قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبًا لا إيجاباً وليس كذلك؛ فإن الأمر إذا ورد، مقتضاه الوجوب؛ لا سيمًا عند الصحابة رضوان الله عليهم، على ما هو معروف من سيرتهم. وقال آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة ثم نُسخ في فتح مكة؛ وهذا غَلَط لحديث أنس قال: كان النبي على يتوضأ لكل صلاة ، وأن أمّته كانت على خلاف ذلك ، وسيأتي ؛ ولحديث سُويد بن النعمان أن النبي على صلى وهو بالصّهباء (٢) العصر والمغرب بوضوء واحد؛ وذلك في غزوة خيبر، وهي سنة ست، وقيل: سنة سبع، وفتح مكة كان في سنة ثمان؛ وهو حديث صحيح رواه مالك في موطّئه، وأخرجه البخاري ومسلم ؛ فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة . فإن قبل : فقد رَوى مسلم عن بُريُدة بن الحُصَيْب (٣) أن رسول الله يكل كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ، ومسح على خفيه، فقال عمر رضي الله عنه: لقد صَنَعتَ اليوم شيئاً لم تكن

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصول. والغسيل هو حنظلة رضي الله عنه، نفر حين سمع الهائعة وهو جنب فأستشهد فغسلته الملائكة.

<sup>(</sup>٢) الصهباء: موقع قرب خيبر. (٣) في أسد الغابة: الحصيب بضم المهملة وفتح الصاد.

تصنّعه؛ فقال: «عَمْداً صنعته يا عمر». فلِمَ سأله عمر وأستفهمه؟ قيل له: إنما سأله لمخالفته عادته منذ صلاته بخيبر ؟ والله أعلم. ورَوى الترمذيّ عن أنس أن النبي على كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر؛ قال حُميد قلت لأنس: وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنَّا نتوضأ وضوءاً واحداً؛ قال: حديث حسن صحيح؛ وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «الوضوء على الوضوء نور» فكان عليه السلام يتوضأ مجدّداً لكل صلاة، وقد سلم عليه رجل وهو يبول فلم يَردّ عليه حتى يتيمم ثم ردّ السلام وقال: ﴿إِنِّي كُرهَتَ أَنْ أَذْكُرُ الله إلاّ على طُهْرٍ» رواه الدّراقُطْنِي. وقال السّدي وزيد بن أسلم: معنى الآية ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ﴾ يريد من المَضَاجِع يعني النَّوم، والقصد بهذا التأويل أن يعمّ الأحداث بالذَّكر، ولا سيَّما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو حدث في نفسه أم لا؟ وفي الآية علِي هذا التأويل تقديم وتأخير؛ التقدير: يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النَّوم، أو جاء أحَدٌ منكم من الغائط أو لامَسْتُمُ النساء \_ يعني الملامسة الصغرى \_ فأغسلوا؛ فتمَّت أحكام المُحدِث حدثاً أصغر. ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ فهذا حكم نوع آخر؛ ثم قال للنوعين جميعاً: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ وقال بهذا التأويل محمد بن مَسْلَمة من أصحاب مالك ـ رحمه الله \_ وغيره. وقال جمهور أهل العلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة مُحْدِثين؛ وليس في الآية على هذا تقديم وتأخير، بل ترتب في الآية حكم واجِد الماء إلى قوله: ﴿فَٱطَّهَّرُوا﴾ ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: «مُحدِثين». ثم ذكر بعد قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ حكم عادم الماء من النوعين جميعاً، وكانت الملامسة هي الجماع، ولا بدُّ أن يذكر الجُنُب العادِم الماء كما ذكر الواجد؛ وهذا تأويل الشافعيُّ وغيره؛ وعليه تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقّاص وأبن عباس وأبي موسى الأشعريّ [وغيرهم]<sup>(۱)</sup>.

قلت: وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية؛ والله أعلم. ومعنى ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ إِذَا أُردتم، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَٱسْتَعِذْ﴾ (٢) أي إذا أردت؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن.

<sup>(</sup>۱) من جـ وك و ز.(۲) راجع ۱۷٤/۱۰.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل واليدين كذلك والرأس وفرضه المسح اتفاقاً وأختلف في الرجلين على ما يأتي، لم يذكر سواها فدلُّ ذلك على أن ما عداها آداب وسنن. والله أعلم](١) ولا بدُّ في غَسْل الوجه من نَقُل الماء إليه، وإمرار اليد عليه؛ وهذه حقيقة الغسل عندنا، وقد بَيُّنَّاه في ﴿النساء﴾ (٢). وقال غيرنا: إنما عليه إجراء الماء وليس عليه دَلْكٌ بيده؛ ولا شك أنه إذا أنغمس الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده ولم يُدَلِّك يقال: غَسَل وجهه ويده، ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير حصول الاسم، فإذا حَصَلَ كَفَيْ. والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض؛ فحدَّه في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحبين، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، وهذا في الأمرد؛ وأما المُلْتَحي فإذا أكتَسي الذَّقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفاً أو كثيفاً؛ فإن كان الأوّل بحيث تبِين منه ٱلبَشَرة فلا بدّ من إيصال الماء إليها، وإن كان كثيفاً فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم ما زاد على الذِّقن من الشعر وآسترسل من أللحية فقال سُحنون عن أبن القاسم: سمعت مالكاً سئل: هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن ٱللحية من الوجه فليمرّ عليها الماء؟ قال: نعم، وتخليلها في الوضوء ليس من أمْر الناس، وعاب ذلك على من فَعَله. وذكر أبن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرِّك المتوضّىء ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها؛ قال: وهي مثل أصابع الرجلين. قال أبن عبد الحكم: تخليل ألَّلحية واجب في الوضوء والغُسُل. قال أبو عمر: روي عن النبيِّ ﷺ أنه خَلَّل لحيته في الوضوء من وجوه كلها ضعيفة. وذكر أبن خوَيَزِمندَادَ: أن الفقهاء أتفقوا على أن تخليل أللحية ليس بواجب في الوضوء، إلا شيء روي عن سعيد بن جبير؛ قوله: ما بال الرجل يغسِل لِحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسِلها، وما بال الأمْرَد يَغسِل ذقنه ولا يغسِله ذو ٱللحية؟ قال الطحاويّ: التّيمّم واجب فيه مَسْح ٱلبَشَرة قبل نبات الشعر في الوجه ثم سقط بعده عند جميعهم، فكذلك الوضوء. قال أبو عمر؛ من جَعَل غسل ٱللَّحية كلها واجباً جَعَلَهَا وَجْهاً؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، وآلله قد أَمَر بغسل الوجه أَمْراً مطلقاً لم يخص صاحب لحية من أمرد؛ فوجب غَسْلها بظاهر القرآن لأنها بدل من البَشرة.

 <sup>(</sup>۱) هذه الزيادة من ك و ز.
 (۲) راجع ٥/٢٠٩ وما بعدها.

قلت: وأختار هذا القول أبن العربي وقال: وبه أقول؛ لما رُوي أن النبي كلك كان يغسِل لحيته، خرّجه الترمذي وغيره؛ فعين المحتمل بالفعل. وحكى أبن المُنذِر عن إسلحق أن من تَركَ تخليل لحيته عَامِداً أعاد. ورَوى الترمذيّ عن عثمان بن عَقّان أن النبي كلك كان يخلّل لحيته؛ قال: هذا حديث حسن صحيح؛ قال أبو عمر: ومن لم يوجب غسل ما أنسدل من اللّحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البَشَرة، فوجب غسل ما ظهر فوق البَشَرة، وما أنسدل من اللّحية ليس تحته ما يلزم غسله، فيكون غسل اللّحية بدلاً منه. وأختلفوا أيضاً في غسل ما وراء العِذار إلى الأذن؛ فروى أبن وَهْب عن مالك قال: ليس ما خَلْف الصُّدُغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه. قال أبو عمر: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بما رواه أبن وَهْب عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض بين العِذار والأذن من الوجه، وغَسْله واجب؛ ونحوه قال الشافعي وأحمد. وقيل: يغسل البياض استحباباً؟ قال أبن العربي: والصحيح عندي أنه الشافعي وأحمد. وقيل: يغسل البياض استحباباً؟ قال أبن العربي: والصحيح عندي أنه لا يلزم غَسْله إلا للأمرد لا للمُعَذّر (۱).

قلت: وهو أختيار القاضي عبد الوهاب؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا؟ وألله أعلم. وبسبب هذا الاحتمال أختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحق وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والغُسل، إلا أن أحمد قال: يُعيد من تَرَك الاستنشاق في وضوئه ولا يعيد من ترك المضمضة. وقال عامّة الفقهاء: هما سنّتان في الوضوء والغُسل؛ لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن، والعرب لا تُسمّي وجها إلا ما وقعت به المواجهة، ثم إن الله تعالى لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما المسلمون، ولا أتفق الجميع عليه؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. وقد مضى هذا المعنى في ﴿النساء﴾(٢). وأما العينان فالناس كلهم مجمعون على أن داخل العينين لا يلزم غَسْله، إلا ما رُوي عن عبد الله بن عمر أنه كان يُنضَح الماء في عينيه؛ وإنما سَقَط غَسْلهما للتأذّي

<sup>(</sup>١) عذر الغلام: نبت شعر عذاره.

<sup>(</sup>٢) راجع ٥/٢١٢ وما بعدها.

بذلك والحرج به؛ قال أبن العربي: ولذلك كان عبد الله بن عمر لمّا عَمِي يغسل عينيه إذْ كان لا يتأذّى بذلك؛ وإذا تقرّر هذا من حكم الوجه فلا بد من غَسْل جُزْء من الرأس مع الوجه من غير تحديد، كما لا بد على القول بوجوب عموم الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يتقدّر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه وهو : «أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مثله» والله أعلم.

الرابعة - وجمهور العلماء على أنّ الوضوء لا بدّ فيه من نيّة؛ لقوله عليه السلام؛ "إنما الأعمال بالنيات». قال البخاري: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحجّ والصوم والأحكام؛ وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ﴾ (١) يعني على نيّته. وقال النبي على "ولكِن جِهَاد ونِيَّة». وقال كثير من الشافعية: لا حاجة إلى نيّة؛ وهو قول الحنفية؛ قالوا: لا تجب النيّة إلا في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تجعل سبباً لغيرها، فأمّا ما كان شرطاً لصحة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالة تقارنه، والطهارة شرط؛ فإن من لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة، كالحائض والنُّفَساء. احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ لا تجب فعل الغسل كانت النيّة شرطاً في صحّة الفعل؛ لأن الفرض من قبل الله تعالى فينبغي أن يجب فعل ما أمر ألله به؛ فإذا قلنا: إن النية لا تجب عليه الم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى، ومعلوم أن الذي أغتسل تَبَرُّداً أو لغرض ما، قَصَد أداء الواجب؛ وصحّ في الحديث أن الوضوء يكفّر؛ فلو صح بغير نية لما كقر. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاً لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدينَ (٢) ﴾.

الخامسة \_ قال ابن العربي قال بعض علماؤنا: إن من خَرَج إلى النهر بنيّة الغُسْل أجزأه، وإن عَزبت نيّته في الطريق [ولو خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق] (٣) بَطَلت النيّة. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: فركَّبَ على هذا سفاسفة المُفْتِين أن نيّة الصلاة تتخرّج على القولين، وأوردوا فيها نصًّا عمّن لا يفرق بين الظّن واليقين بأنه قال:

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۱/۱۰.

<sup>(</sup>۲) راجع ۲۰/۱٤٤.

<sup>(</sup>٣) من جـ و ي و ز .

يبجوز أن تتقدّم فيها النية على التكبير: ويالله ويا لَلْعالمين من أمّة أرادت أن تكون مُفْتِية مجتهدة فما وفّقها الله ولا سدّدها! أعلموا رَحمكم الله أن النيّة في الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء، وقد أختلف فيها قول مالك؛ فلمّا نزلت عن مرتبة الاتفاق سُومِح في تقديمها في بعض المواضع، فأما الصلاة فلم يَخْتلف أحد من الأئمة فيها، وهي أصل مقصود، فكيف يُحمل الأصل المقصود المتَّفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه! هل هذا إلا غاية الغباوة؟ وأما الصوم فإن الشرع رَفَع الحَرَج فيه لمّا كان أبتداؤه في وقت الغَفْلة بتقديم النيّة عليه.

السادسة - قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ ﴾ وآختلف الناس في دخول المَرَافِق في التحديد؛ فقال قوم: نعم؛ لأن ما بعد ﴿إلى ﴾ إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه؛ قاله سيبويه وغيره، وقد مضى هذا في ﴿البقرة ﴾ (١ مبيّناً. وقيل: لا يدخل المرفقان في الغسل؛ والرّوايتان مرويّتان عن مالك؛ الثانية لأشهب؛ والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح؛ لما رواه الدّارقُطنيّ عن جابر أن النبيّ على كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وقد قال بعضهم: إنّ ﴿إلى ﴾ بمعنى مع، كقولهم: الدَّوْد إلى الدَّوْد إبل (٢)، أي مع الذود، وهذا لا يحتاج إليه كما بيناه في ﴿النساء ﴾ (٣)؛ ولأن اليد عند العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكَيْف، وكذلك الرّجُل تقع على الأصابع إلى أصل الفخِذ؛ فالمرفق داخل تحت أسم اليد، فلو كان المعنى مع المَرَافق لم يُفد، فلما قال: ﴿إلى فالمرفق داخل تحت أسم اليد، فلو كان المعنى مع المَرَافق لم يُفد، فلما قال: ﴿إلى صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى؛ قال أبن العربي: وما فهم أحد مقطع المسألة إلا صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى؛ قال أبن العربي: وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد فإنه قال: إن قوله ﴿إلى المرافِق عي الممتروك من اليدين لا المغسول فيهما؛ ولذلك تدخل المرافق في الغسل.

قلت: ولما كان اليد والرّجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطه وساقه ويقول: سمعت خَلِيلي ﷺ يقول؛ «تبلغ الحِلْية من المؤمن

<sup>(</sup>۱) راجع ۲/۳۲۷.

 <sup>(</sup>٢) هذا مثل معناه: القليل يضم إلى القليل فيصير كثيراً. والذود القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع:
 وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) راجع ٥/١٠.

حيث يبلغ الوضوء». قال القاضي عياض: والناس مجمعون على خلاف هذا، وألا يتعدّى بالوضوء حدوده؛ لقوله عليه السلام: «فمن زاد فقد تعدّى وظَلَم». وقال غيره: كان هذا الفعل مذهباً له ومما أنفرد به، ولم يَحْكه عن النبي ﷺ وإنما أستنبطه من قوله عليه السلام: «أنتم الغُرّ(۱) المُحَجَّلُون» ومن قوله: «تبلغ ألجِلية» كما ذكر.

السابعة \_ قوله تعالى: ﴿وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ تقدّم في ﴿النساء ﴾ (٢) أن المسح لفظ مشترك. وأما الرّأس فهو عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجه، فلما ذَكَره الله عز وجل في الوضوء وعيّن الوجه للغسل بقي باقيه للمسح، ولو لم يذكر الغسل للزِم مسح جميعه، ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سُئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال: أرأيت إن ترك غَسُل بعض وجهه أكان يُجزئه؟ ووضَحَ بهذا الذي ذكرناه أن الأذنين من الرأس، وأن حكمهما حكم الرأس خلافاً للزهريّ حيث قال: هما من الوجه يغسلان معه، وخلافاً للشعبيّ حيث قال: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس؛ وهو قول الحسن وإسحق، وحكاه أبن أبي هريرة عن الشافعيّ، وسيأتي بيان حجتهما؛ وإنما سمّي الرأس رأساً لعلوّه ونبات الشعر فيه، ومنه رأس ألجبل؛ وإنما قلنا إن الرأس اسم لجملة أعضاء لقول الشاعر:

إذا أحتملوا رأسي وفي الرأس أَكْثَري وغُــودِر عنــد المُلْتَقَــى ثَــمَّ سَــائِــرِي

الثامنة \_ وأختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولاً؟ ثلاثة لأبي حنيفة، وقولان للشافعي ، وستة أقوال لعلمائنا ؛ والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم لما ذكرناه. وأجمع العلماء على أن من مستح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه؛ والباء مؤكّدة زائدة ليست للتبعيض: والمعنى وأمسحوا رءوسكم. وقيل: دخولها هنا كدخولها في التيمّم

 <sup>(</sup>۱) الغرّ (جمع الأغر) من الغرّة، بياض الوجه؛ يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة.
 (۲) راجم / ۲۳۸ وما بعدها.

في قوله: ﴿فَٱمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ فلو كان معناه التبعيض لأفادته في ذلك الموضع، وهذا قاطع. وقيل: إنما دخلت لتُفيد معنى بديعاً وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به؛ فلو قال: وأمسحوا رُءوسكم لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير شيء على الرّأس؛ فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به وهو الماء، فكأنه قال: وأمسحوا برءوسكم الماء؛ وذلك فصيح في أللغة على وجهين؛ إما على القلب كما أنشد سببويه (١):

كَنَوَاحِ رِيش حَمامة بِخَدِيَّة ومسحتِ بِاللَّثتين عَصْفَ الإثْمِد وَ اللَّثتين عَصْفَ الإثْمِد وَ اللَّثة هي الممسوحة بعَصْف الإثْمِد فقلب، وإما على الاشتراك في الفعل والتساوي في نسبته كقول الشاعر(٢):

مِثْل القَنَافِذ هذّاجون قد بَلَغت نَجران أو بلغت سَوْءاتهم هَجَرُ

فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء. وقال الشافعي: أحتمل قول الله تعالى: 
﴿وَٱمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ ﴾ بعض الرأس ومسح جميعه فدلّت السُّنة أن مسح بعضه يُجزىء، وهو أن النبي على مَسحَ بناصِيته ؛ وقال في موضع آخر: فإن قيل قد قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَٱمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ في التّيمّم أيُجزىء بعض الوجه فيه ؟ قيل له: مسح الوجه في التيمم بدل من غسله ؛ فلا بدّ أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل ؛ فهذا فرق ما بينهما. أجاب علمائنا عن الحديث بأن قالوا: لعلّ النبيّ على فعل ذلك لعذر لا سيّما وكان هذا الفعل منه على في السفر وهو مَظِنّة الأعذار، وموضع الاستعجال والاختصار، وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقّات والأخطار ؛ ثم هو لم يكتف بالناصية حتى مسح على العِمامة ؛ أخرجه مسلم من حديث المُغِيرة بن شُعْبة ؛ فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجباً لما مسّحَ على العِمامة ؛ والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) البيت لخفاف بن ندبة السلمي، وصف فيه شفتي المرأة؛ فشبههما بنواحي ريش الحمامة في الرّقة واللطافة والاستدارة، وأراد لثاتها تضرب إلى السمرة كأنها مسحت بالإثمد وعصف الإثمد ما سحق منه. (۲) البيت للأخطل يهجو جريراً ؛ والقنافذ جمع قنفذ ، وهو حيوان معروف يضرب به المثل في سرى الليل. والهدّاج المرتعش في مشيه والمعنى: أن رهط جرير كالقنافذ لمشيهم في الليل للسرقة والفجور.

التاسعة \_ وجمهور العلماء على أن مَسْحة واحدة موعِبة كاملة تجزىء. وقال الشافعي: يمسح رأسه ثلاثاً؛ ورُوي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. وكان أبن سِيرين يمسح مرتين قال أبو داود: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرّةً؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً، قالوا فيها: ومَسَح برأسه ولم يذكروا عدداً.

العاشرة \_ وآختلفوا من أين يبدأ بمسحه؛ فقال مالك: يبدأ بمقدَّم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى مؤخّره، ثم يردّهما إلى مقدّمه؛ على حديث عبد الله بن زيد أخرجه مسلم؛ وبه يقول الشافعيّ وأبن حنبل. وكان الحسن بن حيّ يقول: يبدأ بمؤخر الرأس؛ على حديث الرُّبَيْع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء؛ وهو حديث يختلف في ألفاظه، وهو يدور على عبد الله بن محمد بن عقِيل وليس بالحافظ عندهم؛ أخرجه أبو داود من رواية بشر بن المُفَضَّل عن عبد الله عن الرُّبَيْع، وروى أبن عِجْلان عنه عن الرُّبَيْع: أن رسول الله ﷺ توضًّا عندنا فمسح الرأس كله من قَرْن الشعر كل ناحية بمنصّب الشعر، لا يحرّك الشعر عن هيئته؛ ورُويت هذه الصفة (١) عن أبن عمر، وأنه كان يبدأ من وسط رأسه. وأصَحّ ما في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد؛ وكل من أجاز بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض في مقدّم الرأس. ورُوي عن إبراهيم والشعبيّ [أنهما](٢) قالا: أيّ نَواحِي رأسك مسحت أجزأ عنك. ومسح أبن عمر اليافُوخَ فقط. والإجماع منعقد على أستحسان المسح باليدين معاً، وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة. وأختلف فيمن مسح بإصبع واحدة حتى عمّ ما يرى أنه يجزئه من الرأس؛ فالمشهور أن ذلك يجزىء، وهو قول سفيان الثوريّ؛ قال سفيان: إن مسح رأسه بإصبع واحدة أجزأه. وقيل: إن ذلك لا يُجزِىء؛ لأنه خروج عَن سنة المسح وكأنه لَعِبٌ، إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض فينبغي ألا يُختلف في الإجزاء. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يُجزِىء مسح الرأس بأقلُّ من ثلاث أصابع؛ وأختلفوا في ردّ اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة \_ بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرضٌ بالقرآن ـ فالجمهور على أنه سنة. وقيل: هو فرض.

<sup>(</sup>١) في أ: القصة.

<sup>(</sup>٢) من ك.

الحادية عشرة \_ فلو غَسَل متوضَّى ء رأسه بدل المسح فقال أبن العربي: لا نعلم خلافاً أن ذلك يُجزئه ، إلا ما أخبرنا الإمام فخر الإسلام الشاشِي في الدرس عن أبي العباس بن القاصِّ من أصحابهم قال: لا يُجزئه ، وهذا تَوَلَّج في مذهب الداودية الفاسد من أثباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمّه الله في قوله: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الذَّيْكَا ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ (٢) وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة . فإن قيل: هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبّد به ؛ قلنا: ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل ؛ وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح .

الثانية عشرة \_ وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثوريّ وأبي حنيفة وغيرهم، ثم أختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يستأنف لهما ماء جديداً سوى الماء الذي مَسَح به الرأس، على ما فَعَل أبن عمر؛ وهكذا قال الشافعيّ في تجديد الماء، وقال: هما سنّة على حالهما لا من الوجه ولا من الرأس؛ لاتفاق العلماء على أنه لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحج؛ وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعيّ. وقال الثوريّ وأبو حنيفة: يُمْسَحان مع الرأس بماء واحد؛ ورُوي عن جماعة من السلف مثلُ هذا القول من الصحابة والتابعين. وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن، وإلا فلا شيء عليه؛ إذ ليستا مذكورتين في القرآن. قيل له: ٱسم الرأس تضمّنهما كما بيّناه. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في كتاب النسائي وأبي داود وغيرهما بأن النبي ﷺ مسح ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصابعه في صِمَاخَيه، وإنما يدل عدمُ ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كغَسُل الوجه واليدين، وثبتت سُنَّة مسحهما بالسنة. وأهل العلم يكرهون للمتوضَّىء ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي ﷺ، ولا يُوجبون عليه إعادة إلا إسحاق فإنه قال : إن ترك مسح أذنيه لم يُجـزه. وقال أحمد: إن تركهما عمداً أحببتُ أن يُعيـد . ورُوي عن عليّ بن زياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامداً أعاد ؛ وهذا عند الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف ولا له حظّ من النظر، ولو كان كذلك لم يُعرف

<sup>(</sup>۱) راجع ۷/۱٤. (۲) راجع ۳۲۱/۹.

الفرض الواجب من غيره؛ والله أعلم. أحتج من قال: هما من الوجه بما ثبت عن النبي على أنه كان يقول في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشَقّ سمعه وبصره» فأضاف السمع إلى الوجه فثبت أن يكون لهما حكم الوجه. وفي مصنف أبي داود من حديث عثمان: فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ. أحتج من قال: يُغسل ظاهرهما مع الوجه، وباطنهما يمسح مع الرأس بأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس؛ فما واجهك من الأذنين وجب غسله؛ لأنه من الوجه وما لم يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس، وهذا تردّه الآثار بأن النبي على كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما من حديث عليّ وعثمان وابن عباس والربيع وغيرهم. أحتج من قال: هما من الرأس بقوله على من حديث الصُنَابِحي: «فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» الحديث أخرجه مالك.

الثالثة عشرة - قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ قرأ نافع وابن عامر والكسائي ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالرّفع ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالرّفع وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة ﴿وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ بالرّفف وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فمن قرأ بالنصب جعل العامل ﴿أَغْسِلُوا ﴾ وبني على أن الفرض في الرّجلين الغسل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافّة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبيّ ﷺ واللازم من قوله في غير ما حديث، وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تَلُوح فنادى بأعلى صوته «ويلٌ للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء». ثم إن الله حدّهما فقال: ﴿إِلَى الْمَوَافِقِ ﴾ كما قال في اليدين ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ فدلّ على وجوب غسلهما؛ والله أعلم. ومن قرأ بالخفض جعل العامل سوى الطبريّ من فقهاء المسلمين، والرّافضة من غيرهم، وتعلق الطبريّ بقراءة سوى الطبريّ من فقهاء المسلمين، والرّافضة من غيرهم، وتعلق الطبريّ بقراءة الخفض.

قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وروي أن الحجاج خطب بالأهْوَاز فذكر الوضوء فقال: أغسلوا وجوهكم وأيديكم وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه ليس شيء من أبن آدم أقرب من خبثه من قدميه؛ فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعَراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب الحجاج؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾. قال: وكان إذا مسح رجليه بلهما، وروي عن أنس أيضاً أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وكان عِكرمة يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح. وقال عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسح؛ ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلاً، ويُلغي ما كان مسحاً. وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين (١)؛ قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه؛ أن المسح والغسل واجبان جميعاً، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءاتان بمنزلة آيتين. قال بن عطية: وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرّجلين هو الغسل.

قلت: وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل؛ قال الهرويّ: أخبرنا الأزهريّ أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الدّارِيّ عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاريّ قال: المسح في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاً، ومنه يقال: [للرجل](٢) إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تَمسّح؛ ويقال: مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل؛ بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل، والتوقد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تُحصى كثرة أخرجها الأثمة؛ ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على [أنه](٣) مفعول قبل الرّجلين، التقدير؛ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؛ فلما كان الرأس مفعولاً قبل

<sup>(</sup>١) كالروايتين في الخبر، يعمل بهما إذا لم يتناقضا. ابن العربي.

<sup>(</sup>٢) من ك وج. (٣) من جـ وز وك.

الرِّجلين قُدِّم عليهما في التلاوة - والله أعلم - لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدّمه عليهما **في** صفة التطهير. وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السّلمي قال: قرأ الحسن والحسين ـ رحمة الله عليهما ـ عليَّ ﴿ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ فسمع عليٌّ ذلك وكان يقضي بين الناس فقال: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ هذا من المقدّم والمؤخر من الكلام. وروى أبو إسحق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال: أغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قرآ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب. وقد قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيِّداً لمسحهما لكن إذا كان عليهما خُفَّان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله ﷺ، إذْ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خُفَّان، فبين ﷺ بفعله الحال: التي تُغسل فيه الرِّجل والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن. فإن قيل: إنَّ المسح على الخفين منسوخ بسورة ﴿المائدة ﴾ \_ وقد قاله ابن عباس، وردّ المسح أبو هريرة وعائشة، وأنكره مالك [في رواية عنه](١) \_ فالجواب أن من نفي شيئاً وأثبته غيره فلا حجة للنافي، وقد أثبت المسح على الخُفّين عدد كثير من الصحابة وغيرهم، وقد قال الحسن: حدّثني سبعون رجلًا من أصحاب النبيّ ﷺ أنهم مسحوا على الخفين؛ وقد ثبت بالنقل الصحيح عن همام قال: بَالَ جَريرٌ ثم توضأ ومسح على خُفَّيه؛ قال إبراهيم النخعيّ: وإن رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خُفَّيه. قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول ﴿المائدة﴾ وهذا نص يردّ ما ذكروه وما احتجوا به من رواية الواقديّ عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن جريراً أسلم في ستة عشر من شهر رمضان، وأن ﴿المائدة﴾ نزلت في ذي الحجة يوم عرفات، وهذا حديث لا يثبت لوهاه؛ وإنما نزل منها يوم عرفة ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ على ما تقدّم؛ قال أحمد بن حنبل: أنا أستحسن حديث جَرير في المسح على الخفين؛ لأن إسلامه كان بعد نزول ﴿المائدة﴾ وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما فلا يصح ، أما عائشة فلم يكن عندها بذلك عِلْم؛ ولذلك رَدَّت السائل إلى على رضى الله عنه وأحالته عليه فقالت: سَلْه فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ؛ الحديث.

<sup>(</sup>١) من ك.

وأمّا مالك فما روي عنه من الإنكار فهو مُنكر لا يصح، والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع قال: إني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور ولا أرى من مسح مُقَصَّراً فيما يجب عليه. وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا أمسح في حضر ولا سفر. قال أحمد: كما روي عن أبن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خِفافهم وخلع هو وتوضأ وقال: حُبِّب إليّ الوضوء؛ ونحوه عن أبي أيوب. وقال أحمد رضي الله عنه: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه، وصلينا خلفه ولم نعبه، إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع، فلا يُصلَّى خلفه. [والله أعلم] (١) وقد قبل: إن قوله ﴿وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ معطوف على اللفظ دون المعنى، وهذا أيضاً يدل على الغسل فإن المراعى المعنى لا اللفظ، وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب؛ وقد جاء هذا في القرآن وغيره قال الله تعالى: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ ﴾ (٢) بالجرّ لأن النحاس الدخان. وقال: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ (٣) بالجرّ. قال أمرؤ القيس:

## كبيرُ أنساسٍ فسي بِجَسادٍ مُسزَمَّلُ (١)

فخفض مزمّل بالجوار، وأن المزمّل الرجل وإعرابه الرّفع؛ قال زهير:

لَعِب الـزمـان بهـا وغَيَّـرهـا بعدي سَوَافِي (٥) المُورِ والقَطْرِ

قال أبو حاتم: كان الوجه القطر بالرّفع ولكنه جره على جوار المور؛ كما قالت العرب: هذا جحر ضَبِّ خَرِبٍ؛ فجرّوه وإنما هو رفع. وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة وردّه النحاس وقال: هذا القول غلط عظيم؛ لأنّ الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه، وإنما هو غلط ونظيره الإقواء.

قلت: والقاطع في الباب من أن فرض الرِّجلين الغَسل ما قدّمناه، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» فخوّفنا بذكر النار<sup>(١)</sup> على

من ك. (۲) قراءة ابن كثير. راجع ۱٦٨/١٧. (۳) راجع ۲۹٦/۱۹.

<sup>(</sup>٤) صدر البيت:

كــــان أبــــانـــا فــــي أفــــانيــــن دقــــه والبجاد الكساء المخطط، والمزمل المدثر في الثياب. والمعنى أن ما ألبسه الخبل من المطر، وأحاط به إلى رأسه كشيخ في كساء مخطط. (٥) السوافي جمع سافية وهي الريح الشديدة التي تسفي التراب أي تطيره، والمور التراب. (٦) كذا في جـ وز وك. وهي رواية أحمد.

مخالفة مراد الله عز وجل، ومعلوم أن النار لا يُعذّب بها إلا من ترك الواجب، ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أنّ ذلك على ظهورهما لا على بطونهما، فتبيّن بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح، إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم، وإنما ذلك يُدرك بالغسل لا بالمسح. ودليل آخر من جهة الإجماع؛ وذلك أنهم أتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدّى الواجب عليه، وأختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما أختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافّة عن كافّة عن نبيهم على أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة وأثنتين وثلاثاً حتى يُنقيهما؛ وحسبك بهذا حجة في الغسل مع ما بيّناه، فقد وَضَح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا ألمسح كما ذكرنا، وأن العامل في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ قوله: ﴿وَاللبن العنم واللبن ومنه قول الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن أي وشربت اللبن؛ ومنه قول الشاعر:

عَلَفْتُهـــا تَبْنـــاً ومَـــاءً بــــارداً(١)

وقال آخر:

وأَطْفَلَ سِنْ فِياوُها ونَعامُها وقال آخر:

## شَـــــــرَّابُ الْبـــــانِ وتمـــــرِ وإقِــــط

التقدير: علفتها تِبناً وسقَيتُها ماء. ومتقلّداً سيفاً وحامِلاً رُمْحاً. وأطْفَلَتْ بالجَلْهَتَيْنِ ظباؤها وفرخت نعامها؛ والنعام لا يُطفِل إنما يُفرِخ. وأطفلت كان لها أطفال، والجَلْهَتَانِ

<sup>(</sup>١) رجز مشهور لم يعرف قائله وعجز البيت (حتى شتت همالة عيناها) وبعضهم أورد لها صدراً وجعل. المذكورهكذا:

لما حططت الرحل عنها واردا علفتها تبنساً ومساءً بـــارداً

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول؛ وروي في اخزانة الأدب، و اكتاب سيبويه،: يا ليت زوجك قد غدا. . . الخ.

<sup>(</sup>٣) البيت للبيدورواه (اللسان) في باب (جله) و (طفل) هكذا:

بالجلهتيين ظباؤها ونعامها

جنبتا الوادي. وشَرَّابُ ألبانِ وآكلُ تمر؛ فيكون قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ عطف بالغَسل على المسح حَمْلاً على المعنى والمراد الغَسل؛ والله أعلم.

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ روى البخاري: حدَّثني موسى قال أنبأنا وُهَيْبٌ عن عمرو \_ هو ابن يحيى \_ عن أبيه قال شهدتُ عمرو بن أبي حَسَن سأل عبد الله بن زيد عن وُضوء النبي على فدعا بتَوْر (١) من ماء، فتوضأ لهم وُضوء النبي على ؟ فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التَّوْر فمضمض واستنشق. واستنثر ثلاث غَرْفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يديه فغسل يديه إلى المِرفَقين ثلاثًا(٢)، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين؛ فهذا الحديث دليل على أن الباء في قوله: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ زَائدة لقوله: فمسح رأسه ولم يقل برأسه، وأنّ مسح الرأس مرة، وقد جاء مبيناً في كتاب مسلم من حديث عبد الله بن زيد في تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر، وبدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. واختلف العلماء في الكعبين فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان في جنبي الرجل. وأنكر الأصمعي قول الناس: إنَّ الكَعْب في ظهر القدم؛ قاله في «الصحاح» وروي عن أبن القاسم، وبه قال محمد بن الحسن؛ قال أبن عطية: ولا أعلم أحداً جعل حدّ الوضوء إلى هذا، ولكن عبد الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإيهام؛ وقال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً في أنّ الكعبين هما العظمان في مَجْمع مَفْصِل الساق؛ وروى الطبري عن يونس عن أشهب عن مالك قال: الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب، وليس [الكعب](٣) بالظاهر في وجه القدم.

قلت: هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكَعْب في كلام العرب مأخوذ من العُلُوّ ومنه سميت الكعبة؛ وكَعَبَتِ المرأة إذا فلك ثديُها، وكَعْب القناة أنْبُوبها، وأُنبوب ما بين كلِّ عُقُدتين

<sup>(</sup>١) التور إناء يَشَرَب فيه؛ أو طست أو قدح أو مثل القدر من صفر أو حجارة.

<sup>(</sup>٢) الذي في صحيح البخاري: ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ابن عطية.

كَعْبٌ، وقد يُستعمل في الشرف والمجد تشبيها ؟ ومنه الحديث (١). «واللّهِ لا يزالُ كَعْبكِ عالياً». وأما السّنة فقوله على فيما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير «واللّهِ لتُقيمُنَّ صفوفكم أو ليخالِفَنَّ الله بين قلوبكم "قال: فرأيتُ الرّجل يُلصق مَنكِبه بمَنكِب صاحبه ، وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. والعقب هو مؤخر الرّجل تحت العُرقوب، والعُرقوب هو مجمع مَفصِل الساق والقدم ، ومنه الحديث «وَيْلٌ للعراقيب من النار» يعني إذا لم تُغسل ؟ كما قال: «وَيْلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النّار».

الخامسة عشرة - قال أبن وهب عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوُضوء ولا في الغُسل، ولا خير في الجفاء والغُلوّ؛ قال أبن وهب: تخليل أصابع الرِّجلين مُرَغَّب فيه ولا بدّ من ذلك في أصابع اليدين؛ وقال أبن القاسم عن مالك: من لم يُخلّل أصابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد بن خالد عن أبن القاسم عن مالك فيمن توضأ على نهر فحرّك رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يَغسلهما بيديه؛ قال أبن القاسم: وإن قدر على غَسل إحداهما بالأخرى أجزأه.

قلت: الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا غَسل ما بينهما كسائر الرَّجل إذ ذلك من الرَّجل، كما أن ما بين أصابع اليد من اليد، ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وأنضمام أصابع الرجلين؛ فإنّ الإنسان مأمور بغسل الرَّجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها. وقد رُوي عن النبي على أنه كان إذا توضأ يَدْلُك أصابع رجليه بخِنصره، مع ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يَدْلُك أصابع رجليه بخِنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدّثه به أبن وهب عن أبن لَهِيعَة واللّيث بن سعد عن يزيد بن عمرو الغِفَارِيّ عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيّ (٢) عن المُسْتَوْرِد بن شدّاد القُرشيّ قال: رأيت رسول الله علي يتوضأ فيُخلِّل بخِنصره ما بين أصابع رجليه ؛ قال ابن وهب فقال لي مالك: إنّ هذا لحسن، وما سمعتُه قط إلا السّاعة؛ قال آبن وهب: وسمعتُه سُئل

 <sup>(</sup>١) هو حديث «قيلة» بنت مخرمة العنبرية، هاجرت إلى النبي على مع حريث بن جسان تريد الصحبة . .
 راجع «الإصابة في تمييز الصحابة».
 (٢) بضم المهملة والموحدة.

بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به. وقد رَوى حُذَيفة أن النبيّ ﷺ قال: اخَلُّلُوا بين الأصابع لا تُخَلِّلها النّار، وهذا نص في الوعيد على ترك التَّخليل؛ فثبت ما قلناه. والله الموفق.

السادسة عشرة \_ ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء، وهي اتباع المتوضىء الفِعْلَ الفِعْلَ إلى آخره من غير تراخ بين أبعاضه، ولا فصل بفعل ليس منه؛ واختلف العلماء في ذلك؛ فقال ابن أبي سَلَمة وابن وهب: ذلك من فروض الوُضوء في الذّكر والنّسيان، فمن فرّق بين أعضاء وضوئه متعمداً أو ناسياً لم يجزه. وقال ابن عبد الحكم: يجزئه ناسياً ومتعمّداً. وقال مالك في «المدرّنة» وكتاب محمد: إن الموالاة ساقطة؛ وبه قال الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: إن فرّقه متعمّداً لم يُجزه ويُجزئه ناسياً؛ وقال مالك في رواية ابن حبيب: يُجزئه في المغسول ولا يُجزئه في الممسوح؛ فهذه خمسة أقوال أبتنيت (١) على أصلين: الأوّل \_ أن الله سبحانه وتعالى أمر أمراً مطلقاً فوالي أو فرق، وإنها المقصود وجود الغسل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصّلاة. والثاني \_ أنها عبادات ذات أركان مختلفة فوجب فيها التوالي كالصّلاة؛ وهذا أصح. والله أعلم.

السابعة عشرة - وتتضمن الفاظ الآية أيضاً الترتيب وقد اختلف فيه؛ فقال الأبهريّ: الترتيب سُنة، وظاهر المذهب أن التنكيس للناسي يُجزى، وأختلف في العامد فقي يُجزى، ويُربِّب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي وغيره: لا يجزى، لأنه عابث، ولا هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه، وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عُبيد القاسم بن سلام مسحق وأبو ثور، وإليه ذهب أبو مُضعب صاحب مالك وذكره في مختصره، وحكاه عني أهل المدينة ومالك معهم في أن من قدّم في الوضوء يديه على وجهه، ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلّى بذلك الوُضوء. وذهب مالك في أكثر الروايات عنه وأشهرها أن «الواو» لا توجب التعقيب ولا تُعطي رتبة، وبذلك قال أصحابه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثّوريّ والأوزاعيّ والليث بن سعد والمُزَنيّ وداود بن عليّ؛ قال الكِيا الطّبريّ ظاهر قوله تعالى: ﴿فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ وداود بن عليّ؛ قال الكِيا الطّبريّ ظاهر قوله تعالى: ﴿فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾

<sup>(</sup>١) نی جـ وز: أثبتت.

وهو مذهب الأكثرين من العلماء(١). قال أبو عمر: إلاّ أنّ مالكاً يَستحبّ له استثناف الوُضوء على النَّسق لِمَا يُستقبل من الصلاة، ولا يَرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. وقد رُوي عليّ بن زياد عن مالك قال: من غَسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غَسل ذراعيه، وإن لم يَذكر حتى صلَّى أعاد الوضوء والصلاة؛ قال عليٌّ ثم قال بعد ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يُستأنف. وسبب الخلاف ما قال بعضهم: إنَّ «الفاء» توجب التعقيب في قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ فإنها لما كانت جواباً للشرط ربطت المشروط به، فاقتضت الترتيب في الجميع؛ وأجيب بأنه إنما أقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه، وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معني واحداً، فإذا كانت جُملًا كلُّها جواباً لم تبال بأيها بدأت، إذ المطلوب تحصيلها. قيل: إنَّ الترتيب إنما جاء من قِبل الواو؛ وليس كذلك لأنك تقول: تقاتل زيد وعمرو، وتخاصم بكر وخالد، فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. والصحيح أن يقال: إنَّ الترتيب متلقى من وجوه أربعة: الأوِّل - أن يبدأ بما بدأ الله به كما قال عليه الصلاة والسلام حين حج: «نبدأ بما بدأ الله به». الثاني - من إجماع السَّلف فإنهم كانوا يرتبون. الثالث - من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع - من مواظبة رسول الله ﷺ على ذلك. أحتج من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب في غَسل أعضاء الجنابة، فكذلك غَسل أعضاء الوضوء؛ لأنّ المعنيّ في ذلك الغَسل لا التبدية. وروي عن على أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأيّ أعضائي بدأتُ. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك؛ قال الدَّارَقُطْنيّ: هذا مُرسَل ولا يثبت، والأولى وجوب الترتيب. والله أعلم.

الثامنة عشرة \_ إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء، ومالك يجوّز التيمم في مثل ذلك؛ لأنّ التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة، ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. أحتج الجمهور بقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمّّمُوا ﴾ وهذا واجد، فقد عدم شرط صحة التيمم فلا يتيمم.

<sup>(</sup>١) في ز: علمائنا.

التاسعة عشرة وقد آستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة؛ لأنه قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء، فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أوّل مبدوء به؛ وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وهي رواية أشهب عن مالك. وقال أبن وهب عن مالك: إزالتها واجبة في الذكر والنسيان؛ وهو قول الشافعيّ. وقال أبن القاسم: تجب إزالتها مع الذكر، وتسقط مع النسيان. وقال أبو حنيفة: تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البَغْلِيّ (١) ـ يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال ـ قياساً على فم المخرج المعتاد الذي عُفي عنه. والصحيح رواية أبن وهب؛ لأن النبي قال في صاحبي القبرين: ﴿إنهما ليُعذَّبان وما يُعذَّبان في كبير أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من بوله ولا يعذَّب إلا على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما بيّن من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة، ولم يتعرّض لإزالة النجاسة ولا غيرها.

الموقية عشرين \_ ودلّت الآية أيضاً على المسح على الخفين كما بيّنا، ولمالك في ذلك ثلاث روايات: الإنكار مطلقاً كما يقوله الخوارج، وهذه الرواية منكرة وليست بصحيحة. وقد تقدّم. الثانية \_ يمسح في السفر دون الحضر؛ لأن أكثر الأحاديث بالمسح إنما هي في السفر؛ وحديث السّبّاطة يدلّ على جواز المسح في الحضر، أخرجه مسلم من حديث حُذَيفة قال: فلقد رأيتُني أنا ورسول الله في نتماشى؛ فأتى سُبّاطة قوم (٢) خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال فأنتبذت منه، فأشار إليّ فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ \_ زاد في رواية \_ فتوضأ ومسح على خفيه. ومثله حديث شُريح بن هانىء قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بأبن أبي طالب فَسَلُه؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله في في في المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة؛ \_ وهي الرواية الثالثة \_ يمسح حضراً وسفراً؛ وقد تقدّم ذكرها.

 <sup>(</sup>١) ذكر الدّميري ضرباً من النقود يقال لها البغلية؛ قال: إن رأس البغل ضربها لعمر بن الخطاب بسكة كسروية.

 <sup>(</sup>٢) السباطة الموضع الذي يرمى فيه التراب وما يكنس من المنازل، وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك، لأنها كانت مواتاً مباحة.

الحادية والعشرون - ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت، وهو قول الليث بن سعد؛ قال أبن وهب سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت، وروى أبو داود من حديث أبيّ بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يوماً؟ قال: «يوماً» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثة [أيام](۱)؟ قال: «نعم وما شئت» في رواية «نعم وما بدا لك». قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس بالقويّ. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبريّ: يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام على حديث شُريّح وما كان مثله؛ ورُوي عن مالك في رسالته إلى هرون أو بعض الخلفاء، وأنكرها(۱) أصحابه.

الثانية والعشرون - والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء؛ لحديث المغيرة بن شُعْبة أنه قال: كنت مع النبي على ذات ليلة في مسير - الحديث - وفيه؛ فأهويتُ لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» ومسح عليهما. ورأى أصبخ أن هذه طهارة التيمم، وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث. وشذّ داود فقال: المراد بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس فقط؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخفين. وسبب الخلاف الاشتراك في أسم الطهارة.

الثالثة والعشرون - ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خَرْق يسير: قال أبن خُويُزِ مَنْداد: معناه أن يكون الخَرْق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه، ويكون مثله يُمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوريّ والشافعيّ والطبريّ؛ وقد روي عن الثوريّ والطبريّ إجازة المسح على الخف المخرَّق جملة. وقال الأوزاعيّ: يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم؛ وهو قول الطبريّ. وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح، ولا يمسح إذا ظهر ثلاث؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من التابعين كانت

<sup>(</sup>١) الزيادة عن أبي داود.

<sup>(</sup>۲) في جـ وز وك: أنكره.

لا تسلم من الخَرْق اليسير، وذلك متجاوز عند الجمهور منهم. ورُوي عن الشافعي إذا كان الخَرْق في مقدّم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه. وقال الحسن بن حيّ : يمسح على الخفّ إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجَوْرب، فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح ؛ قال أبو عمر : هذا على مذهبه في المسح على الجَوْربين إذا كانا تُخينين ؛ وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد وهي :

الرابعة والعشرون - ولا يجوز المسح على الجَوْربين عند أبي حنيفة والشافعيّ إلا أن يكونا مجلدين؛ وهو أحد قولي مالك. وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجَوْربين وإن كانا مجلدين. وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شُغبة أن رسول الله يَلِي توضأ ومسح على الجَوْربين والنعلين؛ قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأنّ المعروف عن المغيرة أن النبيّ على مسح على الخفين؛ ورُوي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعريّ عن النبيّ على وليس بالقويّ ولا بالمتصل. قال أبو داود: ومسح على الجَوْربين عليّ بن أبي طالب [وأبو](١) مسعود والبَرَاء بن عازِب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حُرَيث؛ ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وأبن عباس، رضي الله عنهم أجمعين.

قلت: وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدّارِميّ في مسنده حدّثنا أبو نعيم أخبرنا يونس عن أبي إسحق عن عبد خير (٢) قال: رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين فوسّع ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أنّ باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما؛ قال أبو محمد الدّارميّ رحمه الله: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِرُووسِكُمْ مَوَّأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

قلت: وقول عليّ ـ رضي الله عنه ـ لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهر هما مثله قال في المسح على الخفين، أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدِّين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه. قال

<sup>(</sup>١) التصويب عن (كتاب) أبي داود. وفي الأصل (أبن مسعود).

<sup>(</sup>٢) كان أسمه (عبد شر) فغيره النبي ﷺ (الإصابة).

مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما: إن ذلك يجزئه؛ إلا أن مالكاً قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شيء روي عن أشهب أنه قال: باطن الخفين وظاهرهما سواء، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يُعد إلا في الوقت. ورُوي عن الشافعي أنه قال يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما؛ والمشهور من مذهبه أنه من مسح بطونهما وأقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والثوري: يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحق وجماعة، والمختار عند مالك والشافعي وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل، وهو قول أبن عمر وأبن شهاب؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنيّ عن المُغيرة بن شُعبة قال: وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تَبُوك فمسح أعلى الخف وأسفله؛ قال أبو داود: روي أن ثوراً لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة.

الخامسة والعشرون ـ وأختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة: الأوّل ـ يغسل رجليه مكانه وإن أخّر استأنف الوضوء؛ قاله مالك والليث، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما؛ ورُوي عن الأوزاعيّ والنَّخَعيّ ولم يذكروا مكانه. الثاني ـ يستأنف الوضوء؛ قاله الحسن بن حيّ، وروي عن الأوزاعيّ والنَّخَعيّ. الثالث ـ ليس عليه شيء ويصلّي كما هو؛ قاله أبن أبي ليلى والحسن البصري، وهي رواية عن إبراهيم النَّخَعيّ رضي الله عنهم.

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنباً فَاطَّهَرُوا ﴾ وقد مضى في ﴿النساء﴾ (١) معنى الجنب. و ﴿اطَّهَرُوا ﴾ أمر بالاغتسال بالماء ؛ ولذلك رأى عمر وأبن مسعود \_ رضي الله عنهما \_ أن الجنب لا يتيمم البتة بل يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقال الجمهور من الناس: بل هذه العبارة هي لواجد الماء، وقد ذكر الجنب بعد في أحكام عادم الماء بقوله: ﴿أَو لاَمَسْتُمُ لُواجد الماء، وقد ذكر الجنب بعد في أحكام عادم الماء بقوله: ﴿أَو لاَمَسْتُمُ

<sup>(</sup>١) راجع ٥/٢٠٤.

النّساء ﴾ والملامسة هنا الجماع؛ وقد صح عن عمر وآبن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس وأن الجنب يتيمم. وحديث عمران بن حُصّين نص في ذلك، وهو أن رسول الله على رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلّي في القوم» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» أخرجه البخاري.

السابعة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنَ الْغَائِطَ ﴾ تقدّم في ﴿النساء﴾ (١) مستوفى، ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك، وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة؛ فإن الغائط كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين كما بيناه في ﴿النساء﴾ فهو عامّ، غير أن جل علمائنا خصَّصُوا ذلك بالأحداث المعتادة الخارجة. على الوجه المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود، أو خرج المعتاد على وجه السَّلَس والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضاً. وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لأن اللفظ مهما تقرّر لمدلوله عرف غالباً في الاستعمال، سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق، وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيداً عن الذهن، فصار غير مدلول له، وصار الحال فيه كالحال في الدابة؛ فإنها إذا أُطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع، ولم تخطر النملة ببال السامع فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ فاهراً. والمخالف يقول: لا يلزم من سبقية الغالب أن يكون النادر غير مراد، فإنّ تناول فالمفا واحد وضعاً، وذلك يدلّ على شعور المتكلم بهما قصدا؛ والأوّل أصح، وتمته في كتب الأصول.

الثامنة والعشرون - قوله تعالى: ﴿ أَوْ لاَ مَسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ روى عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: القُبلة من اللمس، وكل ما دون الجماع لَمْسٌ ؛ وكذلك قال ابن عمر واختاره محمد بن يزيد قال: لأنه قد ذكر في أوّل الآية ما يجب على من جامع في قوله : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ﴾ . وقال عبدالله بن عباس: اللمس والمس والغشيان الجماع، ولكنه عز وجل يَكنى. وقال

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۱۲۸.

مجاهد في قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً﴾<sup>(١)</sup> قال: إذا ذكروا النكاح كَنَوا عنه؛ وقد مضى في ﴿النساء﴾<sup>(٢)</sup> القول في هذا الباب مستوفى والحمد لله.

التاسعة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ ﴾ قد تقدّم في ﴿ النساء ﴾ (٢) أن عدمه يترتب للصحيح الحاضر بأن يُسجن أو يُربط، وهو الذي يقال فيه: إنه إن لم يجد ماء ولا تراباً وخشي خروج الوقت؛ أختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال: الأوّل \_ قال ابن خُويُزِ مَنْدَادَ: الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يصلي ولا شيء عليه؛ قال: ورواه المدنيون عن مالك؛ قال: وهو الصحيح من المذهب. وقال أبن القاسم: يصلي ويعيد، وهو قول الشافعي. وقال أشهب: يصلي ولا يعيد. وقال أضبَغ: لا يصلي ولا يقضي (٣)؛ وبه قال أبو حنيفة (٤). قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم أبن خُويْزِ مَنْدَاد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر، وعلى خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليسوا على ماء \_ الحديث \_ ولم يذكر أنهم صلوا؛ وهذا لا حجة فيه. وقد ذكر هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء. قال أبو ثور: وهو القياس.

قلت: وقد أحتج المُزنيّ فيما ذكره الكيّا الطّبري بما ذكر في قصة القِلادة عن عائشة رضي الله عنها حين ضلت، وأن أصحاب النبيّ الذين بعثهم لطلب القِلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء وأخبروه بذلك، ثم نزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بلا وضوء ولا تيمم ، والتيمم متى لم يكن مشروعاً فقد صلوا بلا طهارة أصلاً. ومنه قال المُزني: ولا إعادة؛ وهو نص في جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقاً عند تعذر الوصول إليها؛ قال أبو عمر: ولا ينبغي حمله على المغمى عليه؛ لأنه المعمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله، وقال ابن القاسم وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله، فإذا زال المانع له توضأ

<sup>(</sup>۱) راجع ۷۹/۱۳.

 <sup>(</sup>۲) راجع ۲۲۳/۰ ۲۲۸ وما بعدها.
 (۳) راجع ۲۲۰ نفیها نقیض هذا.
 (۱) ولا فإنه لا یقول بعدم القضاء، بل قال: یؤخر الصلاة فی الأصول. ولعله قول مهجور لأبی حنیفة؛ وإلا فإنه لا یقول بعدم القضاء، بل قال: یؤخر الصلاة فقط؛ والراجع من مذهبه قول صاحبیه من أن فاقد الطهورین یصلی صلاة صوریة، ویعید متی قدر.

أو تيمم وصلى. وعن الشافعي روايتان؛ المشهور عنه يصلي كما هو ويعيد؛ قال المُزَنيّ: إذا كان محبوساً لا يقدر على تراب نظيف صلّى وأعاد؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد والثوريّ والطّبري. وقال زُفر بن الهُذَيل: المحبوس في الحضر لا يصلي وإن وجد تراباً نظيفاً. وهذا على أصله فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدّم. وقال أبو عمر: من قال يصلي كما هو ويعيد إذا قدر على الطهارة فإنهم أحتاطوا للصلاة بغير طَهور؛ قالوا: وقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طَهور» لمن قدر على طَهور؛ فأمّا من لم يقدر فليس كذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر عليه فيصلي كما قدر في الوقت ثم يعيد، فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعاً. وذهب الذين قالوا لا يصلي لظاهر هذا الحديث؛ وهو قول مالك وابن نافع وأصببَغ قالوا: من عدم الماء والصعيد لم يصلٍ ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها لعدم شروطها يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها فلا يترتب شيء في الذمة فلا يقضي؛ قاله غير (١) أبي عمر، وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب.

الموفية ثلاثين \_ قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ قد مضى في ﴿النساء ﴾ (٢) أختلافهم في الصعيد، وحديث عمران بن حُصَين نصّ على ما يقوله مالك، إذ لو كان الصعيد التراب لقال عليه السلام للرجل عليك بالتراب فإنه يكفيك، فلما قال: «عليك بالصعيد» أحاله على وجه الأرض. والله أعلم. ﴿فَآمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ تقدّم في ﴿النساء ﴾ (٢) الكلام فيه فتأمله هناك.

الحادية والثلاثون \_ وإذا انتهى القول بنا في الآي إلى هنا فاعلم أن العلماء تكلموا في فضل الوضوء والطهارة وهي خاتمة الباب: قال رَهِيُّ الطُّهور (٣) شَطْر الإيمان أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري، وقد تقدّم في ﴿البقرة﴾ الكلام فيه؛ قال أبن العربي: والوضوء أصل في الدين، وطهارة المسلمين، وخصوصاً لهذه الأمة في العالمين. وقد روي أن النبي وَ الله وقال: «هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي

<sup>(</sup>١) في ك: قاله أبو عمر. (٢) راجع ٥/٢٣٦، ٢٣٨ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الطهور (بالضم) التطهير و «بالفتح» الماء كالوضوء والوضوء. وقال سيبويه: الطهور «بالفتح» يطلق على الماء والمصدر معاً؛ وعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها. «النهاية» لابن الأثير.

ووُضوء أبي إبراهيم» وذلك لا يصح؛ قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه السلام: «لكم سِيما(١١) ليست لغيركم» فإنهم كانوا يتوضؤون، وإنما الذي خص به هذه الأمة الغُرَّة والتَّحجيل لا بالوضوء، وهما تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها ولنبيها على الله على سائر الأمم، كما فضل نبيها على المحمود وغيره على سائر الأنبياء؛ والله أعلم. قال أبو عمر (٢): وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون فيكتسبون بذلك الغرّة والتَّحجيل ولا يتوضأ أتباعهم، كما جاء عن موسى عليه السلام قال: «يا رب أجد أمّة كلهم كالأنبياء فاجعلها أمّتى» فقال له: «تلك أمّة محمد» في حديث فيه طول. وقد رَوى سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا يحدّث أنه رأى رؤيا في المنام أن الناس قد جُمعوا للحساب؛ ثم دعي الأنبياء مع كل نبيّ أمته، وأنه رأى لكل نبيّ نُورين يمشى بينهما، ولمن أتبعه من أمته نوراً واحداً يمشى به، حتى دُعى بمحمد ﷺ فإذا شعر رأسه ووجهه نُور كله يراه كل من نظر إليه، وإذا لمن أتبعه من أمته نُوران كنُور الأنبياء؛ فقال له كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا: من حدَّثك بهذا الحديث وما علمك به؟ فأخبره أنها رؤيا؛ فأنشده كعب، الله الذي لا إله إلا هو لقد رأيتَ ما تقول في منامك؟ فقال: نعم والله لقد رأيت ذلك؛ فقال كعب: والذي نفسى بيده .. أو قال والذي بعث محمداً بالحق .. إنّ هذه لصفة أحمد وأمته، وصفة الأنبياء في كتاب الله، لكأنّ ما تقوله من التوراة. أسنده في كتاب «التمهيد». قال أبو عمر: وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضؤون والله إعلم؛ وهذا لا أعرف من وجه صحيح . وخرّج مسلم عن أبي هُرَيرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن (٣) فغسل وجهه خرج من وجهه كلُّ خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قَطْر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كلُّ خطيئةٍ كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كلُّ خطيئةٍ كان مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قَطْرِ الماء حتى يخرج نقِبًا من الذنوب، وحديث مالك عن عبدالله الصُّنَابِحي

<sup>(</sup>١) علامة.

<sup>(</sup>٢) في أ وجـ: ابن عمر. وهو خطأ الناسخ.

<sup>(</sup>٣) هو شك من الراوي، وكذا قوله: «مع الماء أو مع آخر قطر الماء). النووي.

أكمل (١)، والصواب أبو عبد الله لا عبد الله، وهو مما وهِم فيه مالك، وأسمه عبد الرحمن بن عُسَيْلة تابعي شامي كبير لإدراكه أوّل خلافة أبي بكر؛ قال أبو عبد الله الصُّنَابحي: قدمت مهاجراً إلى النبيّ هُ من اليمن فلما وصلنا الجُحْفة إذا براكب قلنا له ما الخبر؟ قال: دفنًا رسول الله هُ منذ ثلاثة أيام. وهذه الأحاديث وما كان في معناها من حديث عمرو بن عَبَسَة وغيره تفيدك أن المراد بها كون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض الآثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نية شرعية؛ لأنه شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات عند الله تعالى.

الثانية والثلاثون - قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لَيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ أي من ضيق في الدّين؛ دليله قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٢). و ﴿مِن ﴾ صلة أي ليجعل عليكم حرجا. ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ ﴾ أي من الذنوب كما ذكرنا من حديث أبي هُريرة والصُّنَابِحِي. وقيل: من الحدث والجنابة. وقيل: لتستحقوا الوصف بالطهارة التي يوصف بها أهل الطاعة. وقرأ سعيد بن المسيّب ﴿لِيُطْهِرِكم ﴾ والمعنى واحد، كما يقال: نجّاه وأنجاه. ﴿وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي بالترخيص في التيمم عند المرض والسفر. وقيل: بِتَبْيَان الشرائع. وقيل: بغفران بغفران وفي الخبر «تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار». ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أي لتشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته.

## [٧] ﴿ وَاذَ حُسُرُوا نِمْ مَدَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ الَّذِي وَاثَفَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَيَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ﴾. قيل: هو الميثاق الذي في قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ﴾ (٣) ؛ قاله مجاهد وغيره. ونحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الصادق به، فيجوز أن نؤمر بالوفاء به. وقيل: هو خطاب لليهود بحفظ ما أخذ عليهم في التوراة؛ والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس والسُّدي

الحديث أخرجه مالك في «الموطأ».
 الجع ١٩٩/١٢.

هو العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبي على السمع والطاعة في المَنْشَط والمَكْرَه إذ قالوا: «سمعنا وأطعنا، كما جرى ليلة العقبة وتحت الشجرة، وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال: ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ (١) فبايعوا رسول الله على عند العَقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يرحل إليهم هو وأصحابه، وكان أوّل من بايعه البَرَاء بن مَعْرور، وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق لرسول الله في والشدّ لعقد أمره، وهو القائل: والذي بعثك بالحق لنَمنعنَّك مما نمنع منه أزُرَنا (٢)، فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. الخبر المشهور في سيرة أبن إسحق. ويأتي ذكر بيعة الرّضوان في موضعها (١). وقد أتصل هذا بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فوفوا بِما قالوا: جزاهم الله تعالى عن نبيهم وعن الإسلام خيراً، ورضي الله عنهم وأرضاهم. ﴿وَاتَقُوا اللَّهَ ﴾ أي في مخالفته إنه عالم بكل شيء.

[٨] ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآةً بِالْفِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ مَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا نَعْمَلُونَ ۞﴾.

[٩] ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَسَمِلُوا ٱلصَّلِلِحَدَثِ لَمُهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ١٠٠

[١٠] ﴿ وَالَّذِينَ كَنَرُوا وَكُذَّبُوا بِنَا يَدَينَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ الْمَحِيدِ ١٠]

قوله تعالى: ﴿يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ﴾ الآية تقدّم معناها في ﴿النساء﴾(٣). والمعنى: أتممت عليكم نعمتي فكونوا قرّامين لله، أي لأجل ثواب الله ؛ فقوموا بحقه، وأشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم، وحَيْف على أعدائكم. ﴿وَلاَ يَجْرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ على ترك العدل وإيثار العدوان على الحق. وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدق على عدوّه في الله تعالى على الحق. وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدق على عدوّه في الله تعالى

<sup>(</sup>١) راجع ٢٦٧/١٦ ، ٢٧٤. في ك وجه وهم: بيعة الشجرة.

<sup>(</sup>۲) أزرناً أي نساءنا وأهلنا كنى عنهن بالأزر. وقيل: أراد أنفسنا. راجع «سيرة ابن هشام» ۲۹۳/۱ طبع أوروبا. (۳) راجع/٤١٠.

ونفوذ شهادته عليه؛ لأنه أمر بالعدل وإن أبغضه، ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع البغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه. ودلّت الآية أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه، وأن يقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق، وأن المُثلة بهم غير جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغَمُّونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بمُثلة قصداً لإيصال الغم والحزن إليهم؛ وإليه أشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة (١١)؛ هذا معنى الآية. وتقدّم في صدر هذه السورة (٢١) معنى قوله: ﴿لا يَجْرِمَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ﴾. وقرِيء ﴿وَلا يُجْرِمَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ﴾. وقرِيء فولاً يُخرِمَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ﴾. وقرِيء للتقديم في الجُرْم؛ كما تقول: آثمني أي أدخلني في الإثم. ومعنى ﴿هُوَ أَقُربُ لِلتَّقرَى﴾ أي لأن تتقوا الله. وقيل: لأن تتقوا النار. ومعنى ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجُرٌ عَظِيمٌ﴾ أي لا تعرف كنهه أفهام الخلق؛ أي قال الله نعالى: ﴿أَجُرٌ عَظِيمٌ﴾ أي لا تعرف كنهه أفهام الخلق؛ كما قال: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعُيْنٍ﴾ أي لا تعرف كنهه أفهام الخلق؛ كما قال: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعُيْنٍ﴾ أي لا تعرف كنهه أفهام الخلق؛ عظيمٌ و ﴿أَجُرٌ كَرِيمٌ و ﴿أَجُرٌ كَرِيمٌ في قوله: ﴿لَهُمْ مَنْفِرَةٌ وهو في موضع نصب؛ لأنه وقع قبيل القول حسن إدخال اللام في قوله: ﴿لَهُمْ مَنفِرَةٌ وهو في موضع نصب؛ لأنه وقع موقع المفود؛ به، على معنى وعدهم أنّ لهم مغفرة، أو وعدهم مغفرة إلا أن الجملة موقع المفود؛ كما قال الشاعر (٤٠):

## وجَدْنا الصَّالحين لهم جزاءَ وجَنَّاتٍ وعيناً سَلْسَبِيلاً

وموضع الجملة نصب؛ ولذلك عطف عليها بالنصب. وقيل: هو في موضع رفع على أن يكون الموعود به محذوفاً؛ على تقدير لهم مغفرة وأجر عظيم فيما وعدهم به. وهذا المعنى عن الحسن. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ نزلت في بني النَّضير. وقيل: في جميع الكفار.

[11] ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَنْدِيهُمْ وَاللَّهُ وَعَلَ اللَّهِ فَلَيْمَوَّكُمْ اللَّهِ فَلَيْمَونَكُمْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَعَلَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَعَلَ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) كذا في كل الأصول، ويبدو فيه سقط. والمراد بالقصة \_ والله أعلم \_ ما حدث لزينب بنت رسول الله ﷺ راجع الروض الأنف ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٤٤ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٠٣/١٤. (٤) هو عبد العزيز الكلابي.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ قال جماعة: نزلت بسبب فعل الأعرابيّ في غزوة ذات الرَّقَاع حين اخترط (۱) سيف النبي على وقال: من يعصمك مني يا محمد؟ ؛ كما تقدّم في ﴿ النساء ﴾ (۲) . وفي اللبخاري »: أن النبي على دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند النبي على ولم يعاقبه (۳) وذكر الواقديّ وابن أبي حاتم أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضرب برأسه في ساق شجرة حتى مات. وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن أسم الرجل غَوْرُث بن الحارث (بالغين منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها [راء و] ثاء مثلثة) وقد ضم بعضهم الغين، والأول أصح. وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرّازي، وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقديّ أن أسمه أصح وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرّازي، وأبو عبد الله محمد بن إسحق أن أسمه أسمه دُعْثُور بن الحارث، وذكر أنه أسلم كما تقدّم. وذكر (١٤) محمد بن إسحق أن أسمه عمرو بن جِحاش وهو أخو بني النَّفِير. وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن جِحاش في غير هذه القصة. والله أعلم. وقال قتادة ومجاهد وغيرهما: نزلت في قوم من اليهود جاءهم هذه القصة ثم ينزل ذكرها مرة أخرى لادّكار ما سبق. ﴿ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْلِيَهُمْ ﴾ أي السوء ﴿ فَكَفَ أَيْلِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾ أي منعهم.

[17] ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ اللّهُ مِيثَنَقَ بَنِ ۗ إِسْرَاءِ يلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبُ أَ وَقَالَ اللّهُ إِنِّ مَعَكُم لَيْ اَقَمْتُمُ الصَّلَوْةَ وَ النَّيْتُمُ الزَّكُوةَ وَ المَنتُم بِرُسُلِ وَعَزَرْتُمُوهُم وَأَقْرَضْتُم اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكْفِرَنَ عَنكُم سَيِّعَالِكُمْ وَلَأَذْ خِلَنَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَقِيها الْأَنْهَارُ فَمَن كَفر بَعْدَ ذَالِك مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوْآءَ السَيِيلِ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) اخترط السيف سله من غمده.

<sup>(</sup>٢) راجع ٥/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) أي لم يعاقب الأعرابي استثلافاً للكفار.

<sup>(</sup>٤) ني جـ و هـ و ك : وحكى.

قُوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وِبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً﴾ فيه ثلاث مسائل:

الأولى \_ قال أبن عطية: هذه الآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم مواثيق الله تعالى تقوّي أن الآية المتقدّمة في كفّ الأيدي إنما كانت في بني النَّضِير؛ وٱختلف أهل التأويل في كيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع على أن النَّقيب كبير القوم، القائم بأمورهم الذي يُنَقِّب عنها وعن مصالحهم فيها. والنَّقَّاب: الرجل العظيم الذي هو في الناس على هذه الطريقة؛ ومنه قيل في عمر رضي الله عنه: إنه كان لنقَّاباً. فالنَّقباء الضُّمان، واحدهم نقيب، وهو شاهد القوم وضمِينهم؛ يقال: نَقَب عليهم، وهو حسن النَّقِيبة أي حسن الخليقة. والنُّقْبِ والنُّقْبِ الطريق في الجبل. وإنما قيل: نقِيبٍ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم، ويعرِف مناقِبهم وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. وقال قوم: النُّقباء الأمناء على قومهم؛ وهذا كله قريب بعضه من بعض. والنَّقيب أكبر مكانة من العَريف. قال عطاء بن يَسار: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة؛ ذكره الدَّارميّ في مسنده. قال قتَّادة ـ رحمه الله ـ وغيره: هؤلاء النقباء قوم كبار من كل سِبْط، تكفّل كل واحد بسِبْطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله؛ ونحو هذا كان النَّقباء ليلة العَقَبة؛ بايع فيها سبعون رجلًا وٱمرأتان، فاختار رسول الله ﷺ من السبعين اثني عشر رجلًا، وسماهم النَّقباء ٱقتداء بموسى ﷺ. وقال الرَّبيع والسُّدي وغيرهما: إنما بعث النَّقباء من بني إسرائيل أمناء على الاطلاع على الجبَّارين والسَّبْر لقوّتهم ومنعتهم؛ فساروا ليختبروا حال من بها، ويُعلِّموه بما ٱطلعوا عليه فيها حتى ينظر في الغزو إليهم؛ فأطلعوا من الجبّارين على قوّة عظيمة ـ على ما يأتي ـ وظنوا أنهم لا قبل لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن يُخفوا ذلك عن بني إسرائيل، وأن يُعلموا به موسى عليه السلام، فلما أنصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم عشرة فعرَّفوا قراباتهم، ومن وثقوه على سرهم؛ ففشا الخبر حتى أعوجٌ أمر بني إسرائيل فقالوا: ﴿ أَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ .

الثانية \_ ففي الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء، ويحتاج إلى أطلاعه من حاجاته الدّينية والدّنيويّة؛ فتُركّب عليه الأحكام، ويرتبط به الحلال والحرام؛ وقد جاء

[أيضاً] مثله في الإسلام؛ قال ﷺ لَهَوَازِن: «أرجعوا حتى يَرفع إلينا عُرفاؤكم أمركم». أخرجه البخاري.

الثالثة \_ وفيها أيضاً دليل على أتخاذ الجاسوس. والتَّجسُّنُ: النَّبحُث. وقد بعث رسول الله على بَسْبَسَة عينا (١)؛ أخرجه مسلم. وسيأتي حكم الجاسوس في الممتحنة (٢) إن شاء الله تعالى. وأما أسماء نُقبًاء بني إسرائيل فقد ذكر أسماءهم محمد بن حبيب في «المحبر) (٣) فقال: من سِبط روبيل شموع بن ركوب، ومن سبط شمعون شوقوط بن حوري، ومن سبط يهوذا كالب بن يوقنا، ومن سبط الساحر يوغول بن يوسف، ومن سبط أفراثيم بن يوسف يوشع بن النون، ومن سبط بنيامين يلظي بن روقو، ومن سبط ربالون كرابيل بن سودا ومن سبط منشا بن يوسف كدي بن سوشا، ومن سبط دان عمائيل بن كسل، ومن سبط شير ستور بن ميخائيل، ومن سبط نفتال يوحنا بن وقوشا، ومن سبط كاذكوال بن موخي؛ فالمؤمنان منهم يوشع وكالب، ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مسخوطاً عليهم؛ قاله المَاوَرُدِيّ. وأما نقباء ليلة العَقَبة فمذكورون في سيرة أبن (١٤) إسحق فلينظروا هناك.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ ﴾ الآية. قال الرّبيع بن أنس: قال ذلك للنقباء. وقال غيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل. وكُسِرت ﴿إنّ الْنها مبتدأة. «مَعَكُمْ الصَّلَاةَ ﴾ إلى أن قال: منصوب الأنه ظرف، أي بالنصر والعون. ثم أبتدأ فقال: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاّةَ ﴾ إلى أن قال: ﴿ لِأَكُفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ ﴾ أي إن فعلتم ذلك ﴿وَلاَّذُ خِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ ﴾. واللام في ﴿لَئِنْ ﴾ لام توكيد ومعناها القسم؛ وكذا ﴿لاَّكُفَّرَنَّ عَنْكُمْ ﴾، ﴿وَلاَّذْ خِلَنَكُمْ ﴾. وقيل: المعنى

<sup>(</sup>١) كان ذلك في غزوة بدر؛ قيل: هو ابن عمرو الأنصاري أرسله النبي ﷺ لتقصي أنباء عير أبي سفيان. (٢) راجم ٥٣/١٨.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في «البحر»: ذكر محمد بن حبيب في «المحبر» أسماء هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه القصة، بالفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلها، وذكرها غيره مخالفة في أكثرها لما ذكره ابن حبيب لا تنضبط أيضاً. وفي هامش الطبري: وقع تحريف واختلاف بين كتب التاريخ في أسماء الأسباط والنقباء منهم فلتحرّر،

<sup>(</sup>٤) راجع سيرة ابن هشام ٢٩٧/١ طبع أوروبا.

لئِن أقمتم الصلاة لأكفرن عنكم سيئاتكم، وتضمن شرطاً آخر لقوله: ﴿لأُكَفِّرَنَّ﴾ أَي إِن فعلتم ذلك لأكفرنّ. وقيل: قوله: ﴿لَئِن أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ﴾ جزاء لقوله: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾ وشرط لقوله: ﴿لأَكَفِّرَنَّ﴾ والتَّغزير: التَّعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عُبيدة:

وكم من ماجِد لهم كريم ومن ليث يُعَزَّر في النَّدى

أي يُعظَّم ويُوقَّر. والتعزير: الضربُ دون الحدّ، والرّدُّ؛ تقول: عَزّرتُ فلاناً إذا أَدْبَته ورددته عن القبيح. فقوله: ﴿عَزّرْتُمُوهُمْ ﴾ أي رددتم عنهم أعداءهم. ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ يعني الصدقات؛ ولم يقل إقراضاً، وهذا مما جاء من المصدر بخلاف المصدر كقوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ﴾ (١) من المصدر بغلاف المصدر كقوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ﴾ (١) نفوسكم. وقيل: ﴿حَسَنِ ﴾ وقد تقدّم (٢). ثم قيل: ﴿حَسَنا ﴾ أي طيبة بها نفوسكم. وقيل: ﴿قَرضا ﴾ أسم لا مصدر. ﴿فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ﴾ أي بعد الميثاق. ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ أي أخطأ قصد الطريق. والله أعلم.

[١٣] ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِرَ عَن مَّوَاضِعِهِ لَا وَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِيَّهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِّنَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ) .

قوله تعالى: ﴿فَبِما نَقْضِهِمْ مِيقَاقَهُمْ﴾ أي فبنقضهم ميثاقهم، ﴿ما﴾ زائدة للتوكيد، عن قَتَادَة وسائر أهل العلم؛ وذلك أنها تؤكد الكلام بمعنى تمكنه في النفس من جهة حسن النظم، ومن جهة تكثيره للتوكيد؛ كما قال:

لِشـــىء مــا يُسَــوُّدُ مَــنْ يَســودُ

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۸/ ۳۰۵.

<sup>(</sup>٢) راجع ٢٩/٤.

فالتأكيد بعلامة موضوعة كالتأكيد بالتكرير. ﴿لَعَنَّاهُمْ قَال آبن عباس: عذّبناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالمسخ. عطاء: أبعدناهم؛ واللعن الإبعاد والطرد من الرحمة. ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَاسِيَةٌ ﴾ أي صُلبة لا تعبي خيراً ولا تفعله؛ والقاسية والعاتية بمعنى واحد. وقرأ الكِسَائي وحمزة: ﴿قَسِيَّة ﴾ بتشديد الياء من غير ألف؛ وهي قراءة آبن مسعود والنَّخَعِيّ ويحيى بن وثّاب. والعام القَسِيّ الشديد الذي لا مطر فيه. وقيل: هو من الدّراهم القَسِيّات أي الفاسدة الرديئة؛ فمعنى ﴿قَسِيَّة ﴾ على هذا ليست بخالصة الإيمان، أي فيها نِفاق. قال النحاس: وهذا قول حسن؛ لأنه يقال: درهم قَسِيّ إذا كان مغشوشاً بنُحاس أو غيره. يقال: درهم قَسِيّ (مخفف السين مشدّد الياء) مثال شقِيّ أي زائف؛ ذكر ذلك أبو عبيد وأنشد:

لها صَواهِلُ في صُمِّ السَّلامِ كما صاح القسياتُ في أيدِي الصيارِيفِ (۱) يصف وقع المساحي (۲) في الحجارة. وقال الأصمعيّ وأبو عُبيد: درهم قَسِيّ كأنه معرّب قاشيّ. قال القُشيري: وهذا بعيد؛ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب، بل الدرهم القَسيّ من القسوة والشدّة أيضاً؛ لأن ما قلت نَقْرته يقسو ويصلب. وقرأ الأعمش: ﴿قَسِينَة﴾ بتخفيف الياء على وزن فَعِلة نحو عَمِية وشَجِية؛ من قَسِي يَقْسَى لا من قسا يقسو. وقرأ الباقون على وزن فاعِلة؛ وهو أختيار أبي عبيد؛ وهما لغتان مثل العَلِيّة والعالية؛ والزّكِية والزاكية. قال أبو جعفر النّحاس: أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة بمعنى قاسية، إلا أن فَعِيلة أبلغ من فاعلة. فالمعنى: جعلنا قلوبهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن القوم لم يوصفوا بشيء من الإيمان فتكون قلوبهم موصوفة بأن إيمانها خالطه كفر، كالدراهم القَسِيّة التي خالطها غِش. قال الراجز:

#### قسد قسسوت وقسست لسداتسي

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ أي يتأوّلونه على غير تأويله ، ويلقون ذلك إلى العوام . وقيل : معناه يبدّلون حروفه . و ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ في موضع نصب ، أي جعلنا قلوبهم قاسية محرّفين .

<sup>(</sup>١) البيت لأبي زيد الطائي. والصواهل (جمع الصاهلة) مصدر على فاعلة بمعنى الصهيل وهو الصوت.

<sup>(</sup>٢) المساحي (جمع مسحاة): وهي المجرفة من الحديد.

وقرأ السُّلَمِيّ والنَّخَعِيّ ﴿الكلام﴾ بالألف؛ وذلك أنهم غيّروا صِفة محمد الله وآية الرجم. ﴿وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ أي نسوا عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليهم من الإيمان بمحمد على وبيان نعته. ﴿وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ ﴾ أي وأنت يا محمد لا تزال الآن تقف ﴿عَلَى خَائِنَةِ مِنْهُمْ ﴾ والخائنة الخيانة؛ قال قتادة: وهذا جائز في اللغة، ويكون مثل قولهم: قائلة بمعنى قيلولة. وقيل: هو نعت لمحذوف والتقدير فرقة خائنة. وقد تقع ﴿خائنة للواحد كما يقال: رجل نسّابة وعلامة؛ فخائنة على هذا للمبالغة؛ يقال: رجل خائنة إذا بالغت في وصفه بالخيانة. قال الشاعر(١):

حدَّثت نفسك بالوفاء ولم تكن لِلغَــدْرِ خــائِنــةٌ مُغِــلُّ الإصْبَـعِ

قال أبن عباس: ﴿عَلَى خَائِنَةٍ﴾ أي معصية. وقيل: كذب وفجور. وكانت خيانتهم نقضهم العهد بينهم وبين رسول الله ﷺ، ومظاهرتهم المشركين على حرب [رسول الله ﷺ، ومناه وسبه. ﴿إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ﴾ [رسول الله ﷺ وسبه. ﴿إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ﴾ لم يخونوا؛ فهو استثناء متصل من الهاء والميم اللتين في ﴿خَائِنَةٍ مِنهم﴾. ﴿فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ ما دام بينك وبينهم عهد وهم أهل ذمة. والشول الآخر \_ أنه منسوخ بآية السيف. وقيل: بقوله عز وجل ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ ﴾ (٣).

- [14] ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِّمَّا وَمَا وَمَا وَمَا أَخَذَنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِّمًا وَمَا وَمَا وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ وَسَوْفَ وَمَنَوْفَ مُنْ الْمَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ وَسَوْفَ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِمَا كَانُوا يَصْمَنَعُونَ هَا ﴾.
- [١٥] ﴿ يَكَأَهُلَ الْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّكُ لَكُمْ كَيْرًا مِّنَا كُمْ كَيْرًا مِّنَا كَمُ كُنتُمْ تُغْفُونَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَيْرٍ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابُ مُبِينٌ ﴿ ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) هو الكلابي يخاطب قرينا أخا عمير الحنفي وكان له عنده دم.
 أقسريسن إنك لو رأيست فوارسي نعماً يبتسن إلى جوانسب صلقم (اللسان). (۲) من جوك.
 (۳) راجع ۸/ ۳۱.

# [١٦] ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَكُمْ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ النَّالَ فَلَكُمَ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ النَّالَ مَن النَّالَ مَن النَّالَ مِن اللَّهُ النَّالَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن النَّالَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ أَي في التوحيد والإيمان بمحمد والإيمان بمحمد والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ أي لم يعملوا بما أمروا به، وجعلوا ذلك الهوى والتحريف سبباً للكفر بمحمد والسلام؛ أي لم يعملوا بما أمروا به، وجعلوا ذلك الهوى والتحريف سبباً للكفر بمحمد والله ومعنى ﴿أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ ﴾ هو كقولك: أخذت من زيد ثوبه ودرهمه؛ قاله الأخفش. ورتبة ﴿الَّذِينَ ﴾ أن تكون بعد ﴿أَخَذْنَا ﴾ وقبل الميثاق؛ فيكون التقدير: أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم؛ لأنه في موضع المفعول الثاني لأخذنا. وتقديره عند الكوفيين: ومن الذين قالوا إنا نصارى مَن أخذنا ميثاقهم؛ فالهاء والميم تعودان على ﴿الذين ﴾. ولا يجيز النحويون أخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إنا نصارى، ولا أليّنَهَا لبستُ من الثياب؛ لئلا يتقدّم مضمر على ظاهر. وفي قولهم: ﴿إنّا نَصَارَى ﴾ ولم يقل من النصارى دليل على أنهم أبتدعوا النصرانية وتسمّوا بها؛ روي معناه عن الحسن.

قوله تعالى: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ أي هيجنا. وقيل: ألصقنا بهم؛ مأخوذ من الغِراء وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصّمغ وشبهه. يقال: غَرِيَ بالشيء يَغْرَى غَراً «بفتح الغين» مقصوراً وغِرَاء «بكسر الغين» ممدوداً إذا أولع به كأنه التصق به. وحكى الرّماني: الإغراء تسليط بعضهم على بعض. وقيل: الإغراء التحريش، وأصله اللصوق؛ يقال: غَرِيتُ بالرَّجل غَرًا \_ مقصور وممدود مفتوح الأول \_ إذا لصِقت به. وقال كُثير:

غِرَاء ومدَّتها حوافِلُ نُهَّل (١)

إذا قيل مهلاً قالت العين بالبكا

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصول؛ والذي في «اللسان».
 إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا

غيراء ومبدتها مدامع حفل

وأَغْرَيْتُ زيداً بكذا حتى غَريَ به؛ ومنه الغِراء الذي يُغرى به للصوقه؛ فالإغراء بالشيء الإلصاق به من جهة التسليط عليه. وأَغْرَيْتُ الكلب أي أولعتُه بالصيد. ﴿بَيْنَهُمُ لَلْمُ الله للعداوة. ﴿وَالْبَغْضَاءَ ﴾ البغض. أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدم ذكرهما. عن السُّدي وقتَادة: بعضهم لبعض عدق. وقيل: أشار إلى أفتراق النصارى خاصة؛ قاله الربيع بن أنس، لأنهم أقرب مذكور؛ وذلك أنهم أفترقوا إلى اليعاقِبةِ والنُسطورية والمَلْكانية؛ أي كفّر بعضهم بعضاً. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معنى ﴿أَغْرَيْنَا وَالمَلْكانية؛ أي كفّر بعضهم بعضاً. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معنى ﴿أَغْرَيْنَا مُأْمُورة بعداوة والبُغاضهم، فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها لأنهم كفار. وقوله: ﴿وَسَوْفَ يُنَبُّنُهُمُ اللّهُ ﴾ تهديد لهم؛ أي سيلقون جزاء نقض الميثاق.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ الكتاب آسم جنس بمعنى الكتب؛ فجميعهم مخاطبون. ﴿ وَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ محمد ﷺ. ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمّا كُنتُمْ تُخفُونَ مِن الْكَتَابِ ﴾ أي من كتبكم؛ من الإيمان به، ومن آية الرجم، ومن قصة أصحاب السبت الذين مُسخوا قردة؛ فإنهم كانوا يخفونها. ﴿ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ أي يتركه ولا يبينه، وإنما يبين ما فيه حجة على نبوتِه، ودلالة على صدقه وشهادة برسالته، ويترك ما لم يكن به حاجة إلى تبيينه. وقيل: ﴿ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ يعني يتجاوز عن كثير فلا يخبركم به. وذكر أن رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبي ﷺ فسأله فقال: يا هذا عفوت عنا؟ فأعرض عنه رسول الله ﷺ ولم يبين؛ وإنما أراد اليهوديّ أن يظهر مناقضة كلامه، فلما لم يبين له رسول الله ﷺ قام من عنده فذهب وقال لأصحابه: أرى أنه صادق فيما يقول؛ لأنه كان وجد في كتابه أنه لا يبين له ما سأله عنه. ﴿ وَلَذَ جَاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ ﴾ أي كان وجد في كتابه أنه لا يبين له ما سأله عنه. ﴿ وَلَذَ جَاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ ﴾ أي ضوانه أي القرآن؛ فإنه يبين الأحكام، وقد تقدّم (١٠). ﴿ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ النّبَعَ رِضُوانَهُ ﴾ أي ما رضيه الله. ﴿ سُبُلَ السّلام ﴾ طرق السلامة الموصلة إلى دار السلام المنزّهة أي ما كل آفة، والمؤمّنة من كل مخافة؛ وهي الجنة. وقال الحسن والسّدي: عن كل آفة، والمؤمّنة من كل مخافة؛ وهي الجنة. وقال الحسن والسّدي: ﴿ وَالسلام ﴾ الله عزّ وجل؛ فالمعنى دين الله وهو الإسلام – كما قال: ﴿ إنَّ اللّهِ يَنْ اللّهِ الله وَالله وَالله المنزّة والسلام ﴾ الله عزّ وجل؛ فالمعنى دين الله وهو الإسلام – كما قال: ﴿ إنَّ اللّهُ وَلَوْ السُلام المنزّة الله وقد الإسلام وقد قلّه الله عنه وقد ألْ السّورة الأسلام المناه الله عزّ وجل؛ فالمعنى دين الله وهو الإسلام – كما قال: ﴿ إنّه الله وَلَوْ الْمُعْلَا الْمُعْلَى عَلَا الْعَنْ عَلَا الْمُعْلَى عَلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَى وَلَوْ الْمُعْلَى الله وَلَوْ الْمُعْلَى الله وَلَوْ الْمُعْلَا الله والله والله الله والله المؤلّة المؤلّة المؤلّة الله والمؤلّذ الله الله والله والله المؤلّذ الله والله والله المؤلّذ الله والمؤلّذ المؤلّذ الله والمؤلّذ الله والمؤلّذ الله والمؤلّذ الله المؤلّذ المؤلّذ الله والمؤلّذ الله الله والمؤلّذ المؤلّذ المؤلّذ المؤلّذ المؤلّذ الله المؤلّذ المؤلّذ المؤلّذ المؤلّذ ا

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٧ من هذا الجزء.

عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾(١). ﴿وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي من ظلمات الكفر والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات. ﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي بتوفيقه وإرادته.

[17] ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوَاكُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ آبْنُ مَنْهَمَ قُلْ فَمَن يَعْلِكُ مِنَ اللَّهِ سَنَيْنًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ آبْنَ مَرْيَكُم وَأَمَنَهُم وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلَقُ مَا وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ مَا أَنْ فَي اللَّهُ مَا يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ مَن و قَدِيرٌ اللَّهُ السَّمَنونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ مَن و قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ مَن و قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ مَن و قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ مَن و قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ مَن و قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ مَن و قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ مَن و قَدِيرٌ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ تقدّم في آخر ﴿ النساء ﴾ (٢) بيانه والقول فيه. وكفر النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إن الله هو المسيح آبن مريم على جهة الدينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية منكرين له لم يكفروا. ﴿ قُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً ﴾ أي من أمر الله. و ﴿ يَمْلِكُ ﴾ بمعنى يقدِر؛ من قولهم ملكت على فلان أمره أي آقتدرت عليه. أي فمن يقدِر أن يمنع من ذلك شيئاً؟ فأعلم الله تعالى أن المسيح لو كان إلها لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره، وقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنها؛ فلو أهلكه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك أو يردّه. ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ﴾ والمسيح وأمه بينهما مخلوقان محدودان محصوران، وما أحاط به الحدّ والنهاية لا يصلح للإلهيّة. وقال: ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ ولم يقل وما بينهن؛ لأنه أراد النوعين والصنفين كما قال الراعي:

طَرَقًا فتلك هَمَاهِمي (٣) أَقْرِيهما قُلُصا(٤) لَوَاقِعَ كَالقِسِيّ وحُولا(٥) فَقَال: «طرقا» ثم قال: «فتلك هماهِمِي» ﴿يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ عيسى من أم بلا أب آية

لعباده .

را) واجع ٤٣/٤.
 (٢) راجع ص ٢١ وما بعدها من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) الهماهم: بمعنى الهموم.

<sup>(</sup>٤) قلص (جمع قلوص): وهي الفتية من الإبل.

<sup>(</sup>٥) حول (جمع حائل): وهي التي حمل عليها فلم تلقح، وقيل هي الناقة التي تحمل سنة أو سنتين أو سنوات.

[١٨] ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّمَسَرَىٰ خَنُ ٱبْنَتُواْ اللّهِ وَأَحِبَتُوُمُّ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيلَّو مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَدْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۗ قال آبن عباس: خوّف رسول الله ﷺ قوماً من اليهود العقاب فقالوا: لا نخاف فإنا أبناء الله وأُحِبَاؤه؛ فنزلت الآية. قال أبن إسلحق: أتى رسول الله ﷺ نعمان بن أَضَا وبَحْرِيّ بن عَمرو وشَأْسُ بن عَدِيّ فكلموه وكلمهم، ودعاهم إلى الله عز وجل وحذَّرهم نقمته فقالوا: ما تُخوفنا يا محمد؟؛ نحن أبناء الله وأحِباؤه، كقول النصارى؛ فأنزل الله عز وجل فيهم ﴿وقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ إلى آخر الآية قال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عُبادة وعقبة بن وهب: يا معشر يهود أتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ﷺ ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه، وتصفونه لنا بصفته؛ فقال رافع بن حُرَيْملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا هذا لكم، ولا أنزل الله من كتاب بعد موسى، ولا أرسل بشيراً ولانذيراً من بعده؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ إلى قوله ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ﴾. السُّدي: زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك بِكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت نحن أبناء الله؛ لأن في الإنجيل حكاية عن عيسى «أذهبُ إلى أبي وأبيكم». وقيل المعنى: نحن أبناء رسل الله، فهو على حذف مضاف. وبالجملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلاً؛ فردّ عليهم قولهم فقال: ﴿فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ فلم يكونوا يخلون من أحد وجهين؛ إما أن يقولوا هو يعذبنا، فيقال لهم: فلستم إذاً أبناءه وأحباءه؛ فإن الحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم تقرّون بعذابه؛ فذلك دليل على كذبكم \_ وهذا هو المسمى عند الجدليين ببرهان الخلف \_ أو يقولوا:

لا يعذّبنا فيكذّبوا ما في كتبهم، وما جاءت به رسلهم، ويبيحوا المعاصي وهم معترفون بعذاب العصاة منهم؛ ولهذا يلتزمون أحكام كتبهم. وقيل: معنى ﴿يُعَذَّبُكُمْ ﴾ عَذّبكم؛ فهو بمعنى المضِيّ؛ أي فلم مسخكم قردة وخنازير؟ ولم عذب من قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم؟ لأن الله سبحانه لا يحتج عليهم بشيء لم يكن بعد، لأنهم ربما يقولون لا نُعذّب غداً، بل يحتج عليهم بما عرفوه. ثم قال: ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ﴾ أي كسائر خلقه يحاسبكم على الطاعة والمعصية، ويجازي كلاً بما عمل. ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ أي لمن تاب من اليهود. ﴿وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ من مات عليها. ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ ﴾ فلا شريك له يعارضه. ﴿وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ مات عليها. ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ ﴾ فلا شريك له يعارضه. ﴿وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾

# [١٩] ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ مَذَّجَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾ .

قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنا﴾. يعني محمداً على ﴿ يُبَيّنُ لَكُمْ ﴾ انقطاع حجتهم حتى لا يقولوا غداً ما جاءنا رسول. ﴿ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرّسُلِ ﴾ أي سكون ؛ يقال فتر الشيء سكن. وقيل: ﴿على فَتْرَةٍ ﴾ على أنقطاع ما بين النبيّين ؛ عن أبي عليّ وجماعة أهل العلم، حكاه الرمّاني ؛ قال: والأصل فيها أنقطاع العمل عما كان عليه من الجِدّ فيه، من قولهم: فتر عن عمله وفكرته عنه. ومنه فتر الماء إذا أنقطع عما كان من السّخونة إلى البرد. وآمرأة فاتِرة الطرف أي منقطعة عن حِدة النظر، وفتور البدن كفتور الماء. وألفِتْر ما بين السّبابة والإبهام إذا فتحتهما. والمعنى ؛ أي مضت للرسل مدّة قبله. وأختلِف في قدر مدّة تلك الفترة ؛ فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات» عن أبن عباس قال: كان بين موسى بن عِمران وعيسى ابن مريم عليهما السلام ألف سنة وسبعمائة (۱) سنة ، ولم يكن بينهما فترة ، وأنه أرسل بينهما ألف نبيّ من بني إسرائيل

<sup>(</sup>١) على المشهور. وفي الأصول: ألف سنة وتسعماية.

سوى من أرسل من غيرهم. وكان بين ميلاد عيسى والنبي ﷺ خمسمائة سنة وتسع وسِتون سنة، بعث في أوّلها ثلاثة أنبياء؛ وهو قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْن فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾(¹) والذي عزز به «شمعون» وكان من الحواريين. وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة سنة وأربعاً وثلاثين سنة. وذكر الكلبيّ أن بين عيسى ومحمد عليهما السلام خمسمائة سنة وتسعاً وستين، وبينهما أربعة أنبياء؛ واحد(٢) من العرب من بني عَبْس وهو خالد بن سِنان. قال القُشيريّ: ومثل هذا مما لا يعلم إلا بخبر صِدق. وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمائة سنة؛ وقاله مقاتل والضحاك ووهب بن منبه، إلا أن وهباً زاد عشرين سنة. وعن الضحاك أيضاً أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. وذكر أبن سعد عن عِكرمة قال: بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على الإسلام. قال أبن سعد: أخبرنا محمد بن عمرو بن واقد الأسلميّ عن غير واحد قالوا: كان بين آدم ونوح عشرة قرون، والقرن مائة سنة، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون، والقرن مائة سنة، وبين إبراهيم وموسى بن عِمران عشرة قرون، والقرن مائة سنة؛ فهذا ما بين آدم ومحمد عليهما السلام من القرون والسنين. والله أعلم. ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ أي لئلا أو كراهية أن تقولوا؛ فهو في موضع نصب. ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ﴾ أي مبشر. ﴿وَلاَ نَذِيرِ﴾ أي مُنذِر. ويجوز ﴿مِن بِشيرٌ وَلاَ نذيرٌ﴾ على الموضع<sup>(٣)</sup>. قال ابن عباس: قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود؛ يا معشر يهود آتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أن محمداً رسول الله، ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه بصفته؛ فقالوا: ما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بعده من بشير ولا نذير؛ فنزلت الآية. ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ على إرسال من شاء من خلقه. وقيل: قدير على إنجاز ما بَشّر به وأنذر منه.

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۳/۱۵.

<sup>(</sup>٢) راجع هامش ص ١٦ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) وزيادة ﴿من﴾ في الفاعل للمبالغة في نفي المجيء. ﴿روح المعانيُّ .

- [٢٠] ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ أَذْكُرُواْ نِمْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ ٱلْلِيئَةَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ .
- [٢١] ﴿ يَنَقَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْلَدُّوا عَلَىٰ أَدَاكِرُ فَلَنَقَلِبُوا خَسِرِينَ شَ ﴾ .
- [٢٢] ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَقَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿ ﴾ .
- [٢٣] ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَا تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم ثَوْمِنِينَ ﴿ ﴾ .
- [٤٤] ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۚ فَاَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلَتِلا ٓ إِنَّا هَنهُنَا فَنَعِدُونَ ﴿ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهِا ۚ فَاَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلَتِلاۤ إِنَّا
  - [٢٥] ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنْسِقِينَ ﴿ ﴾ .
- [٢٦] ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ الْفَاسِقِيك ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا كُنَّ مُ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَاسِقِيك ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ آذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

تبيين من الله تعالى أن أسلافهم تمرّدوا على موسى وعصّوه؛ فكذلك هؤلاء على محمد عليه السلام، وهو تسلية له؛ أي يا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة اللّه عليكم، وأذكروا قصة موسى . ورُوي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ ﴿ يَا قَوْمُ اَذْكُرُوا﴾ بضم الميم، وكذلك ما أشبهه؛ وتقديره يا أيها القوم. ﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ﴾ لم ينصرف؛ لأنه فيه ألف التأنيث. ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً﴾ أي تملكون أمركم لا يغلبكم عليه غالب بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين، فأنقذكم منه بالغرق؛ فهم ملوك بهذا الوجه، وبنحوه فسر السّديّ والحسن وغيرهما. قال السّديّ: ملك

كل واحد منهم نفسه وأهله وماله. وقال قَتَادة: إنما قال: ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً﴾ لأنا كنا نتحدَّث أنهم أوّل من خُدِم من بني آدم. قال أبن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن القبط قد كانوا يستخدمون بني إسرائيل، وظاهر أمر بني آدم أن بعضهم كان يُسخّر بعضاً مذ تناسلوا وكثروا، وإنما أختلفت الأمم في معنى التمليك فقط. وقيل: جعلكم ذوي منازل لا يُدخل عليكم إلا بإذن؛ رُوي معناه عن جماعة من أهل العلم. قال أبن عباس: إنّ الرجل إذا لم يدخل أحد بيته إلا بإذنه فهو ملك. وعن الحسن أيضاً وزيد بن أسلم أن من كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملِّك؛ وهو قول عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيّ قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك أمرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك منزل تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإنّ لي خادماً. قال: فأنت من الملوك. قال أبن العربي: وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كفّارة ومَلَك داراً. وخادماً باعهما في الكفّارة ولم يجز له الصيام، لأنه قادر على الرقبة والملوك لا يكفرون بالصيام، ولا يوصفون بالعجز عن الإعتاق. وقال ابن عباس ومجاهد: جعلهم ملوكاً بالمَنّ والسَّلوى والحَجَر (١) والغَمَام، أي هم مخدومون كالملوك. وعن ابن عباس أيضاً يعنى الخادم والمنزل؛ وقاله مجاهد وعِكرمة والحكم بن عُبَيْنة، وزادوا الزوجة؛ وكذا قال زيد بن أسلم \_ إلا أنه قال فيما يعلم \_ عن النبيّ ﷺ: "من كان له بيت \_ أو قال منزل ـ يأوي إليه وزوجة وخادم يخدمه فهو ملِك،؛ ذكره النحاس. ويقال: من استغنى عن غيره فهو ملِك؛ وهذا كما قال ﷺ: "من أصبح آمناً في سِربه معافي في بدنه وله قوت يومه فكأنما حِيزت له الدنيا بحذافيرها».

قوله تعالى: ﴿وَآتَاكُمْ ﴾ أي أعطاكم ﴿مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾. والخطاب من موسى لقومه في قول جمهور المفسرين ؛ وهو وجه الكلام. مجاهد: والمراد بالإيتاء المنّ

<sup>(</sup>١) هي إخراج المياه العذبة من الحجر بالتفجير.

والسَّلُوى والحَجَر والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء فيهم، والآيات التي جاءتهم. وقيل: قلوباً سليمة من الغِلِّ والغِشّ. وقيل: إحلال الغنائم والانتفاع بها.

قلت: وهذا القول مردود؛ فإن الغنائم لم تِحِل لأحد إلا لهذه الأمة على ما ثبت في الصحيح؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذه المقالة من موسى توطئة لنفوسهم حتى تُعَزَّز وتأخذ الأمر بدخول أرض الجبارين بقوة، وتنفُذ في ذلك نفوذ من أعزه الله ورفع من شأنه. ومعنى ﴿مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ أي عالَمي زمانكم؛ عن الحسن. وقال أبن جُبير وأبو مالك: الخطاب لأمة محمد ﷺ؛ وهذا عدول عن ظاهر الكلام بما لا يحسن مثله. وتظاهرت الأخبار أن دمشق قاعدة الجبارين. و ﴿المُقَدَّسَةُ ﴾ معناه المطهرة. مجاهد: المباركة؛ والبركة التطهير من القحوط والجوع ونحوه. قَتَادة: هي الشام. مجاهد: الطُّور وما حوله. أبن عباس والسُّديّ وأبن زيد: هي أريحاء. قال الزّجاج: دِمشق وفلسطِين وبعض الأرْدُنِّ. وقول قَتَادة يجمع هذا كله. ﴿الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي فَرَض دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكناها لكم. ولما خرجت بنو إسرائيل من مصر أمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطِين فقالوا: لا علم لنا بتلك الديار؛ فبعث بأمر الله أثنى عشر نقيباً، من كل سِبط رجل يتجسسون الأخبار على ما تقدم، فرأوا سكانها الجبارين من العمالقة، وهم ذوو أجسام هائلة؛ حتى قيل: إن بعضهم رأى هؤلاء النقباء فأخذهم في كُمّه مع فاكهة كان قد حملها من بستانه وجاء بهم إلى الملِك فنثرهم بين يده وقال: إن هؤلاء يريدون قِتالنا؛ فقال لهم الملِك: أرجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا؛ على ما تقدم. وقيل: إنهم لما رجعوا أخذوا من عِنب تلك الأرض عنقوداً فقيل: حمله رجل واحد، وقيل: حمله النقباء الاثنا عشر.

قلت: وهذا أشبه؛ فإنه يقال: إنهم لما وصلوا إلى الجبارين وجدوهم يدخل في كُمّ أحدهم رجلان منهم، ولا يحمل عنقود أحدهم إلا خمسة منهم في خشبة، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبه خمسة أنفس أو أربعة (١١).

<sup>(</sup>١) قال الألوسي: هذه الأخبار عندي كأخبار (عوج بن عوق) وهي حديث خرافة.

قلت: ولا تعارض بين هذا والأول؛ فإن ذلك الجبار الذي أخذهم في كُمّه ويقال: في حجره \_ هو عُوج (١) بن عناق وكان أطولهم قامة وأعظمهم خَلْقاً؛ على ما يأتي من ذكره إن شاء الله تعالى. وكان طول سائرهم ستة أذرع ونصف في قول مقاتل. وقال الكَلْبيّ: كان طول كل رجل منهم ثمانين ذراعاً، والله أعلم. فلما أذاعوا الخبر ما عدا يوشع وكالب بن يوقنا، وامتنعت بنو إسرائيل من الجهاد عوقبوا بالتيه أربعين سنة إلى أن مات أولئك العصاة ونشأ أولادهم، فقاتلوا الجبارين وغلبوهم.

قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ أي لا ترجعوا عن طاعتي وما أمرتكم به من قتال الجبارين. وقيل: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته، والمعنى واحد.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ﴾ أي عظام الأجسام طوالٌ، وقد تقدّم؛ يقال: نخلة جبارة أي طويلة. والجبار المتعظم الممتنع من الذلّ والفقر. وقال الزجاج: الجبار من الآدميين العاتي، وهو الذي يجبِر الناس على ما يريد؛ فأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه؛ فإنه يجبِر غيره على ما يريده؛ وأجبره أي أكرهه. وقيل: هو مأخوذ من جبر العظم؛ فأصل الجبار على هذا المصلح أمر نفسه، ثم استعمل في كل من جرّ لنفسه نفعاً بحق أو باطل. وقيل: إنّ جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه. قال الفرّاء: لم أسمع فعّالاً من أفعل إلا في حرفين؛ جَبّار من أجبر ودرّاك من أدرك. ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من ولد عيصو بن إسحق، وكانوا من الروم، وكان معهم عوج الأعنق، وكان طوله ثلاثة آلاف (٢) ذراع وثلثمائة وثلاثين ذراعاً؛ قاله أبن عمر، وكان يحتجِن السحاب أي يجذبه بمحجنه ويشرب منه، ويتناول الحوت من قاع البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله. وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره ثلاثة آلاف ثم يأكله. وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره ثلاثة آلاف ثم يأكله. وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره ثلاثة آلاف ثم يأكله. وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره ثلاثة آلاف

<sup>(</sup>١) عوج بن عناق: هكذا في الأصول. والذي ذكر في القاموس مادة (عوق) اوعوق كنوح والدعوج الطويل ومن قال: عوج بن عنق فقد أخطأ، وقال في شرحه: «هذا الذي خطأه هو المشهور على الألسنة؛ قال شيخنا: وزعم قوم من حفاظ التواريخ أن عنق هي أم عوج وعوق أبوه فلا خطأ ولا غلط، وفي شعر عرقلة الدمشقي المذكور في بدائع البدائه المتوفى سنة ٥٦٧ (أعور الرجال يمشي: خلف عوج بن عناق) وهو ثقة عارف. (عن القاموس وشرحه).

<sup>(</sup>٢) في جـ وهـ وك وز: ثلاثة آلاف وعشرون ألفاً. الخ.

وستمائة سنة، وأنه قلع صخرة على قدر عسكر موسى ليرضخهم بها، فبعث الله طائراً فنقرها ووقعت في عنقه فصرعته. وأقبل موسى عليه السلام وطوله عشرة أذرع؛ وعصاه عشرة أذرع وترقى في السماء عشرة أذرع فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله. وقيل: بل ضربه في العِرق الذي تحت كعبه فصرعه فمات ووقع على نيل مصر فجسَرهم (۱) سنة. ذكر هذا المعنى باختلاف ألفاظ محمد بن إسحق والطَّبريّ ومكيّ وغيرهم. وقال الكَلْبيّ: عوج من ولد هاروت وماروت حيث وقعا بالمرأة فحملت. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا﴾ يعني البلدة إيلياء، ويقال: أَرِيحاء ﴿حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ أي حتى يسلموها لنا من غير قتال. وقيل: قالوا ذلك خوفاً من الجبارين ولم يقصِدوا العِصيان؛ فإنهم قالوا: ﴿فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ قال أبن عباس وغيره: هما يوشع وكالب بن يوقنا ويقال أبن قانيا، وكانا من الاثني عشر نقيباً. و ﴿يَخَافُونَ﴾ أي من الجبارين. قَتَادَة: يخافون الله تعالى. وقال الضحاك: هما رجلان كانا في مدينة الجبارين على دين موسى؛ فمعنى ﴿يَخَافُونَ﴾ على هذا أي من العمالقة من حيث الطبع للا يطلعوا على إيمانهم فيفتنوهم ولكن وثقا بالله. وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل وجُبنهم. وقرأ مجاهد وأبن جُبير ﴿يُخَافُونَ﴾ بضم الياء، وهذا يقوّي أنهما من غير قوم موسى. ﴿أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا﴾ أي بالإسلام أو باليقين والصلاح. ﴿أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مُؤنّ أَنْكُمُ غَالِبُونَ﴾ قالا لبني إسرائيل لا يهولنكم عظم أجسامهم فقلوبهم من ذلك الباب كان لهم الغلب. ويحتمل أن يكونا قالا ذلك ثقة بوعد الله. ثم قالا: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مصدقين به؛ فإنه ينصركم. ثم قيل على القول ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مصدقين به؛ فإنه ينصركم. ثم قيل على القول عشرة! ثم قالوا لموسى: ﴿إِنَا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبُداً مَا دَامُوا فِيهَا﴾ وهذا عِناد وحَيْد عن عشرة! ثم قالوا لموسى: ﴿إِنَا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبُداً مَا دَامُوا فِيهَا﴾ وهذا عِناد وحَيْد عن عشرة! ثم قالوا لموسى: ﴿إِنَا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبُداً مَا دَامُوا فِيهَا﴾ وهذا عِناد وحَيْد عن

 <sup>(</sup>١) أي صار لهم جسراً يعبرون عليه. كل ما ذكره المؤلف في هذا المقام من الإسرائيليات التي لا يعول عليها.

القتال، وإياس من النصر. ثم جهلوا صفة الربّ تبارك وتعالى فقالوا: ﴿فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ ﴾ وصفوه بالذهاب والانتقال، والله متعال عن ذلك. وهذا يدل على أنهم كانوا ، مُشَبِّهة ؛ وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال: هو كفر منهم بالله، وهو الأظهر في معنى هذا الكلام. وقيل: أي إن نصرة ربك [لك] (۱) أحق من نصرتنا، وقتاله معك ـ إن كنت رسوله ـ أولى من قتالنا ؛ فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر ؛ لأنهم شَكُّوا في رسالته . وقيل المعنى: أذهب أنت فقاتل وليُعِنك ربّك . وقيل : أرادوا بالرب هرون ؛ وكان أكبر من موسى وكان موسى يطيعه . وبالجملة فقد فسقوا بقولهم ؛ لقوله تعالى : ﴿فَلاَ تَأْسَ عَلَى القَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ أي لا تحزن عليهم . ﴿إِنَّا هُهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ أي لا نبرح ولا نقاتل . ويجوز ﴿قاعدين على الحال ؛ لأن الكلام قد تم قبله .

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ الْمَلِكُ إِلاَ نَفْسِي وَأَخِي ﴾ لأنه كان يطبعه. وقيل المعنى: إني لا أملك إلا نفسي، ثم أبتدأ فقال: ﴿وَأَخِي ﴾ أي وأخي أيضاً لا يملك إلا نفسه؛ فأخي على القول الأوّل في موضع نصب عطفاً على نفسي، وعلى الثاني في موضع رفع، وإن شئت عطفت على آسم إنّ وهي الياء؛ أي إني وأخي لا نملك إلا أنفسنا. وإن شئت عطفت على المضمر في أملك كأنه قال: لا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا. ﴿فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَومِ الْفَاسِقِينَ ﴾ يقال: بأي وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلاء القوم؟ ففيه أجوبة؛ الأوّل - بما يدلّ على بعدهم عن الحق، وذهابهم عن الصواب فيما ارتكبوا من العصيان؛ ولذلك ألقوا في النّيه. الثاني م بطلب التمييز أي ميزنا عن ارتكبوا من العصيان؛ ولذلك ألقوا في النّيه. الثاني موبله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ بعصمتك إيانا من العصيان الذي ابتليتهم به؛ ومنه قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ بعصمتك إيانا من العصيان الذي ابتليتهم به؛ ومنه قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ المعنى! المباعدة ولا تجعلنا في الجنة ولا تجعلنا معهم في النار؛ والشاهد على الفرق الذي يدلّ على المباعدة في الأجوال قول الشاعر:

يا ربِّ فافرق بينه وبيني أشدّ ما فَرَّقتَ بين أثنين

من جـ. (۲) راجع ۱۲٦/۱٦.

وروى أبن عُيِّيْنة عن عمرو بن دِينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ: ﴿فَٱفْرِقْ﴾ بكسر الراء.

قوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ﴾ أستجاب الله دعاءه وعاقبهم في النيه أربعين سنة. وأصل النيه في اللغة الحَيْرة؛ يقال منه: تَاهَ يَتِيه تَيْهاً وتَوْهاً إذا تَحيّر. وتيهته وتَوَّهْتُه بالياء والواو، والياء أكثر. والأرض النيهاء التي لا يهتدي فيها؛ وأرض تِيهٌ وتَيْهاء ومنها قال(١):

## تِيــة أتـاويـة علـى الشقاط

وقال آخر:

يَتَيْهَاء قَفْ ر والمَطِيُّ كانها قَطَا الحَزْن قد كانت فِراخاً بُيُوضها فكانوا يسيرون في فراسخ قليلة - قيل: في قدر ستة فراسخ - يومهم وليلتهم فيُصبحون حيث أمسوا ويُمسون حيث أصبحوا؛ فكانوا سَيَّارَةً لا قرار لهم. وأختلف هل كان معهم موسى وهرون؟ فقيل: لا؛ لأن التّبه عقوبة، وكانت سِنو (٢) التّبه بعدد أيام العجل، فقوبلوا على كل يوم سنة؛ وقد قال: ﴿فَافْرُق بَيْنَنَا وبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾. وقيل: كانا معهم لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم. ومعنى فمحرَّمة أي أنهم ممنوعون من دخولها؛ كما يقال: حرّم الله وجهك على النار، وحرمت عليك دخول الدار؛ فهو تحريم منع لا تحريم شرع، عن أكثر أهل التفسير؛ كما قال الشاعر:

جَالَتْ لتصرعني فقلتُ لها اقصِري إنّي أمروٌ صَرْعِي عليكِ حرامُ أي أنا فارس فلا يمكِنك صرعي. وقال أبو عليّ: يجوز أن يكون تحريم تعبُّد. ويقال: كيف يجوز على جماعة كثيرة (٣) من العقلاء أن يسيروا في فراسخ يسيرة فلا يهتدوا للخروج منها؟ فالجواب قال أبو عليّ: قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا فيردّهم

 <sup>(</sup>١) هو العجاج. يصف أرضاً مجهولة ليس بها علامات يهتدى بها، وأتاويه أفاعيل من تيه. والسقاط
 كل من سقط عليه، وهم الذين لا يصبرون ولا يجدون، الواحد ساقط: وصدر البيت:

وبسط ..... بسع ..... البســـــــاط

والبساط المكان الواسع من الأرض. وقبل هذا البيت:

ويل دة بعي دة النياط مجهولة تغتال خطو الخاطبي (٢) في جـ: سنون. (٣) في جـ: كبيرة.

إلى المكان الذي أبتدؤوا منه. وقد يكون بغير ذلك من الاشتباه والأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة. ﴿ أَرْبَعِينَ ﴾ ظرف زمان للتّبه؛ في قول الحسن وقَتَادة؛ قالا: ولم يدخلها أحد منهم؛ فالوقف على هذا على ﴿عَلَيْهِم﴾. وقال الرّبيع بن أنس وغيره: إن ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ ظرف للتحريم، فالوقف على هذا على ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾؛ فعلى الأوِّل إنما دخلها أولادهم؛ قاله أبن عباس. ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب، فخرج منهم يوشع بذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها. وعلى الثاني ـ فمن بقي منهم بعد أربعين سنة دخلوها. وروي عن أبن عباس أن موسى وهرون ماتا في التَّيه. قال غيره: ونبأ الله يوشع وأمره بقتال الجبارين، وفيها حبست عليه الشمس حتى دخل المدينة، وفيها أحرق الذي وجد الغُلُول عنده، وكانت تنزل من السماء إذا غنِموا نارٌ بيضاء فتأكل الغنائم؛ وكان ذلك دليلًا على قبولها، فإن كان فيها غلول لم تأكله، وجاءت السباع والوحوش فأكلته؛ فنزلت النار فلم تأكل ما غنِموا فقال: إن فيكم الغُلُول فلتبايعني كلّ قبيلة فبايعته، فلصقت يد رجل منهم بيده فقال: فيكم الغُلُول فليبايعني كل رجل منكم فبايعوه رجلاً رجلاً حتى لصقت يد رجل منهم بيده فقال: عندك الغُلُول فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب(١)، فنزلت النار فأكلت الغنائم. وكانت ناراً بيضاء مثل الفضة لها حفيف أي صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر فيما يذكرون؛ فذكروا أنه أحرق الغَالّ ومتاعه بغَوْر يقال له الآن غَوْر عاجز، عُرف باسم الغالّ؛ وكان أسمه عاجزاً.

قلت: ويستفاد من هذا عقوبة الغالّ قبلنا، وقد تقدّم حكمه (٢) في مِلَّتنا. وبيان ما أنبهم من أسم النبي والغالّ في الحديث الصحيح عن أبي هُرَيرة عن رسول الله ﷺ قال: «غزا نبيّ من الأنبياء» الحديث أخرجه مسلم وفيه قال: «فغزا فأدنى للقرية (٣) حين صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس أنتِ مأمورة وأنا مأمور اللهم أحبسها (٤) عليّ شيئاً

<sup>(</sup>١) كقدره أو كصورته من ذهب كان غلّه وأخفاه.

<sup>(</sup>٢) راجع ٤/٤٥٤ وما بعدها:

 <sup>(</sup>٣) لفظ البخاري «فدنا من القرية» ولعل ما هنا على حذف المفعول أي قرّب جيوشه وجموعه لها.
 النووي.

<sup>(</sup>٤) أي امنعها من السير زماناً حتى يتيسر لي الفتح نهاراً.

فَحبِست عليه حتى فتح الله عليه \_ قال: فجمعوا ما غينموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تَطعمه فقال: فيكم غُلُول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه ـ قال ـ فلصِقت [يده] بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغُلُول، وذكر نحو ما تقدّم. قال علماؤنا: والحكمة في حبس الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحاء وإشرافه على فتحها عَشِيّ يوم الجمعة ، وإشفاقه من أن تغرب الشمس قبل الفتح أنه لو لم تُحبس عليه حرم عليه القتال لأجل السبت، ويعلم به عدوّهم فيعمل فيهم السيف ويجتاحهم ؛ فكان ذلك آية له خُصّ بها بعد أن كانت نبوّته ثابتة بخبر موسى عليه الصلاة والسلام، على ما يقال. والله أعلم. وفي هذا الحديث يقول عليه السلام: «فلم تجِلّ الغنائم لأحد من قبلنا» ذلك بأنّ الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وهذا يردّ قول من قال في تأويل قوله تعالى: ﴿وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. وممن قال إن موسى عليه [الصلاة (١١) و] السلام مات بالتيه عمرو بن ميمون الأؤدِيّ، وزاد: ولهرون؛ وكانا خرجا في التّية إلى بعض الكهوف فمات لهرون فدفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل؛ فقالوا: ما فعل لهرون؟ فقال: مات؛ قالوا: كذبت ولكنك قتلته لحبنا له، وكان مُحَبًّا في بني إسرائيل؛ فأوحى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى قبره فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتاً ولم تقتله؛ فأنطلق بهم إلى قبره فنادى يا هرون فخرج من قبره ينفض رأسه فقال: أنا قاتلك؟ قال: لا؛ ولكني متّ؛ قال: فعد إلى مَضْجَعك؛ وانصرف. وقال الحسن: إن موسى لم يمت بالتِّيه. وقال غيره: إن موسى فتح أربيحاء، وكان يوشع على مقدَّمته فقاتل الجبابرة الذين كانوا بها، ثم دخلها موسى ببني إسرائيل فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم، ثم قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق. قال الثعلبيّ: وهو أصحُّ الأقاويل.

قلت: قد رَوى مسلم عن أبي هُرَيرة قال: أُرْسِل ملَك الموت إلى موسى عليه [الصلاة (١) و] السلام فلما جاءه صَكَّه ففقاً عينه فرجع إلى ربه فقال: «أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» قال: فرد الله إليه عينه وقال: «ارجع إليه فقل له يضع يده على مَثْن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة» قال: «أي رب ثم مَه»، قال: «ثم الموت» قال: «فالآن»؛ فسأل الله أن

<sup>(</sup>١) من جه.

ومنها: أنها كانت عيناً معنوية وإنما فقأها بالحجة، وهذا مجاز لا حقيقة. ومنها: أنه عليه السلام لم يعرف مَلَكَ الموت، وأنه رأى رجلًا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها؛ وتجب المدافعة في هذا بكل ممكن. وهذا وجه حسن؛ لأنه حقيقة في العين والصُّك؛ قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة، غير أنه أعترض عليه بما في الحديث؛ وهو أن مَلَك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: ﴿يَا رَبُّ أَرْسَلْتُنَّي إلى عبد لا يريد الموت، فلو لم يعرفه موسى لما صَدَق القول من مَلَك الموت؛ وأيضاً قوله في الرواية الأخرى: ﴿أَجِبِ رَبُّكِ يَدُلُّ عَلَى تَعْرَيْفُهُ بِنَفْسُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ومنها: أن موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الغضب ، إذا غضِب طلع الدّخان من قَلَنْسُوته (١) ورفع شعرُ بدنه جبّته، وسرعة غضبه كانت سبباً لصَكِّه مَلَك الموت. قال أبن العربي: وهذا كما ترى، فإن الأنبياء معصومون أن يقع منهم أبتداء مثل هذا في الرضا والغضب. ومنها وهو الصحيح من هذه الأقوال: أن موسى عليه [الصلاة(٢) و] السلام عرف ملك الموت، وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أُمِرَ بقبض روحه من غير تخيير، وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمدﷺ من «أن الله لا يقبض روح نبي حتى يخيِّره؛ فلما جاءه على غير الوجه الذي أُعْلِمَ بادر بشهامته وقوّة نفسه إلى أدبه، فلطمه ففقأ عينه أمتحاناً لمَلك الموت؛ إذ لم يصرح له بالتخيير. وممّا يدلُّ على صحة هذا، أنه لما رجع إليه مَلَك الموت فخيّره بين الحياة والموت أختار الموت

<sup>(</sup>١) القلنسوة: ما يلبس على الرأس. (٢) من جـ.

وآستسلم. والله بغيبه أحكم وأعلم. هذا أصح ما قيل في وفاة موسى عليه السلام. وقد ذكر المفسرون في ذلك قصصاً وأخباراً الله أعلم بصحتها؛ وفي «الصحيح» غُنيّة عنها. وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة؛ فيروى أن يوشع رآه بعد موته في المنام فقال له: كيف وجدت الموت؟ فقال: «كشاة تسلخ وهي حية». وهذا صحيح معنى؛ قال عليه في المحديث الصحيح: «إن للموت سكرات» على ما بيناه في كتاب «التذكرة». وقوله: ﴿فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْفَاسِقينَ﴾ أي لا تحزن. والأسى الحزن؛ أسِيَ يَأْسَى أسَى أي حزِن؟ قال (١):

## يقولون لا تهلِك أُسَّى وتَحمَّل

[٧٧] ﴿ ﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا فَا فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ الْأَخْرِ قَالَ لِأَقَنْلُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ .

#### فيه مسألتان:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقّ ﴾ الآية. وجه أتصال هذه الآية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهود، ونقضهم المواثيق والعهود كظلم أبن آدم لأخيه. المعنى: إن هَمَّ هؤلاء اليهود بالفَتْك بك يا محمد فقد قتلوا قبلك الأنبياء، وقتل قابيل هابيل، والشَّر قديم. أي ذكّرهم هذه القصة فهي قصّة صِدق، لا كالأحاديث الموضوعة ؛ وفي ذلك تَبْكِيتُ لمن خالف الإسلام ، وتسليةٌ للنبي عَيِّة. وأختلِف في أبني آدم؛ فقال الحسن البصريّ: ليسا لصُلْبه، كانا رجلين من بني إسرائيل \_ ضرب الله بهما المثل في إبانة حسد اليهود \_ وكان بينهما خصومة، فتقرّبا بقربانين، ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل. قال أبن عطية: والصحيح أنهما أبناه لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المفسرين وقاله أبن عباس وأبن والصحيح أنهما قابيل وهابيل، وكان قربان قابيل حُزمة من سُنْبل \_ لأنه كان

<sup>(</sup>١) هو أمرؤ القيس، وصدر البيت: «وقوفاً بها صحبي على مطيهم».

صاحب زرع ـ وأختارها من أرد إزرعه، ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها. وكان قربان هابيل كبشاً ـ لأنه كان صاحب غنم ـ أخذه من أجود غنمه. ﴿فَتُقُبِّلُ ﴾ فرُفِع إلى الجنّة، فلم يزل يرعى فيها إلى أن فُدِي به الذبيح عليه السلام؛ قاله سعيد بن جُبَير وغيره. فلما تُقبل قربان هابيل لأنه كان مؤمناً ـ قال له قابيل حسداً: ـ لأنه كان كافراً ـ أتمشي على الأرض يراك الناس أفضل منى ! ؟ ﴿ لأَقْتُلنَّكَ ﴾ وقيل: سبب هذا القُرْبان أن حوّاء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى \_ إلاّ شِيثا عليه السلام فإنها ولدته منفرداً عوضاً من هابيل على ما يأتي، وأسمه هبة الله؛ لأن جبريل عليه السلام قال لحوّاء لما ولدته: هذا هبة الله لك بدل هابيل. وكان آدم يوم ولد شِيث أبن ثلاثين (١) ومائة سنة وكان يزوّج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر، ولا تحل له أخته تَوْأَمته؛ فولدت مع قابيل أختاً جميلة وأسمها إقليمياء، ومع هابيل أختاً ليست كذلك وأسمها ليوذا؛ فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختي، فأمره آدم فلم يأتمر، وزجره فلم ينزجر؛ فاتفقوا على التقريب؛ قاله جماعة من المفسرين منهم أبن مسعود. وروي أن آدم حَضَر ذلك. والله أعلم. وقد روي في هـذا الباب عـن جعفـر الصادق: أن آدم لم يكن يزوّج أبنته من أبنه؛ ولو فعـل ذلك آدم لما رغب عنـه النبي ﷺ، ولا كان دين آدم إلا دين النبي ﷺ، وأن الله تعالى لما أهبط آدم وحوّاء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت حوّاء بنتاً فسماها عناقاً فبغت، وهي أوّل من بَغَى على وجه الأرض؛ فسَلّط الله عليها من قتلها، ثم ولدت لآدم قابيل، ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جِنّية من ولد الجن، يقال لها: جمالة في صورة إنسية؛ وأوحى الله إلى آدم أن زوَّجها من قابيل فزوَّجها منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حورية (٢<sup>)</sup> في صفة إنسية وحلق لها رحماً، وكان أسمها بزلة ، فلما نظر إليها هابيل أحبها ؛ فأوحى الله إلى آدم أن زوَّج بزلة من هابيل ففعل . فقال قابيل: يا أبتِ ألستُ أكبر من أخى ؟ قال: نعم. قال: فكنت أحق بما فعلت به منه! فقال له آدم: يا بنيّ إن الله قد أمرني بذلك، وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا والله، ولكنك آثرته عليّ. فقال آدم: «فقربا قرباناً فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضل».

<sup>(</sup>۱) في جـ و ي: ثمانين.

<sup>(</sup>٢) في جـ و ي: حوراء.

قلت: هذه القصة عن جعفر ما أظنها تصح، وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن. والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ التَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَ مِنْهُما رِجَالاً كثيراً وَنِسَاءً ﴿(١) وهذا كالنص ثم نسخ ذلك حسبما تقدّم بيانه في سورة ﴿البقرة ﴾(١) وكان جميع ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطناً ؛ أولهم قابيل وتوأمته إقليمياء، وآخرهم عبد المغيث. ثم بارك الله في نسل آدم. قال أبن عباس: لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً. وما روي عن جعفر \_ من قوله: فولدت بنتاً وأنها بغت \_ فيقال: مع من بغت؟ أمع جِني تسوّل (٣) لها! ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح يقطع العذر، وذلك معدوم. والله أعلم.

الثانية \_ وفي قول هابيل: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِينَ ﴾ كلام قبله محذوف ؛ لأنه لما قال له قابيل: ﴿لاَ قُتُلنَّكَ ﴾ قال له: ولم تقتلني وأنا لم أجنِ شيئاً؟ ، ولا ذنب لي في قبول الله قرباني ، أما إني أتقيته وكنتُ على لاحِب (٤) الحق وإنما يتقبل الله من المتقين . قال أبن عطية : المراد بالتقوى هنا أتقاء الشرك بإجماع أهل السنة ؛ فمن أتقاه وهو موحِّد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة ؛ وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة [العليا] (٥) من القبول والمختم بالرحمة ؛ علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلاً . وقال عدِيِّ (٢) بن ثاتب وغيره : قربان متقي هذه الأمة الصلاة .

قلت: وهذا خاص في نوع من العبادات. وقد رَوى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: "إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما أفترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطِش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن آستعاذني لأعيذنه وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مَسَاءته».

<sup>(</sup>١) راجع ٢/٥. (٢) راجع ٢٢/٢ فما بعدها. (٣) في ي: نزل بها.

<sup>(</sup>٤) لاحب: واضح. (٥) من ك و هـ و جـ وزوى. (٦) في ك: علي.

[٢٨] ﴿ لَهِنَا بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي مَا آنًا مِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُمْ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْمَنْكِينَ ﴿ ﴾ .

[٢٩] ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُّوَأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّادِ وَذَلِكَ جَزَّوُا الْأَلِهِ مِنَ أَصْحَبِ النَّادِ وَذَلِكَ جَزَّوُا الْقَالِهِ مِنَ أَصْحَبِ النَّادِ وَذَلِكَ جَزَّوُا

فيه مسألتان:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ ﴾ الآية. أي لئن قصدت قتلي فأنا لا أقصِد قتلك؛ فهذا أستسلام منه. وفي الخبر: «إذا كانت الفتنة فكن كخير أبني آدم». وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول: إن دخل عليّ بيتي وبسط يده [إليّ](١) ليقتلني؟ قال فقال رسول الله ﷺ: "كن كخير أبني آدم" وتلا هذه الآية ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي﴾. قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ ألاَّ يَسْتَلُّ أحد سيفاً، وألا يمتنع ممن يريد قتله. قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبد به، إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلاف، والأصح وجوب ذلك؛ لما فيه من النهى عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا يجوّزون للمَصول عليه الدفع؛ واحتجوا بحديث أبي ذرّ (٢)، وحمله العلماء على ترك القتال في الفتنة، وكفّ اليد عند الشبهة؛ على ما بيناه في كتاب «التذكرة». وقال عبد الله بن عمرو وجمهور الناس: كان هابيل أشدّ قوة من قابيل ولكنه تحرِّج. قال أبن عطية: وهذا هو الأظهر، ومن ها هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاص لا كافر؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرج هنا وجه، وإنما وجه التحرج في هذا أن المتحرّج يأبي أن يقاتل موحّداً، ويرضى بأن يظلّم ليجازَى في الآخرة؛ ونحو هذا فعل عثمان رضي الله عنه. وقيل: المعنى لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسي، وعلى هذا قيل: كان نائماً فجاء قابيل ورضخ رأسه بحجر على ما يأتي ومدافعة الإنسان عمن يريد ظلمه جائزة وإن أتى على نفس العادي. وقيل: لئن بدأت بقتلي فلا أبدأ بالقتل. وقيل: أراد لئن بسطت إلى يدك ظلماً فما أنا بظالم؛ إنى أخاف الله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) من جـ وي وز وك.

<sup>(</sup>٢) حديث أبي ذر: راجع أحكام الجصاص ١/٤٠٢ ط الأستانة. ففيه الحديث بتمامه.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾ قيل: معناه معنى قول النبي ﷺ: ﴿إذا ٱلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار "قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: ﴿إنه كان حريصاً على قتل صاحبه وكأن هابيل أراد أني لست بحريص على قتلك ؛ فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي. وقيل: المعنى ﴿إِثْمِي الذي يختص بي فيما فرّطت (١) ؛ أي يؤخذ من سيئاتي فتطرح عليك بسبب ظلمك لي، وتبوء بإثمك في قتلك ؛ وهذا يعضده قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه . أخرجه مسلم بمعناه، وقد تقدّم ؛ ويعضده قوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِم ﴾ (٢) وهذا بيّن لا إشكال فيه. وقيل: تعالى: ﴿وَلَيْحُمِلُنَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِم ﴾ (٢) وهذا بيّن لا إشكال فيه. وقيل: تعالى: ﴿وَلَيْحُمِلُنَ أَنْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِم كُمْ أَنْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ في اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ (٤) أي لئلا تميد بكم . وقوله تعالى: ﴿يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ (٤) أي لئلا تميد بكم . وقوله تعالى: ﴿يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ (٤) أي لئلا تميد بكم . وقوله تعالى: ﴿يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ (٤) أي لئلا تميد بكم . وقوله تعالى: ﴿يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ (٤) أي لئلا تميد بكم . وقوله تعالى: ﴿يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ (٤) أي لئلا تميد بكم . وقوله تعالى : ﴿يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا فَحَذَف ﴿لا ﴾ .

قلت: وهذا ضعيف؛ لقوله عليه السلام: (لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على أبن آدم الأوّل كِفْل من دمها لأنه أوّل من سَنّ القتل»، فثبت بهذا أن إثم القتل حاصل، ولهذا قال أكثر العلماء: إنّ المعنى؛ ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي عملته قبل قتلي. قال الثعلبي: هذا قول عامة أكثر المفسرين. وقيل: هو أستفهام، أي أو إني أريد؟ على جهة الإنكار؛ كقوله تعالى: ﴿وَيِلْكَ نِعْمَةٌ ﴾ (٥) أي أو تلك نعمة؟ وهذا لأن إرادة القتل معصية. [حكاه القشيري] (٦) وسئل أبو الحسن بن كَيْسان: كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار؟ فقال: إنما وقعت الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالقتل؛ والمعنى: لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني لأمتنعن من ذلك مريداً للثواب؛ فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإثمك؛ وأيّ يدك لتقتلني وأثم ذنبك الذي من

<sup>(</sup>۱) في جـ وي: فرط لي، (۲) راجع ۱۳/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٠/٩٠. (٤) راجع ص ٢٩ من هذا الجزء.

أجله لم يتقبل قربانك؛ ويروى هذا القول عن مجاهد. والوجه الآخر -أن تبوء بإثم قتلي وإثم أعتدائك عليّ؛ لأنه قد يأثم بالاعتداء وإن لم يقتل. والوجه الثالث -أنه لو بسط يده إليه أثيم؛ فرأى أنه إذا أمسك عن ذلك فإثمه يرجع على صاحبه. فصار هذا مثل قولك: المال بينه وبين زيد؛ أي المال بينهما، فالمعنى أن تبوء بإثمنا. وأصل باء رجع إلى المباءة، وهي المنزل. ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي رجعوا. وقد مضى في ﴿البقرة ﴾ (أ) مستوفى. وقال الشاعر (٢):

أَلاَ تَنْتَهِسي عَنَّا مُلُوكٌ وَتَتَّقِي مَحَارِمَنا لا يبُؤ (٣) الدَّمُ بالدَّمِ

أي لا يرجع الدّم بالدّم في القود. ﴿فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ دليل على أنهم كانوا في ذلك الوقت مكلّفين قد لحقهم الوعد والوعيد. وقد آستدلّ بقول هابيل لأخيه قابيل: ﴿فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ على أنه كان كافراً؛ لأن لفظ أصحاب النار إنما ورد في الكفار حيث وقع في القرآن. وهذا مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية. ومعنى ﴿مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ مدّة كونك فيها. والله أعلم.

# [٣٠] ﴿ فَطَوَّعَتْ لَمُ نَفْسُمُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَكُمُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠

### فيه أربع مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ ﴾. أي سوّلت وسهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصوّرت له أن قتل أخيه طوع سهل [له] (٤) يقال: طَاعَ الشيء يَطُوع أي سهل وأنقاد وطوّعه فلان له أي سهله. قال الهَرَويّ: طوّعت وأطاعت (٥) واحد؛ يقال: طاع له كذا إذا أتاه طواعاً. وقيل: طاوعته نفسه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض فانتصب. وروي أنه

<sup>(</sup>۱) راجع ۱/٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) هو جابر بن جبير التغلبي.

<sup>(</sup>٣) هكذا روي في كتاب سيبويه، وساقه شاهداً على جزم «يبؤ» في جواب الاستفهام؛ وقال في شواهده: التقدير انته عنا لا يبؤ الدم بالدم ـ أي ـ إن انتهيت عنا ولم تقتل منا لم يقتل واحد بآخر. وروي في «اللسان» بغير هذا.

 <sup>(</sup>٤) من جـ، وز، هـ. (٥) في ك: وطاوعت، وفي ز، و، هـ: وطاعت.

جهل كيف يقتله فجاء إبليس بطائر \_ أو حيوان غيره \_ فجعل يَشْدَخ رأسه بين حجرين ليقتدي به قابيل ففعل؛ قاله أبن جُرَيْج ومجاهد وغيرهما. وقال أبن عباس وأبن مسعود: وجده نائماً فشدخ رأسه بحجر وكان ذلك في ثُور \_ جبل بمكة \_ قاله أبن عباس. وقيل: عند عَقَبة حِراء؛ حكاه محمد بن جرير الطَّبَريّ. وقال جعفر الصادق: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم. وكان لهابيل يوم قتله قابيل عشرون سنة. ويقال: إن قابيل كان يعرف القتل بطبعه؛ لأن الإنسان وإن لم ير القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية ويمكن إتلافها؛ فأخذ حجراً فقتله بأرض الهند. والله أعلم. ولما قتله ندم فقعد يبكي عند رأسه إذ أقبل غرابان فأقتتلا فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفنه؛ ففعل القاتل بأخيه كذلك. والسوءة يراد بها العورة، وقيل: يراد بها جيفة المقتول؛ ثم إنه هرب إلى أرض عَدَن من اليمن، فأتاه إبليس وقال: إنما أكلت النار قُرْبان أخيك لأنه كان يعبد النار، فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك، فبني بيت نار، فهو أوّل من عَبدَ النار فيما قيل. والله أعلم. ورُوي عن أبن عباس أنه لما قتله وآدم بمكة اشتاك الشجر، وتغيرت الأطعمة، وحمضت الفواكه، وملحت المياه، وأغبرت الأرض؛ فقال آدم عليه السلام: قد حدث في الأرض حَدَث، فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل. وقيل: إن قابيل هو الذي أنصرف إلى آدم، فلما وصل إليه قال له: أين هابيل؟ فقال: لا أدري كأنك وكُّلتني بحفظه. فقال له آدم: أفعلتها؟! والله إن دمه لينادِي؛ اللهم ألعن أرضاً شربت دم هابيل. فروى أنه من حينئذ ما شربت أرض دماً. ثم إن آدم بقى مائة سنة لم يضحك، حتى جاءه مَلك فقال له: حَيَّاك الله يا آدم وبَيَّاك. فقال: ما بَيَّاك؟ قال: أضحكك؛ قاله مجاهد<sup>(١)</sup> وسالم بن أبي الجَعْد. ولما مضى من عمر آدم مائة وثلاثون سنة ـ وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين \_ ولدت له شيئاً، وتفسيره هبة الله، أي خلفاً من هابيل. وقال مقاتل: كان قبل قتل قابيل هابيل السباع والطيور تستأنس بآدم<sup>(۲)</sup>، فلما قتل قابيل هابيل هربوا<sup>(۳)</sup>؛ فلحقت الطيور بالهواء، والوحوش بالبرية، و [لحقت]<sup>(١)</sup> السباع بالغِياض. وروي أن آدم لمّا تغيرت الحال قال:

<sup>(</sup>۱) مجاهد ساقط من جـ، ز، و.(۲) في ك: بابن آدم.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول. (٤) من ك.

تَغيَّــرتِ البـــلادُ ومَــنْ عليهــا فــوجــهُ الأرض مُغْبَــرُّ قَبِيـــحُ تَغيَّـــرَ كُـــلُّ ذي طَعْــم ولـــونِ وقــلَّ بشــاشــةَ الـوجــهُ المَليــحُ

في أبيات كثيرة ذكرها الثعلبي وغيره. قال أبن عطية: هكذا هو الشعر بنصب «بشاشة» وكف التنوين, قال القُشيريّ وغيره قال أبن عباس: ما قال آدم الشَّعر، وإن محمداً والأنبياء كلهم في النهي عن الشِّعر سواء؛ لكن لما قُتل هابيل رثاه آدم وهو سُريانيّ، فهي مرثية بلسان السُّريانية أوصى بها إلى أبنه شيث وقال: إنك وصيي فاحفظ مني هذا الكلام ليُتَوارث؛ فحفظت منه إلى زمان يَعْرُب بن قحطان، فترجم عنه يَعْربُ بالعربية (١) وجعله شعر آلا).

الثانية ـ رُوي من حديث أنس قال: سُئل النبيّ عن يوم الثلاثاء فقال: "يومُ اللهم فيه حاضت حوّاء وفيه قَتَلَ آبن آدم أخاه". وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله قال قال رسول الله على: "لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على آبن آدم الأوّل كِفْلٌ من دمها لأنه كان أوّل من سنّ القتل". وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كِفل من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أوّل من عصى به، وكذلك كل من أحدث في دين الله ما لا يجوز من البِدع والأهواء؛ قال على: "من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنّ في الإسلام سنة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة". وهذا نص في الخير والشرّ. وقال وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة". وهذا نص في الخير والشرّ. وقال نهن أخوف ما أخاف على أمتي الأثمة المضلون". وهذا كله صريح، ونص صحيح "إنّ أخوف ما أخاف على أمتي الأثمة المضلون". وهذا كله صريح، ونص صحيح في معنى الآية، وهذا ما لم يتب الفاعل من تلك المعصية؛ لأن آدم عليه السلام كان أوّل من خالف في أكل ما نُهِيَ عنه، ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نُهي عنه ولا شربه ممّن بعده بالإجماع؛ لأن آدم تاب من ذلك وتاب الله عليه،

<sup>(</sup>١) في جـ، ز، و، هـ: بالعبرانية وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) قال الألوسي: ذكر بعض علماء العربية أن في ذلك الشعر لحناً، أو إقواء، أو ارتكاب ضرورة،
 والأولى عدم نسبته إلى يعرب أيضاً لما فيه من الركاكة الظاهرة. وقال أبو حيان في البحر: ويروى بنصب
 «بشاشة» من غير تنوين على التمييز ورفع «الوجه المليح» وليس بلحن.

فصار كمن لم يَجْنِ. ووجه آخر ـ فإنه أكل ناسياً على الصحيح من الأقوال، كما بيّناه في ﴿البقرة﴾(١) والناسي غير آثم ولا مؤاخذ.

الثالثة \_ تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد، حتى أنه قد يحمله حسده على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة، وأمسه به رحِما، وأولاهم بالحنوّ عليه ودفع الأذية عنه.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أي ممن خسر حسناته. وقال مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه إلى الشمس حيثما دارت، عليه في الصيف حظيرة من نار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال أبن عطية: فإن صحّ هذا فهو من خسرانه الذي تضمّنه قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ وإلاّ فالخسران يعمّ خسران الدنيا والآخرة.

قلت: ولعلّ هذا يكون عقوبته على القول بأنه عاص لا كافر؛ فيكون المعنى ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ أي في الدنيا. والله أعلم.

[٣١] ﴿ فَنِعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِينُهُ كَيْفَ يُؤَدِى سَوْءَةَ آخِيهُ قَالَ يَنَوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْفُرَابِ فَأُوْدِى سَوْءَةَ آخِيْ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿ فَأَضْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿ فَأَضْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿

فيه خمس مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبُحَثُ فِي الأَرْضِ﴾ قال مجاهد: بعث الله غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر فدفنه. وكان أبن آدم هذا أوّل من قُتِل. وقيل: إن الغراب بحث الأرض على طُعْمِه (٢) ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه من عادة الغراب فعل ذلك؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه. ورُوي أن قابيل لما قتل هابيل جعله في جراب، ومشى به يحمله في عنقه مائة سنة؛ قال مجاهد. وروى أبن القاسم عن مالك (٣)

<sup>(</sup>١) راجع ٣٠٦/١، وهذا هو اللائق بالعصمة النبوية. (٢) طعمه: أكله

<sup>(</sup>٣) في ك، ز: عن محمد.

أنه حمله سنة واحدة؛ وقاله أبن عباس. وقيل: حتى أَرْوَح (١١) ولا يدري ما يصنع به إلى أن أقتدى بالغراب كما تقدّم. وفي الخبر عن أنس قال سمعت النبي ﷺ يقول: «أمتن الله على آبن آدم بثلاث بعد ثلاث بالرّيح بعد الرُّوح فلولا أن الرّيح يقع بعد الروح ما دفن حميم حميماً وبالدود في الجثة فلولا أن الدوديقع في الجثة لاكتنزتها الملوك وكانت خيراً لهم من الدراهم والدنانير وبالموت بعد الكبر وإن الرجل ليكبر حتى يملّ نفسه ويملّه أهله وولده وأقرباؤه فكان الموت أستر له». وقال قوم: كان قابيل يعلم الدفن، ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافاً به، فبعث الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه، فقال عند ذلك: ﴿ يَا وَيُلِّتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ حيث رأى إكرام الله لهابيل بأن قيض له الغراب حتى واراه، ولم يكن ذلك ندم توبة، وقيل: إنما ندمه كان على فقده لا على قتله، وإن كان فلم يكن موفياً شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه؛ فقال أبن عباس: ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه. ويقال: إن آدم وحوّاء أتيا قبره وبكيا أياماً عليه. ثم إن قابيل كان على ذِروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفرّقت عروقه. ويقال: دعا عليه آدم فانخسفت به الأرض. ويقال: إن قابيل أستوحش بعد قتل هابيل ولزم البريّة، وكان لا يقدر على ما يأكله إلا من الوحش، فكان إذا ظفر به وقَذَه (٢) حتى يموت ثم يأكله . قال أبن عباس : فكانت الموقوذة حراماً من للدن قابيل بن آدم ، وهو أوّل من يساق من الآدميين إلى النار ؛ وذلك قوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾ [الآية](٣) فإبليس رأس الكافرين من الجن، وقابيل رأس الخطيئة من الإنس؛على ما يأتي بيانه في «حم فصلت» (٣) إن شاء الله تعالى. وقد قيل: إن الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة، والله بكل ذلك أعلم وأحكم. وظاهر الآية أن هابيل هو أوّل ميت من بني آدم؛ ولذلك جُهِلت سُنّة المواراة؛ وكذلك حكى الطبريّ عن [أبن](<sup>؛)</sup> إسحق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل. و [قوله]<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) أروح: أنتن. (٢) الوقذ: الضرب الشديد.

<sup>(</sup>٣) من جـ وك وهـ. راجع ١٥/٥٥٥

<sup>(</sup>٤) من ج. (٥) من ك.

﴿ يَبْحَثُ﴾ معناه يفتش التراب بمنقاره ويثيره. ومن هذا سميت سورة ﴿براءة﴾ البحوث(١)؛ لأنها فتشت عن المنافقين؛ ومن ذلك قول الشاعر:

إِنِ الناس غطّوني تغطّيتُ عنهم وإن بحثوني كان (٢) فيهم مباحث وفي المثل: لا تكن كالباحث على الشَّفْرة؛ قال الشاعر:

فكانت كعَنْزِ السُّوء قامت برجلِها إلى مُدْية مدفونة تَسْتَثيرُها

الثانية \_ بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (٣) فصار فعل الغراب في المواراة سنة باقية في الخلق، فرضاً على جميع الناس على الكفاية، من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين. وأخص الناس به الأقربون الذين يلونه، ثم الجيرة، ثم سائر المسلمين. وأما الكفار فقد روى أبو داود عن علي قال: قلت للنبي على إن عمك الشيخ الضال قد مات؛ قال: «أذهب فوار أباك التراب ثم لا تُحدِثَنَ شيئاً حتى تأتيني» فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي.

الثالثة ـ ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه أبن ماجه عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله على: «احفِروا وأوسعوا وأحسنوا». وروي عن الأَذْرَع السَّلَمِيّ قال: جئت ليلة أحرس النبيّ على فإذا رجل قراءته عالية، فخرج النبيّ فقلت: يا رسول الله: هذا مُرَاء (٤)؛ قال: فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه، فقال رسول الله على: «ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله» قال: وحضر حفرته فقال: «أوسعوا له وسّع الله عليه » فقال بعض أصحابه: [يا رسول الله] (٥) لقد حزنت عليه؟ فقال: «أجَلُ إنه كان يحب الله ورسوله»؛ أخرجه عن أبي رسول الله] شيبة عن زيد بن الحُبَاب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد .

<sup>(</sup>١) البحوث (بضم الباء) جمع بحث، وقال ابن الأثير: رأيت في «الفائق» سورة «البحوث» بفتح «الباء» فإن صحّت فهي فعول من أبنية المبالغة، ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة.

 <sup>(</sup>۲) كذا في ابن عطية، والذي في الأصول: كنت فيهم مباحث.
 (۳) راجع ۲۱/ ۲۱۹.

<sup>(</sup>٤) من الرياء، وكأنه عليه الصلاة والسلام أعرض عن كلامه تنبيهاً علي أنه خطأ، ثم بيّن في وقت آخر أن الأمر على خلاف ما زعم. «هامش ابن ماجه». (٥) الزيادة عن (أبن ماجه).

قال أبو عمر بن عبد البر: أَذْرَع السَّلَميّ روى عن النبيّ على حديثاً واحداً، وروى عنه سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيّ؛ وهشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر أبن غَنْم بن عديّ بن النّجار الأنصاريّ، كان يُسمَّى في الجاهلية شهابا فَغيّر النبيّ على اسمه فسماه هشاماً، واستشهد أبوه عامر يوم أُحُد. سكن هشام البصرة ومات بها؛ ذُكر هذا في كتاب الصحابة.

الرابعة - ثم قيل: اللّحد أفضل من الشّق؛ فإنه الذي اختاره الله لرسوله على النبيّ الله لمّا تُوفّي كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد (١) والآخر لا يلحد؛ فقالوا: أيهما جاء أوّلَ عمِلَ عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله على ذكره مالك في الموطأ عن هشام بن عُروة عن أبيه، وأخرجه أبن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهما. والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة؛ وكان أبو طلحة يلحد وأبو عبيدة يشقّ. واللحد هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة، يوضع فيه الميت ثم يوضع عليه اللّبن ثم يُهال التراب؛ قال سعد بن أبي وَقَاص في مرضه الذي هلك فيه: ألحِدوا لي لَحُدا وأنصِبوا عليّ اللّبن نصباً كما صنِع برسول الله على أخرجه مسلم. وروى أبن ماجه وغيره عن أبن عباس قال قال رسول الله على: "اللحد لنا والشق لغيرنا».

الخامسة - روى ابن ماجه عن سعيد بن المسيّب قال : حضرت أبن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله على أخذ في تسوية [اللبن على] (٢) اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن جنبيها، وصَعّد روحها ولَقّها منك رضواناً. قلت يا أبن عمر أشيء سمعته من رسول الله على القول، بل شيء سمعته من رسول الله على القول، بل سمية الله على الل

<sup>(</sup>١) يلحد كيمنع، أو من ألحد.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن (ابن ماجه).

على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثاً. فهذا ما تعلّق في معنى الآية من الأحكام. والأصل في ﴿يَا وَيْلَتَى﴾ يا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف. وقرأ الحسن على الأصل بالياء، والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمة تدعو بها العرب عند الهلاك؛ قاله سيبويه. وقال الأصمعي: ﴿وَيُلْ﴾ بُعُدٌ. وقرأ الحسن: ﴿أَعَجِزْتُ بَكسر الجيم، قال النحاس: وهي لغة شاذة؛ إنما يقال عَجِزت المرأة إذا عظمت عجِيزتها، وعَجَزتُ عن الشيء عَجْزاً ومَعْجِزَة ومَعْجَزَة. والله أعلم.

[٣٧] ﴿ مِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَهِ بِلَ أَنَّهُمَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِ الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ أي مِن جَرَّاء ذلك القاتل وَجَرِيرته. وقال الزجاج: أي من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجلُ على أهله شراً يأجُل أَجْلاً إذا جنى؛ مثل أخذ يأخذ أخذاً.

قال الخِنَّوْت (١).

وأهلِ خباءٍ صالحٍ كنتُ بَيْنَهُمْ قد أحتربُوا في عاجلٍ أنا آجِلُه أي جانيه، وقيل: أنا جارُه عليهم. وقال عدى بن زيد:

أَجْلَ أَنَّ اللَّهَ قد فَضَّلَكُم فَوقَ مَنْ أَحْكَأُ (٢) صُلبا بإزارِ

وأصله الجرّ؛ ومنه الأَجَل لأنه وقت يجرّ إليه العقد الأوّل. ومنه الآجل نقيض العاجل، وهو بمعنى يُجرّ إليه أمر متقدّم. ومنه أَجَلْ بمعنى نَعَمْ. لأنه أنقياد إلى ما جُرَّ إليه. ومنه الإجُل (٣) للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضه ينجر إلى بعض؛ قاله الرمّانيّ. وقرأ يزيد بن

 <sup>(</sup>١) قال في البحر: نسبه ابن عطية لخوات بن جبير وكذا في «اللسان». والبيت في ديوان زهير. وفي جـ، ز، ك، هـ: ذات بينهم.

<sup>(</sup>٢) أحكا العقدة: شدّها وأحكمها. والمعنى: فضلكم الله على من التزر فشدّ صلبه بإزار، أي فوق الناس أجمعين. (٣) في الأصول: الآجال وهو جمع.

القَعْقَاع أبو جعفو: ﴿من آجُلِ ذَلِكَ﴾ بكسر النون وحذف الهمزة وهي لغة، والأصل ﴿مِنْ إِجل ذَلِكَ﴾ فألقيت كسرة الهمزة على النون وحذفت الهمزة. ثم قيل: يجوز أن يكون قوله: ﴿مِنْ النَّادِمِينَ﴾ فالوقف على قوله: ﴿مِنْ النَّادِمِينَ﴾ فالوقف على قوله: ﴿مِنْ النَّادِمِينَ﴾ فالوقف على قوله: ﴿مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ﴾. ويجوز أن يكون متعلقاً بما بعده وهو ﴿كَتَبْنَا﴾. فـ ﴿مِنْ أَجُلِ ﴾ أبتداء كلام والتمام ﴿مِنَ النَّادِمِينَ﴾؛ وعلى هذا أكثر الناس؛ أي من سبب هذه النازلة كتبنا. وخص بني إسرائيل بالذكر \_ وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم محظوراً \_ لأنهم أوّل أمّة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباً، وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً؛ فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. ومعنى ﴿يِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ أي بغير أن يقتل نفسا فيستحق القتل. وقد حرّم الله القتل في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس ظلماً وتعدّيا. ﴿أَوْ

وقرأ الحسن \_ ﴿أَوْ فَسَاداً﴾ بالنصب على تقدير حذف فعل يدلّ عليه أوّل الكلام تقديره؛ أو أحدث فساداً؛ والدليل عليه قوله: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ لأنه من أعظم الفساد.

وقرأ العامة \_ ﴿ فَسَادٍ ﴾ بالجرعلى معنى أو بغير فساد ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ أضطرب لفظ المفسّرين في ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل جميعاً أكثر من عقاب من قتل واحداً ؛ فروي عن ابن عباس أنه قال : المعنى من قتل نبياً أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياه بأن شدّ عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعاً . وعنه أيضاً أنه قال : المعنى من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعاً، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفاً من الله فهو كمن أحيا الناس جميعاً . وعنه أيضاً ؛ المعنى فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول، ومن أحياها وأستنقذها من هَلكة فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ . وقال مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه

جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً؛ يقول: لو قتل الناس جميعاً لم يُزَد على ذلك (۱)، ومن لم يقتل فقد حَيِيَ الناس منه. وقال أبن زيد: المعنى أن من قتل نفساً فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعاً، قال: ومن أحياها أي من عفا عمن وجب له قتله؛ وقاله الحسن أيضاً؛ أي هو العفو بعد المقدرة. وقيل: المعنى أن من قتل نفساً فالمؤمنون كلهم خُصماؤه؛ لأنه قد وَتَرَ الجميع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، أي يجب على الكلّ شكره. وقيل: جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل الجميع؛ وله أن يحكم بما يريد. وقيل: كان هذا مختصاً ببني إسرائيل تغليظاً عليهم. قال أبن عطية: وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقع كلّه، والمنتهك في واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع؛ ومثاله رجلان حلفا على شجرتين ألاً يَطْعَمَا من ثمرهما شيئاً، فطَعِم أحدهما واحدة من ثمر شجرته، وطَعِم الآخر ثمر شجرته كلّها، فقد استويا في الحِنْث. وقيل: المعنى أن من أستحل واحداً فقد استحل الجميع؛ لأنه أنكر الشرع. وفي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ تجوّز؛ فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من هَلكَة، وإلا فيالإحياء حقيقة ـ الذي هو الاختراع ـ إنما هو لله تعالى. وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ (۱) فستي الترك إحياء. ثم أخبر الله عن بني إسرائيل نمروذ اللعين: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ (۱) فستي الترك إحياء. ثم أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات، وأن أكثرهم مجاوزون الحدّ، وتاركون أمر الله.

[٣٣] ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَكَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَواْ مِنَ الْأَرْضِ وَالكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنِيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ .

[٣٤] ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمٌ فَأَعْلَمُوا أَثَ ٱللَّهَ غَفُورُ اللَّهَ تَعْفُورُ اللَّهَ عَفُورُ اللَّهَ عَفُورُ اللَّهَ عَفُورُ اللَّهَ عَفُورُ اللَّهَ عَفُورُ اللَّهُ عَلَمُورُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُورُ اللَّهُ عَلَمُورُ اللَّهُ عَلَمُورُ اللَّهُ عَلَمُوا اللَّهُ عَلَمُورُ اللَّهُ عَلَمُورُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُورُ اللَّهُ عَلَمُورُ اللَّهُ عَلَمُورُ اللَّهُ عَلَمُورُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) أي لم يزد على ذلك من العذاب؛ كما في الطبري.

<sup>(</sup>۲) راجع ۲/۲۸۳.

## فيه خمس عشرة مسألة:

الأولى - أختلف الناس في سبب [نزول](١) هذه الآية؛ فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العُرَنيين؟ روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك: أن قوما من عُكُل (٢) \_ أو قال من عُرَينة \_ قدموا على رسول الله ﷺ فأجْتَوَوُا (٣) المدينة ؛ فأمر لهم رسول الله ﷺ بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صَحُّوا قتلوا راعي النبيّ ﷺ واستاقوا النَّعَم؛ فبلغ النبيّ ﷺ حبرهم من أوّل النهار فأرسل في آثارهم؛ فما ارتفع النهار حتى جِيء بهم؛ فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسَمَر (٤) أعينهم وألقوا في الحرة (٥) يَستسقُون فلا يُسقَون. قال أبو قِلابة: فهؤلاء قوم سَرقوا وقَتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفي رواية: فأمر بمسامير فأحميت فكُحَلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حَسَمهم (٢)؛ وفي رواية: فبعث رسول الله ﷺ في طلبهم قَافَةُ (٧) فِأْتِي بِهِم؛ قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فساداً ﴾ الآيــة . وفــي رواية قــال أنس : فلقــد رأيت أحدهــم يَكْدِمُ<sup>(٨)</sup> الأرض بفيـه عطشــاً حتى ماتوا. وفي البخاريّ قال جَرير بن عبد الله في حديثه: فبعثني رسول الله ﷺ في نفر من المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا(٩) على بلادهم ؛ فجئنا بهم إلى رسول الله ﷺ. قال جَرير: فكانوا يقولون الماء، ويقول رسول الله ﷺ: «النار». وقد حكى أهـل التواريـخ والسِّير: أنهم قطعوا يدي الرّاعـي ورجليه ، وغَرزوا الشوك في عينيـه حتى مات ، وأُدخل المدينة ميتــاً ، وكان أسمه يَسار وكان نُوبيا . وكان هذا الفعــل من المرتدّيــن سنة ست من الهجرة. وفي بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله ﷺ أحرقهم بالنار

<sup>(</sup>١) مِن كِ. (٢) عكل (بضم العين المهملة وسكون الكاف): قبيلة مشهورة.

<sup>(</sup>٣) أي أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول؛ وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها. (النهاية) لابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) سمر عين فلان: سملها (فقأها).

<sup>(</sup>٥) الحرة (بفتح الحاء وتشديد الراء): أرض خارج المدينة ذات حجارة سود.

<sup>(</sup>٦) حسم العرق: قطعه ثم كواه لئلا يسيل دمه.

<sup>(</sup>٧) القافة جمع (قائف) وهو الذي يتبع الأثر.

 <sup>(</sup>٨) كدمه: عضه بأدنى فمه. (٩) في و وأ: وقد أشرفنا.

بعدما قتلهم. وروي عن أبن عباس والضحاك: أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله على عهد فنقضوا العهد، وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. وفي مصنف أبىي داود عن أبن عباس قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ نزلت هذه الآية في المشركين فمن أُخِذ(١) منهم قبل أن يُقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحدّ الذي أصابه. وممن قال: إن الآية نزلت في المشركين عِكرمةُ والحسن، وهذا ضعيف يردّه قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٢) وقوله عليه [الصلاة و](٣) والسلام: «الإسلام يَهدِم ما قبله» أخرجه مسلم؛ والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك. وقال مالك والشافعيّ وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد. قال أبن المنذِر: قول مالك صحيح، قال أبو ثور محتجاً لهذا القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثناؤه: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دِماءهم تحرم؛ فدلٌ ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام. وحكى الطبريّ عن بعض أهل العلم: أن هذه الآية نَسخَت فعل النبيّ العُرنيين، فوقف الأمر على هذه الحدود. وروى محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود؛ يعني حديث أنس؛ ذكره أبو داود. وقال قوم منهم الليث بن سعد: ما فعله النبيّ ﷺ بوفد عُرَيْنة نُسِخ (٤)؛ إذ لا يجوز التمثيل بالمرتدّ. قال أبو الزِّنَاد: إن رسول الله الله الله الله قَطَع الذين سَرقوا لِقاحه وسَمَل أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك؛ فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ الآية. أخرجه أبو داود. قال أبو الزِّنَاد: فلما وُعِظ ونُهي عن المُثْلة لم يَعُد. وحكى عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في مرتدّين،

<sup>(</sup>١) في مصنف أبي داود: تاب، بدل: أخذ.

<sup>(</sup>۲) راجع ۱۰۱/۷

<sup>(</sup>٣) من جد.

<sup>(</sup>٤) من ك وهو الصواب، وفي هـ وجـ وأ وز ول: لم يجز.

لا سيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النسائي وغيرهما قال: إنما سَمَل [النبيّ ﷺ](١) أعين أولئك لأنهم سَمَلوا أعين الرّعاة؛ فكان هذا قِصاصاً، وهذه الآية في المحارب المؤمن.

قلت: وهذا قول حسن، وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعيّ؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة. والمرتد يستحق القتل بنفس الردة ـ دون المحاربة ـ ولا ينفى ولا تُقطع يده ولا رجله ولا يُخلَّى سبيله بل يقتل إن لم يُسلِم، ولا يصلب أيضا؛ فدلَّ أنَّ ما اشتملت عليه الآية ما عنى به المرتدّ. وقال تعالى في حق الكفار: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ وقال في المحاربين: ﴿إِلَّا الدَّينَ تَابُوا﴾ الآية؛ وهذا بيّن. وعلى ما قرّرناه في أوّل الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب إذ هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (٢) فَمَثَلُوا فمُثِّل بهم، إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صح على الزيادة في القتل، وذلك تكحيلهم بمسامير مُحْماة وتركهم عَطَاشي َ حتى ماتوا، والله أعلم. وحكى الطبري عن السُّدي: أن النبيِّ ﷺ لم يَسْمُل أعين العُرَنيين وإنما أراد ذلك؛ فنزلت الآية ناهية عن ذلك، وهذا ضعيف جداً؛ فإن الأخبار الثابتة وردت بالسَّمْل؛ في صحيح البحاريّ: فأمر بمسامير فأحميت فكُحلهم. ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود. وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ استعارة ومجاز؛ إذ الله سبحانه وتعالى لا يُحَارَبَ ولا يُغالَب لِما هو عليه من صفات الكمال، ولِما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ حَتَّا على الاستعطاف عليهم ؟ ومثله في صحيح السنة «أستطعمتُكَ فلم تُطْعِمني». الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم في ﴿البقرة﴾<sup>(٣)</sup>..

<sup>(</sup>۱) من جـ وك وهـ. (۲) راجع ۲/ ۳۰۶. (۳) راجع ۲/ ۲٤٠.

الثانية - وأختلف العلماء فيمن يستحق آسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في بَرِّية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نَائِرة (١) ولا ذَحُل (٢) ولا عداوة؛ قال آبن المنذر: أختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المِصْر مرة ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافعي وأبي ثور؛ قال آبن المنذر: كذلك هو لأن كلا يقع عليه أسم المحاربة، والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يُخرِج من جملة الآية قوماً بغير حُجّة. وقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجاً عن المصر؛ هذا قول شفيان طائفة: لا تكون المحاربة في المحراب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله، وإن لم يُشهر السّلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سمًا فقتله فيقتل حدّاً لا قَوداً.

الثالثة ـ و آختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ فمن أَخَاف السبيل و أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتَل قُطعت يده ورجله ثم صُلب، فإذا قتل ولم يأخذ المال قُتِل، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نُفِي؛ قاله أبن عباس، ورُوي عن أبي مِجْلَز والنَّخَعيّ وعطاء الخُرَاسانيّ وغيرهم. وقال أبو يوسف: إذا أَخَذ المال وقتَل صُلب وقتل على الخشبة؛ قال الليث: بالحربة مصلوباً. وقال أبو حنيفة: إذا قتَل قُتِل، وإذا أَخذ المال ولم يَقتل قُطعت يده ورجله من خِلاف، وإذا أَخذ المال وقتَل فالسلطانُ مخير فيه، إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يَقطع وقتله وصلبه (٣)؛ قال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء. ونحوه قول الأوزاعيّ. وقال الشافعي: إذا أَخذ المال قُطعت يده اليمنى وحُسِمت وخُلّي ؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة، وإذا قَتَل قُتل، وإذا أَخذ المال وقتَل قُتِل وصُلب؛ ورُوي على السرقة بالحرابة، وإذا قَتَل قُتل، وإذا خَضَر وكَثَر وهِيب وكان رِدءاً للعدق عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام؛ قال: وإن حَضَر وكَثَر وهِيب وكان رِدءاً للعدق

<sup>(</sup>١) نأرت ناثرة في الناس: هاجت هائجة.

<sup>(</sup>٢) الذحل: الثأر.

<sup>(</sup>٣) في ك: لم يقطع وصلبه.

حَبس. وقال أحمد: إن قَتل قُتل، وإن أخد المال قطعت يده ورجله كقول الشافعيّ. وقال قوم: لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب؛ وحُكي عن الشافعي: أكْرَهُ أن يقتل مصلوباً لنهي رسول الله ﷺ عن المُثْلة. وقال أبو ثور: الإمام مخيَّر على ظاهر الآية، وكذلك قال مالك، وهو مَرْويّ عن أبن عباس، وهو قول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحّاك والنَّخَعيّ كلهم قال: الإمام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية؛ قال أبن عباس: ما كان في القرآن ﴿أو﴾ فصاحبه بالخيار؛ وهذا القول أشعر(١) بظاهر الآية؛ فإن أهل القول الأول الذين قالوا إنّ ﴿أُو﴾ للترتيب \_ وإن أختلفوا \_ فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدّين فيقولون: يُقتل ويُصلب؛ ويقول بعضهم: يُصلب ويقتل؛ ويقول بعضهم: تُقطع يده ورجله ويُنفى؛ وليس كذلك الآية ولا معنى ﴿أُو﴾ في اللغة؛ قاله النحاس. وأحتج الأولون بما ذكره الطبريّ عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسول الله ﷺ جبريل عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال: «من أخاف السبيل وأخذَ المال فأقطع يدّه للأخذ ورجله للإخافة ومن قَتَل فأقتله ومن جمع ذلك فأصلبه». قال أبن عطية: وبقي النفي للمخيف فقط والمخيف في حكم القاتل، ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر [العذاب و](٢) والعقاب أستحساناً.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ﴾ آختلف في معناه؛ فقال السديّ: هو أن يُطلب أبداً بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حدّ الله، أو يَخرج من دار الإسلام هرباً ممن يطلبه؛ عن أبن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسديّ والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والرّبيع بن أنس والزهريّ. حكاه الرّماني في كتابه؛ وحكي عن الشافعي أنهم يُخرجون من بلد إلى بلد، ويُطلَبون لتقام عليهم الحدود؛ وقاله الليث بن سعد والزهريّ أيضاً. وقال مالك أيضاً: يُنفي من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويُحبس فيه كالزاني. وقال [مالك أيضاً و](٢) الكوفيون: نفيهم سجنهم فينفي من سَعَة الدنيا إلى فيه كالزاني. وقال [مالك أيضاً و](٢) الكوفيون: نفيهم سجنهم فينفي من سَعَة الدنيا إلى

<sup>(</sup>١) في جـ وك: أسعد.

<sup>(</sup>٢) من ك.

ضيقها، فصار كأنه إذا سُجِن فقد نُفِي من الأرض إلا من موضع ٱستقراره؛ واحتجوا بقول بعض أهل السُّجُون في ذلك:

خرجنا من الدنيا ونحن مِنَ ٱهْلِها فلسنا من الأمواتِ فيها ولا الأَحْيَا إذا جاءنا السَّجَّانُ يوماً لحاجةٍ عَجِبنا وقلنا جاء هذا من الدنيًا

حَكى مَكْحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوّل من حَبَس في السجون وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة، ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم؛ والظاهر أن الأرض في الآية هي أرض النّازِلة وقد تَجنّب الناس قديماً الأرض التي أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه الحديث (۱) «الذي نَاءَ بصَدْره نحو الأرض المقدّسة». وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب مَخُوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي يُغرَب إليه، وإن كان غير مَخُوف الجانب [فظن أنه لا يعود إلى جناية] (۱) سُرّح؛ قال أبن عطية: وهذا صريح مذهب مالك أن يُغرّب ويُسجن حيث يُغرب، وهذا على الأغلب في أنه مخوف، ورجحه الطّبَريّ وهو الواضح (۳)؛ لأن نفيه من أرض النازِلة هو نصّ الآية، وسجنه بعد بحسب الخوف منه، فإن تاب وفهمت حاله سُرّح.

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ النفي أصله الإهلاك؛ ومنه الإثبات والنفي، فالنفي الإهلاك بالإعداء ؛ ومنه النّفي لما تطاير من الماء عن الدّلو ؛

قال الراجز(١):

كَانَّ مَثْنَيهِ (٥) مِن النَّفِي مَواقِعُ الطَّيْرِ على الصُّفِي

السادسة - قال أبن خُويْزِ مَنْدَاد: ولا يُراعَى المال الذي يأخذه المحارب نِصَابا كما يُراعى في السارق. وقد قيل: يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن العربي قال الشافعي

<sup>(</sup>١) هو حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً. وناء بمعنى نهض، ويحتمل له بمعنى بعد (النهاية لابن لأثير). (٢) من ك. (٣) من ك. وفي جـ، هـ، ز: الراجع.

<sup>(</sup>٤) هو الأخيل. (٥) جاء في «اللسان» مادة نفى أن الصحيح (كأن متني) لأن بعده (من طول إشرافي على الطوى). ومتنا الظهو مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم. والصفي (بضم الصاد وكسرها) جمع صفا مقصور، وصفا جمع صفاة وهي الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت شيئاً. وفسر بأنه شبه الماء وقد وقع على ظهر المستقي بذرق الطائر على الصفي.

وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أُخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى وَقَتَ على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار، ولم يُوقِّت في الحرابة شيئاً بل ذكر جزاء المحارب، فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة؛ ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه؛ وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك عكس القياس. وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال فإن شُعِر به فرَّ؛ حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن مُنع منه أو صِيح عليه وحارب عليه فهو محارب يُحكم عليه بحكم المحارب. قال القاضي أبن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق، وقد دخل الدار بسكين يَحْبسه على في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق، وقد دخل الدار بسكين يَحْبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين، فافهموا هذا من أصل الدين، وأرتفعوا إلى يَفَاع العلم عن حَضِيض المحاربين، فافهموا هذا من أصل الدين، وأرتفعوا إلى يَفَاع العلم عن حَضِيض الجاهلين.

قلت: اليَفَع (١) أعلى الجبل ومنه غلام يفَعَةٌ إذا أرتفع إلى البلوغ؛ والحضيض الحفرة في أسفل الوادي؛ كذا قال أهل اللغة.

السابعة \_ ولا خلاف في أن الحرابة يُقتل فيها من قَتل وإن لم يكن المقتول مكافئاً للقاتل؛ وللشافعي قولان: أحدهما \_ أنها تعتبر المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص؛ وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد العام من التخويف وسلب المال؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا ﴾ فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين محاربة وسعياً في الأرض بالفساد، ولم يخص شريفاً من وضيع، ولا رفيعاً من دنيء.

الثامنة \_ وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقُتِل بعض المحاربين ولم يُقتل بعض قُتل الجميع . وقال الشافعي: لا يُقتل إلا من قَتل؛ وهذا أيضاً ضعيف؛ فإن من حضر

<sup>(</sup>١) اليفع بمعنى اليفاع.

الوقيعة شركاء في الغنيمة وإن لم يَقتل جميعهم؛ وقد أَتفق معنا على قتل الرَّدُ، وهو الطليعة فالمحارب أولى.

الناسعة \_ وإذا أخاف المحاربون السّبيلَ وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم، ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفّهم عن أذى المسلمين، فإن أنهزموا لَم يَتبع منهم مدبراً إلاّ أن يكون قد قتل وأخذ مالاً، فإن كان كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يُدَفّف (١) منهم على جريح إلا أن يكون قد قتلَ؛ فإن أخذوا ووُجد في أيديهم مال لأحد بعينه رُدّ إليه أو إلى ورثته، وإن لم يوجد له صاحب جُعل في بيت المال؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه؛ ولا دية لمن قتلوا إذا قدِر عليهم قبل التوبة، فإن تابوا وجاءوا تائبين وهي:

العاشرة لم يكن للإمام عليهم سبيل، وسقط عنهم ما كان حدًّا لله وأخذوا بحقوق الآدميين، فاقتص منهم من النفس والجراح، وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأوليائه في ذلك، ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين؛ هذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال وضَمنوا قيمة ما استهلكوا؛ لأن ذلك غَصب فلا يجوز مِلكه لهم، ويُصرف إلى أربابه أو يوقفه الإمام عنده حتى يعلم صاحبه. وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يُطلّب من المال إلا بما وُجد عنده، وأما ما استهلكه فلا يُطلّب به؛ وذكر الطّبريّ ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه، وهو الظاهر من فعل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بحارثة بن بدر الغُدَانيّ فإنه كان محارباً ثم تاب قبل القدرة عليه، فكتب له بسقوط الأموال والدّم عنه كتاباً منشوراً؛ قال أبن خُويُزِ مَنْدَاد: وأختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه المحدّ ولم يوجد له مال؛ هل يُتبعَ دَيْناً بما أخذ، أو يُسقط عنه كما يُسقط عن السارق؟ والمسلم والذمي في ذلك سواء.

<sup>(</sup>١) دنف على الجريح أجهز عليه.

الحادية عشرة وأجمع أهل العلم على أن السلطان وليّ من حارب؛ فإن قتل محارب أخا أمرىء أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدّم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو وليّ الدّم، والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حدّ من حدود الله تعالى.

قلت: فهذه جملة من أحكام المحاربين جمعنا غررها، واجتلبنا دررها؛ ومن أغرب ما قيل في تفسيرها وهي:

الثانية عشرة - تفسير مجاهد لها؛ قال مجاهد: المراد بالمحاربة في هذه الآية الزنى والسرقة؛ وليس بصحيح؛ فإن الله سبحانه بيّن في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق تُقطَع يده، وأن الزاني يُجلّد ويغرّب إن كان بكراً، ويُرجم إن كان ثَيّباً مُحْصناً. وأحكام المحارب في هذه الآية مخالف لذلك، اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصداً للغلّبة على الفروج، فهذا أفحش المحاربة، وأقبح من أخذ الأموال وقد دخل هذا في معنى قوله تعالى: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً﴾.

الثالثة عشرة - قال علماؤنا: ويُناشَد اللص بالله تعالى، فإن كَفّ تُرِك وإن أَبَى قوتل، فإن أنت قتلته فشرّ قتيل ودمه هَدَر. روى النسائيّ عن أبي هُرَيرة أن رجلاً جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أرأيت إن عُدِي على مالي؟ قال: «فأنشد بالله» قال: فإن أَبُوا عليّ قال: «فأنشد بالله» قال: فإن قتلت ففي النار» وأخرجه البخاريّ ومسلم عليّ قال: «فلا تُعلِي رسول الله وقال: يا رسول الله الله قال: أرأيت إن رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تُعلِيه مالك» قال: أرأيت إن قالني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: فإن قتلته؟ قال: «هو في النار». قال أبن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم؛ هذا مذهب أبن عمر والحسن البصري وإبراهيم النَّخَعيّ وقتادة ومالك والشافعيّ وأحمد وإسخق والنعمان، وبهذا يقول عوام أهل العلم؛ إن

للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلماً؛ للأخبار التي جاءت عن النبي الله الم يخص وقتاً دون وقت، ولا حالاً دون حال إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله على، التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم، من الجور والظلم، وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.

قلت: وقد آختلف مذهبنا إذا طُلِب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يُعطَونه أو يُقاتَلون؟ وهذا الخلاف مبني على أصل، وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو هو من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال. والله أعلم.

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا ﴾ لشناعة المحاربة وعظم ضررها، وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سدّ سبيل الكسب على الناس ؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات ، وركنها وعمادها الضرب في الأرض؛ كما قال عز وجل: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ ﴾ (١) الأرض؛ كما قال عز وجل: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ ﴾ (١) فإذا أخيف الطريق أنقطع الناس عن السفر، وأحتاجوا إلى لزوم البيوت، فانسدّ باب التجارة عليهم، وأنقطعت أكسابهم ؛ فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلّظة، وذلك الخِزي في الدنيا ردعاً لهم عن سوء فعلهم، وفتحاً لباب التجارة التي أباحها لعباده لمن أرادها منهم، ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة . وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي، ومستثناة من حديث عُبادة في قول النبيّ ﷺ: ﴿ فَمَن أَصابِ مَن ذلك شيئاً فعوقِب به في الدّنيا فهو [له] (٢) كفارة ، والله أعلم . ويحتمل أن يكون الخِزي لمن عوقب، وعذاب الآخرة لمن سلِم في الدّنيا، ويجري هذا الذنب مجرى غيره . لمن عوقب، وعذاب الآخرة لمن سلِم في الدّنيا، ويجري هذا الذنب مجرى غيره . ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدّم ، ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب ، ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة ، ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة ، ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۹/۵۰.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ابن عطية.

كقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء﴾(١) أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر المعصية (٢).

الخامسة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم ﴾ استثنى جل وعَز التائبين قبل أن يُقدر عليهم، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. أمّا القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط. ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع، وتقام الحدود عليه كما تقدّم. وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة ؛ والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدميّ قصاصاً كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضاً بالإجماع. وقيل: إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم ـ والله أعلم ـ بالإجماع. وقيل: إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم ـ والله أعلم عليهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام، أو لأنه لما قدر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم ؟ كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلنا، أو من صار إلى حال الغَرْغَرة فتاب؛ فأما إذا تقدّمت توبتهم القدرة عليهم، فلا تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة ﴿يونس﴾ (٣)؛ فأما الشرّاب والزناة والسرّاق تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة ﴿يونس﴾ (٣)؛ فأما الشرّاب والزناة والسرّاق رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدّهم، وإن رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدّهم، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا، وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غُلبوا. والله أعلم.

[٣٥] ﴿ يَنَأَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـَقُواْ اللَّهَ وَٱبْتَغُوّاً إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ. لَمَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ .

[٣٦] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَمُ مَعَكُولِيَفْتَدُوا بِهِ السَّرِي وَمِ ٱلْفِينَمَةِ مَا نُقُبِلَ مِنْهُمْ وَلَمْمٌ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهِ مَا كَفَيْلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا يُعْتَدُوا بِهِ اللهِ مُنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْفِينَمَةِ مَا نُقُبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱللهِمُ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الل

<sup>(</sup>۱) راجع ٥/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي تفسير أبن عطية. والذي في البحر: «وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة، وله تعالى أن يغفر هذا الذنب ولكن في الوعيد خوف على المتوعد عليه نفاذ الوعيد، وهو أوضح. (٣) ٨/٣٨٣.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آئَقُوا اللَّه وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾. الوسيلة هي القربة؛ عن أبي وائل والحسن ومجاهد وقتادة وعطاء والسّديّ وٱبن زيد وعبد الله بن كَثِير، وهي فَعِيلة من توسلت إليه أي تقرّبت؛ قال عنترة:

إِنَّ الرَّجَالُ لَهُم إليكِ وسِيلَةً أَنْ يَأْخَذُوكِ تَكَحَّلِي وتَخضبِي

والجمع الوسائل؛ قال:

إِذَا غَفَل الواشون عُدْنا لوصلِنا وعَاد التَّصافِي بيننا والوسَائِلُ

ويقال: منه سِلتُ أسألَ أي طلبت، وهما يَتَساوَلانَ أي يطلب كلّ واحد من صاحبه؛ فالأصل الطلب؛ والوسيلة القربة التي ينبغي أن يُطلَب بها، والوسيلة درجة في الجنة، وهي التي جاء الحديث الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة».

## [٣٧] ﴿ يُرِيدُوكَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَاهُم بِعَنرِجِينَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١٠٠٠

قال يزيد الفقير: قيل لجابر بن عبد الله إنكم يا أصحاب محمد تقولون إن قوماً يخرجون من النار والله تعالى يقول: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ فقال جابر: إنكم تجعلون العام خاصاً والخاص عامّاً، إنما هذا في الكفار خاصة؛ فقرأت الآية كلها من أوّلها إلى آخرها فإذا هي في الكفار خاصة . و ﴿مُقِيمٌ﴾ معناه دائم ثابت لا يزول ولا يحول؛ قال الشاعر:

فإنّ لكم بيوم الشَّعْبِ منّي عنداباً دائماً لكم مُقيماً

[٣٨] ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَ عُوَا أَيْدِيَهُ مَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَّا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِهِزُ حَكِيمٌ ﷺ ﴾.

[٣٩] ﴿ فَهَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَهُ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَهُ اللهَ اللهَ عَنْد سبع (١) وعشرون مسألة:

الأولى - قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ الآية. لمَّا ذكر تعالى أخذالأموال بطريق السعى في الأرض والفساد، ذكر حكم السارق من غير حِراب على ما يأتي

 <sup>(</sup>١) كذا في كل الأصول، غير أنها ست وعشرون سقط المسألة الثالثة عشرة ما عدا: ل. سقط منها المسألة السادسة والعشرون.

بيانه أثناء الباب؛ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزني على ما نبينه آخر الباب. وقد قُطِع السارق في الجاهلية، وأوّل من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المُغِيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام، فكان أوّل سارق قطعه رسول الله على في الإسلام من الرجال الخِيَار بن عَديّ بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مُرَّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم، وقطع أبو بكر يد اليَمنيّ<sup>(١)</sup> الذي سرق العِقْد؛ وقطع عمر يد آبن سَمُرة أخي عبد الرحمن بن سمرة ولا خلاف فيه. وظاهر الآية العموم في كل سارق وليس كذلك؛ لقوله عليه السلام: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» فبين أنه إنما أراد بقوله: ﴿والسارِق والسارِقة﴾ بعض السراق دون بعض؛ فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، أو فيما قيمته ربع دينار؛ وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعليّ رضى الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعيّ وأبو ثور؛ وقال مالك: تُقطّع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم، فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما . والعُروضُ لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قَلَّ الصرفُ أو كَثُر ؟ فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلًا بنفسه، وجعل تقويم العروض بالدراهم في المشهور . وقال أحمد وإسحق : إن سرق ذهباً فربع دينار ، وإن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق. وهذا نحو ما صار إليه مالك في القول الآخر؛ الحجة للأوّل حديث أبن عمر أن رجلًا سرق حَجَفَة (٢)، فأتى به النبيّ ﷺ فأمر بها فقوّمت بثلاثة دراهم، وجعل الشافعـي حديث عائشـة رضي الله عنها في الربع دينار أصلاً ردّ إليه تقويم العروض لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورُخْصه، وترك حديث أبن عمر لما رآه ـ والله أعلم ـ من أختلاف الصحابة في المجَنِّ الذي قطع فيـه رسول الله ﷺ ؛ فأبن عمر يقول : ثلاثة دراهم؛ وأبن عباس يقول: عشرة دراهم؛ وأنس يقول: خمسة دراهم؛

 <sup>(</sup>١) هو رجل من أهل اليمن أقطع اليد والرجل سرق عقداً لأسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق
 رضي الله عنه فقطع يده اليسرى.

<sup>(</sup>٢) الحجفة بالتحريك: الترس؛ وقيل: هي من الجلود خاصة كالدرقة.

وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة إلا أن بعضهم وقفه، ورفعه(١) من يَجِب العملُ بقوله لحفظه وعدالته؛ قاله أبو عمر وغيره. وعلى هذا فإن بلغ العَرَض المسروق ربع دينار بالتقويم قُطع سارقه؛ وهو قول إسحق؛ فقفْ على هذين الأصلين فهما عمدة الباب، وهما أصح ما قيل فيه. وقال أبو حنيفة وصاحباه والتَّوْريِّ: لا تُقطَع يد السارق إلا في عشرة دراهم كيلًا، أو دينار ذهباً عيناً أو وزناً؛ ولا يُقطَع حتى يَخرج بالمتاع من ملك الرجل؛ وحجتهم حديث ابن عباس؛ قال: قُوِّم المِجنِّ الذي قَطِّع فيه النبيِّ ﷺ بعشرة دراهم. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: كان ثمن المجنّ يومئذ عشرة دراهم؛ أخرجهما الدَّارَقُطْنيّ وغيره. وفي المسألة قولٌ رابع، وهو ما رواه الدَّارَقُطْنيّ عن عمر قال: لا تُقطَع الخَمْس إلا في خَمْس؛ وبه قال سليمان بن يَسار وأبن أبي ليلي وأبن شُبْرُمة؛ وقال أنس بن مالك: قطع أبو بكر ـ رحمه الله ـ في مِجنّ قيمته خمسة دراهم. وقول خامس: وهو أن اليد تُقطّع في أربعة دراهم فصاعداً؛ رُوي عن أبي هُريرة وأبي سعيد الخُدْريِّ. وقول سادس: وهو أن اليد تُقطَع في درهم فما فوقه؛ قاله عثمان البَتِّيّ . وذكر الطَّبَريّ أَن عبد الله بن الزُّبَير قَطع في درهم. وقول سابع: وهو أن اليد تُقطَع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية؛ هذا قول الخوارج، ورُوي عن الحسن البصريّ، وهي إحدى الروايات الثلاث عنه، والثانية كما رُوي عن عمر، والثالث حكاها قَتَادة عنه أنه قال: تَذَاكَرْنا القطع في كُمْ يكون على عهد زياد؟ فاتفق رأينا على درهمين . وهذه أقوال متكافئة والصحيح منها ما قدّمناه لك؛ فإن قيل : قد رَوى البخاريّ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال قال وهِذَا مُوافق لظاهر الآيـة في القطع في القليل والكثيـر(٢) ؛ فالجواب أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير، كما جاء في مَعْرض التّرغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله عليه السلام: «مَن بَني لله مسجداً ولو مِثْل مَفْحَص (٣) قطاة بني الله له بيتاً في الجنة».

<sup>(</sup>١) حديث عائشة صحيح عند الإباضية مرفوع كما في مسند الربيع. وحديث المجن أيضاً فيه عن أبي سعيد الخدري الآتي بأربعة دراهم إلا أن العمل بحديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) من ع. (٣) مفحص القطاة حيث تفرخ فيه من الأرض.

وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخر؛ وذلك أنه إذا ضَرِي بسرقة القليل سَرَق الكثير فقطعت يده. وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاريّ في آخر الحديث كالتفسير قال: كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.

قلت: كحبال السفينة وشبه ذلك. والله أعلم.

الثانية \_ أتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حِرْز ما يجب فيه القطع. وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت قُطع. وقال الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخر مثل قول سائر أهل العلم فصار أتفاقاً صحيحاً. والحمد لله.

الثالثة \_ الحِرْز هو ما نُصِب عادة لحفظ أموال الناس، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله على ما يأتي بيانه. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحُكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحِرْز. وفي الموطأ لمالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي؛ أن رسول الله على قال: "لا قطع في ثَمَر مُعَلق (١) ولا في حَرِيسَة جَبَل فإذا أواه المَرَاح أو الجَرِين فالقطع فيما بَلغَ ثمن المِجَنّ، قال أبو عمر: هذا حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وعبد الله هذا ثقة عند الجميع، وكان أحمد يثني عليه. وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله على أنه سُئل عن الثَّمَر المُعَلَّق فقال: "مَن أصاب منه من ذي حاجة غيرَ متخذ خُبنَة (٢) فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه القطع ومن سَرَقَ دون ذلك فعليه غَرامة مثليه والعقوبة، وفي رواية "وجلدات نكال، بدل "والعقوبة، قال أبو عمر: قوله "غرامة مثليه، منسوخ لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في دقيق حاطِب بن أبي مثليه، منسوخ لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في دقيق حاطِب بن أبي بالمثل؛ ورواية عن أحمد بن حَنُيل. والذي عليه الناس في الغُرم بالمثل؛ بَلتَعَة؛ خرّجه مالك؛ ورواية عن أحمد بن حَنُيل. والذي عليه الناس في الغُرم بالمثل؛ بَلتَعَة عن عمر في دقيق حاطِب بن أبي

<sup>(</sup>١) الثمر المعلّق: الثمر في الأشجار وحريسة الجبل: ما يحرس بالجبل. والجرين: البيدر موضع يداس فيه البر وقد يكون للتمر والعنب.

<sup>(</sup>٢) الخبئة: الحجزة في السراويل؛ والوعاء يحمل فيه الشيء أيضاً وما يحمل تحت الإبط.

لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (1). ورَوى أبو داود عن صفوان بن أُمَيَّة قال: كنت نائماً في المسجد على خَمِيصة (٢) لِي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي على فأمر به ليقطع، قال: فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبعيه وأنسِئه ثمنها؛ قال: فهكلاً كان هذا قبل أن تأتيني به ؟ ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مُهيَّأة للانتفاع بها للخلق أجمعين، ثم الحكمة الأولية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعاً، وبقيت الأطماع متعلقة بها، والآمال مُحوَّمة عليها؛ فَتَكُفُّهَا المروءة والديانة في أقل الخلق، ويكفُها الصون والحِرْز عن أكثرهم، فإذا أحرزها مالكها فقد أجتمع فيها الصَّوْن والحِرْز الذي هو غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هُتِكا فَحُشت الجريمة فعظمت العقوبة، وإذا هُتِك أحد الصَّوْنين وهو الملك وجب الضمان والأدب.

الرابعة - فإذا أجتمع جماعة فأشتركوا في إخراج نِصاب من حِرْزه، فلا يخلو، إمّا أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه، أو لا إلاّ بتعاونهم، فإذا كان الأوّل فاختلف فيه علماؤنا على قولين: أحدهما يُقطَع فيه، والثاني لا يُقطَع فيه؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطَع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حِصّته نِصاب؛ لقوله [ﷺ](٣): «لا تُقطع يَد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» وكل واحد من هؤلاء لم يسرق نِصاباً فلا قطع عليهم. ووجه القطع في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها كالاشتراك في القتل؛ قال أبن العربيّ: وما أقرب ما بينهما فإنا إنما قتلنا الجماعة بالواحد صيانة للدماء؛ لئلا يتعاون على سفكها الأعداء، فكذلك في الأموال مثله؛ لا سِيما وقد ساعدنا الشافعيّ على أن الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل قُطِعوا ولا فرق بينهما. وإن كان الثاني وهو مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون فإنه يُقطَع جميعهم بالاتفاق من العلماء؛ ذكره أبن العربي.

<sup>(</sup>۱) راجع ۲/۲۵۳.

<sup>(</sup>٢) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم؛ وقيل: لا تسمَّى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة.

<sup>(</sup>٣) من ع و جـ.

الخامسة - فإن اشتركوا في السّرقة بأن نَقَب واحد الحِرْز وأخرج آخر، فإن كانا متعاونين قُطِعا. وإن آنفرد كل<sup>(۱)</sup> منهما بفعله دون اتفاق بينهما، بأن يجيء آخر فيُخْرِج فلا قطع على واحد منهما. وإن تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصة؛ وقال الشافعيّ: لا قطع؛ لأن هذا نَقَب ولم يَسرق، والآخر سَرَقَ من حِرْز مهتوك الحُرْمة. وقال أبو حنيفة: إن شارك في النّقب ودخل وأخذ قُطع. ولا يشترط في الاشتراك في النقب التحامل على آلة واحدة، بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة.

السادسة - ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الجِرْز فأدخل الآخر يده فأخذه فعليه القطع لا فعليه القطع لا فعليه القطع لا على الآخذ، وإن وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر والتقت أيديهما في النقب قُطِعاً جميعاً.

السابعة \_ والقبر والمسجد حِرْز، فيُقطَع النَّباش عند الأكثر؛ وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه؛ لأنه سرق من غير حِرز مالا معرّضاً للتلف لا مالك له؛ لأن الميت لا يملك. ومنهم من ينكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن، وإنما تكون السرقة بحيث تُتَفَى الأعين، ويُتحفظ من الناس؛ وعلى نفي السرقة عوّل أهل ما وراء النهر. وقال الجمهور: هو سارق لأنه تدرع الليل لباساً وأتقى الأعين، وقصد وقتاً لا ناظر فيه ولا مارّ عليه، فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد، وخلوّ البلد، من جميعهم. وأما قولهم: إن القبر غير حِرْز فباطل؛ لأن حِرْز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه. وأما قولهم: إن الميت لا يملك فباطل أيضاً؛ لأنه لا يجوز ترك الميت عارياً فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حِرْز. وقد نبه الله تعالى عليه بقوله: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً ﴾ (٢) ليسكن فيها حياً، ويدفن فيها ميتاً . وأما قولهم : [إنه] (٣) عُرْضة للتلف؛ فكل ما يلبسه الحيّ أيضاً معرّض للتلف والإخلاق بلباسه ، إلا أن أحد الأمرين أعجل من الثاني؛ وقد رَوى أبو داود عن أبي ذَرّ قال: دعاني رسول الله عليه أعجل من الثاني؛ وقد رَوى أبو داود عن أبي ذَرّ قال: دعاني رسول الله عليه أعجل من الثاني؛ وقد رَوى أبو داود عن أبي ذَرّ قال: دعاني رسول الله عليه أعجل من الثاني؛ وقد رَوى أبو داود عن أبي ذَرّ قال: دعاني رسول الله عليه أعجل الأرضيف أنت إذا أصاب الناس موتٌ يكون البيت (عليه الميت عليه الميت المناس الناس موتٌ يكون البيت (عليه الوصيف) ، يعني

<sup>(</sup>١) في جـ و هـ و ز و ك: كل واحد.

<sup>(</sup>۲) راجع ۱۵۸/۱۹. (۳) من ك و جـ و ع. (٤) البيت هنا القبر. والوصيف الخادم غلاماً كان أو جاريةً. والمعنى: أن الموت يكثر حتى يشترى موضع قبر بعبد.

القبر؛ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «عليك بالصبر» قال حماد: فبهذا قال من قال تقطع يد السارق؛ لأنه دخل على الميت بيته. وأما المسجد، فمن سرق حُصُره قُطِع؛ رواه عيسى عن ابن القاسم، وإن لم يكن للمسجد باب؛ ورآها مُحرزَة. وإن سرق الأبواب قطع أيضاً؛ ورُوي عن ابن القاسم أيضاً إن كانت سرقته للحُصُر نهاراً لم يُقطَع، وإن كان تسوّر عليها ليلا قُطع؛ وذكر عن سُحْنُون إن كانت حُصُره خِيط بعضها إلى بعض قُطِع، وإلا لم يُقطع. قال أَصْبَغ: يُقطع سارق حُصُر المسجد وقناديله وبلاطه، كما لو سَرق بابه مُشتَسِرًا أو خشبة من سقفه أو من جَوَائزه (١). وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع في شيء من حُصُر المسجد وقناديله وبلاطه.

الثامنة \_ وأختلف العلماء هل يكون غُرمٌ مع القطع أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجتمع الغُرم مع القطع بحال؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ ﴾ ولم يذكر غُرماً. وقال الشافعي: يَغرَم قيمة السرقة موسراً كان أو معسراً، وتكون دَيْناً عليه إذا أيسر أدّاه؛ وهو قول أحمد وإسحق. وأما علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت العين قائمة ردّها، وإن تَلِفت فإن كان موسراً غَرِم، وإن كان معسراً لم يُثبع به دَيْناً ولم يكن عليه شيء؛ وروى مالك (٢) مثل ذلك عن الزُّهري؛ قال الشيخ أبو إسحق: وقد قيل إنه يُتنبع بها دَيْناً مع القطع موسراً كان أو معسراً؛ قال: وهو قول غير واحد [من علمائنا] (٣) من أهل المدنية، وأستُدل أو معسراً؛ قال: وهو قول غير واحد [من علمائنا] (٣) من أهل المدنية، وأستُدل على صحته بأنهما حقان لمستحقين فلا يُسْقِط أحدهما الآخر كالدّية والكفّارة، ثم على السارق الحدّ فلا ضمان عليه، وأسنده في كتابه. وقال بعضهم: إن الإتباع على السارق الحدّ فلا ضمان عليه، وأسنده في كتابه. وقال بعضهم: إن الإتباع على السارق الحدّ فلا ضمان عليه، وأسنده في كتابه. وقال بعضهم: إن الإتباع بالغُرم عقوبة، والقطع عقوبة، ولا تجتمع عقوبتان؛ وعليه عرّل القاضي عبد الوهاب. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه؛ قال الشافعي: يَغرَم السارق ما سَرق موسراً كان أو معسراً؛ قُطِع أولم يُقطَع، وكذلك إذا قَطَع الطريق؛ قال: ولا يُسقِط

<sup>(</sup>١) الجائز من البيت الخشبة التي تحمل خشب البيت؛ والجمع أجوزة وجوزان وجوائز.

<sup>(</sup>٢) سقط (مالك) من جـ و هـ وك وع.

<sup>(</sup>٣) من ك.

الحدُّ لله ما أتلِف للعباد، وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث (إذا كان معسراً) فبه احتج الكوفيون وهو قول الطَّبَريِّ، ولا حجة فيه؛ رواه النَّسائي والدَّارَقُطْنيِّ عن عبد الرحمن بن عوف. قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقويِّ ولا تقوم به حجة؛ وقال ابن العربي: وهذا حديث باطل. وقال الطَّبَريِّ: القياس أن عليه غَرْم ما استهلك، ولكن تركنا ذلك أتباعاً للأَثرَ في ذلك. قال أبو عمر: ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز؛ لأن الضعيف لا يوجب حُكْماً.

التاسعة \_ واختلف في قطع يد من سَرق المال من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا: يُقطع. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سَرق من غير مالك ومن غير حِرْز. وقال علماؤنا: حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه، ويد السارق كَلاَ يد، كالغاصب لو سُرِق منه المال المغصوب قُطِع؛ فإن قيل: اجعلوا حِرزه كَلاَ حِرْز؛ قلنا: الحِرْز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيقولوا لنا أبطلوا الحرز.

العاشرة واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: يُقطَع. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. وعموم القرآن يوجب عليه القطع، وهو يردّ قوله. وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المسروق بشراء أو هبة قبل القطع: فإنه لا يُقطَع، والله تعالى يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَهُمَا﴾ فإذا وجب القطع حقاً لله تعالى لم يسقطه شيء.

الحادية عشرة - قرأ الجمهور ﴿وَالسَّارِقُ ﴾ بالرفع. قال سيبويه: المعنى وفيما فُرِض عليكم السارق والسارقة. وقيل: الرفع فيهما على الابتداء والخبر ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾. وليس القصد إلى معيّن إذ لو قصد معيناً لوجب النصب؛ تقول: زيداً أضربه؛ بل هو كقولك: من سرق فاقطع يده. قال الزجاج: وهذا القول هو المختار. وقرىء ﴿وَالسَّارِقَ ﴾ بالنصب فيهما على تقدير أقطعوا السارق والسارقة؛ وهو أختيار سيبويه؛ لأن الفعل بالأمر أولى؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجه في كلام العرب النصب؛ كما تقول: زيداً أضربه؛ ولكن

العامة أبت إلا الرفع؛ يعني عامة القراء وجلُّهم، فأنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص المعين. وقرأ ابن مسعود ﴿وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُم ﴾ وهو يقوى قراءة الجماعة. والسَّرِق والسَّرِقةُ بكسر الراء فيهما هو أسم الشيء المسروق، والمصدر من سَرق يَسرِق سَرَقاً بفتح الراء. قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو أخذ الشيء في خفية من الأعين، ومنه أسترق السمع، وسارقه النظر. قال ابن عَرفة: السارق عند العرب هو من جاء مستتراً إلى حِرْز فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظاهر فهو مُنتهِب ومُحترِس (۱)، فإن تمنّع (۲) بما في يده فهو غاصب.

الثانية عشرة - قوله تعالى: "فَاقَطَعُوا" القطع معناه الإبانة والإزالة، ولا يجب إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق، وفي الموضع المسروق منه، وفي صفته. فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف؛ وهي البلوغ والعقل، وأن يكون غير مالك للمسروق منه، وألا يكون له عليه ولاية، فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده، وكذلك السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال؛ لأن العبد وماله لسيده. ولم يُقطَع أحد بأخذ مال عبده لأنه آخذ لماله، وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة (٤): غلامكم سرق متاعكم، وذكر الدَّارَقُطْنيّ عن آبن عباس قال قال رسول الله على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذميّ قال: لم يرفعه غير فهد بن سليمان ، والصواب [أنه] (٥) موقوف. وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله على الغبد الله على العبد الم يرفعه غير فهد بن سليمان ، والصواب [أنه] (٥) موقوف. وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله على الغبد الله الله المرقوف.

<sup>(</sup>١) المحترس الذي يسرق حريسة الجبل. (٢) من ع. (٣) من ج.

<sup>(</sup>٤) الخليفة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ والسارق كان غلاماً لعبد الله بن عمرو الحضرميّ سرق مرآة لامرأته ثمنها ستون درهماً.

<sup>(</sup>٥) من ك.

العبد فبيعوه ولو بنَشِّ ١١٠ أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة حدَّثنا أبو أسامة عن أبي عَوَانة عن عمر بن أبي سَلَمة عن أبيه عن أبي هُرَيرة؛ قال أبن ماجه: وحدَّثنا جُبَارَة بن المُغَلِّس حدَّثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مِهران عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الخُمس سرق من الخُمس، فرفع إلى النبي ﷺ فلم يقطعه. وقال: "مالُ اللَّه سَرَق بعضه بعضاً» وجِبَارة بن المغلس متروك؛ قاله أبو زُرْعَة الرَّازِيِّ. ولا قطع على صبيّ ولا مجنون. ويجب على الذمي والمعاهد، والحربيّ إذا دخل بأمان. وأما ما يعتبر في الشيء المسروق فأربعة أوصاف؛ وهي النّصاب وقد مضى القول فيه، وأن يكون مما يُتموّل ويُتملُّك ويحلُّ بيعه، وإن كان مما لا يتموّل ولا يحل بيعه كالحمر والخنزير فلا يقطع فيه باتفاق حاشا الحر الصغير عند مالك وابن القاسم؛ وقيل: لا قطع عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة؛ لأنه ليس بمال. وقال علماؤنا: هو من أعظم المال؛ ولم يقطع السارق في المال لعينه، وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أكثر من تعلَّقها بالعبد. وإن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم الضحايا، ففي ذلك اختلاف بين أبن القاسم وأشهب قال ابن القاسم: ولا يقطع سارق الكلب؛ وقال أشهب: ذلك في المنهي عن اتخاذه، فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه. قال: ومن سرق لحم أُضْحِيَّة أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم. وقال ابن حبيب قال أَصَبَغ: إن سرق الأُضْحِيَّة قبل الذبح قُطِع، وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع. وإن كان مما يجوز أتخاذ أصله وبيعه، فصنع منه ما لا يجوز استعماله كالطُّنبُور والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو فينظر؛ فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر قطع. وكذلك الحكم في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها ويؤمر بكسرها فإنما يقوّم ما فيها من ذهب أو فضة دون صنعة. وكذلك الصليب من ذهب أو فضة، والزيت النجس إن كانت قميته على نجاسته نصاباً قطع فيه. الوصف الثالث؛ ألا يكون للسارق فيه مِلك، كمن سرق ما رهنه

<sup>(</sup>١) النشّ: (بفتح النون وتشديد الشين) عشرون درهماً؛ ويطلق على النصف من كل شيء؛ فالمراد البيع ولو بنصف القيمة.

أو ما استأجره، ولا شُبْهة مِلك، على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في مراعاة شُبْهة ملك كالذي يسرق من المغنم أو من بيت المال؛ لأن له فيه نصيباً. وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه أتى برجل سَرَق مغْفَراً (١) من الخُمْس فلم ير عليه قطعاً وقال: له فيه نصيب. وعلى هذا مذهب الجماعة في بيت المال. وقيل: يجب عليه القطع تعلقاً بعموم لفظ آية(٢) السرقة. وأن يكون ممّا تصحّ سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع فيه. وأما ما يعتبر في الموضع المسروق منه فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق. وجملة القول فيه أن كل شيء له مكان معروف فمكانه حِرزه، وكل شيء معه حافظ فحافظه حِرزه؛ فالدور والمنازل والحوانيت حِرز لما فيها، غاب عنها أهلها أو حضروا، وكذلك بيت المال حرز لجماعة المسلمين، والسارق لا يستحق فيه شيئاً، وإن كان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام، وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية؛ ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف جميع المال إلى وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه في الناس، أو يفرقه في بلد دون بلد آخر ويمنع منه قوماً دون قوم؛ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حق له فيه. وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعين بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو تتعين بنفس التناول لمن شهد الوقعة؛ فيجب أن يراعي قدر ما سرق، فإن كان فوق حقه قطع وإلا لم يقطع (٣).

الرابعة عشرة \_ وظهور الدواب حِرز لما حملت، وأفنية الحوانيت حِرز لما وضع فيها في موقف البيع وإن لم يكن هناك حانوت، كان معه أهله أم لا؛ سرقت بليل أو نهار. وكذلك. موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة، والدواب على مرابطها محرزة، كان معها أهلها أم لا؛ فإن كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة إلا أن يكون معها حافظ؛ ومن ربطها بِفنائه أو اتخذ موضعاً مَرْبِطاً لدوابه فإنه حِرز لها. والسفينة حِرز لما فيها وسواء كانت سائبة أو مربوطة؛ فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت سائبة فليست بمحرزة، وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه فربطها حِرز؛

<sup>(</sup>١) المغفر (بكسر الميم): زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة.

<sup>(</sup>٢) من ع.

<sup>(</sup>٣) كل الأصول لم تذكر الثالثة عشرة، إلاك، ثم سقط منها التاسعة عشرة.

وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة، كالدابة بباب المسجد معها حافظ؛ إلا أن يَنزلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوها فهو حِرز لها كان صاحبها معها أم لا.

الخامسة عشرة \_ ولا خلاف أن الساكنين في دار واحد كالفنادق التي يسكن كل رجل بيته على حدة، يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار، وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئاً وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء، إلا أن تكون دابة في مَرْبطها أو ما يشبهها من المتاع.

السادسة عشرة - ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك». ويقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شبهة له فيه. وقيل: لا يقطع؛ وهو قول ابن وهب وأشهب؛ لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة، ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال سيده فلأن لا يقطع ابنه في ماله أولى. واختلفوا في الجدّ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع. وقول مالك أصح لأنه أب؛ قال مالك: أحب إليّ ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهب: ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم: ولا يقطع من سرق من جوع أصابه. وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهم؛ وهو قول الثوريّ. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحق: يقطع من سرق من هؤلاء. وقال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد؛ إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع [والله أعلم](١).

السابعة عشرة \_ واختلفوا في سارق المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد؛ وبه قال ابن القاسم. وقال النعمان: لا يقطع من سرق مصحفاً. قال ابن المنذر: يقطع سارق المصحف. واختلفوا في الطَّرار (٢) يَطُرِّ النفقة من الكُمّ، فقالت طائفة: يقطع من طَرَّ من داخل الكُم أو من خارج؛ وهو قول مالك

<sup>(</sup>١) في ك.

<sup>(</sup>٢) الطرار: هو الذي يشقّ كمّ الرجل ويسلّ ما فيه، من الطرّ وهو القطع والشق.

والأوزاعيّ وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كُمّه فطَرَّها فسرقها لم يقطع، وإن كانت مصرورة إلى داخل الكُمّ فأدخل يده فسرقها قطع. وقال الحسن: يقطع. قال ابن المنذر: يقطع على أي جهة طَرّ.

الثامنة عشرة - واختلفوا في قطع اليد في السفر، وإقامة الحدود في أرض الحرب؛ فقال مالك والليث بن سعد: تقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار الحرب والإسلام. وقال الأوزاعيّ: يقيم من غزا على جيش - وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار - الحدود في عسكره غير القطع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره. استدلّ الأوزاعيّ ومن قال بقوله بحديث جُنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بُسْر بن أزطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية (۱)، فقال: سمعت رسول الله علي يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو» (۲) ولولا نفي زمن النبي في وكانت له أخبار سوء في جانب خلي وأصحابه، وهو الذي ذبح طفلين (۱) لعبد الله بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجهها، فدعا عليه عليّ رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقله، فكان كذلك. قال يحيى بن مَعِين: كان بُسْر بن أزطاة رجل سوء. استدلّ من قال بالقطع بعموم القرآن؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأولى ما يحتج به لمن منع القطع في بعموم القرآن؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأولى ما يحتج به لمن منع القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحق ذلك بالشرك. والله أعلم.

التاسعة عشرة \_ فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل من المَفْصِل، ويحسم الساق إذا قطع. وقال بعضهم: يقطع إلى المرفق. وقيل: إلى المَنْكِب، لأن آسم اليد يتناول ذلك. وقال عليّ رضي الله عنه: تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له العقِب<sup>(٥)</sup>؛ وبه قال أحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقد روينا

<sup>(</sup>١) البختية: الأنثى من الجمال البخت، وهي جمال طوال الأعناق، واللفظة معربة.

<sup>(</sup>٢) في التهذيب: وأسد الغابة «في السفر». (٣) من جو وع. (٤) كذا في الأصول، وفي التهذيب: وأسد الغابة: قتل عبد الرحمن وقتم ابنى عبيد الله بن العباس. (٥) العقب: مؤخر المقدم.

عن النبي ﷺ أنه أمر بقطع يد رجل فقال: «أحسِموها» وفي إسناده مقال؛ وأستحب ذلك جماعة منهم الشافعيّ وأبو ثور وغيرهما، وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التلف.

الموفية عشرين - لا خلاف أن اليمني هي التي تقطع أولاً، ثم أختلفوا إن سرق ثانية؛ فقال مالك وأهل المدينة والشافعيّ وأبو ثور وغيرهم: تقطع رجله اليسرى، ثم في الثالثة يده اليسرى، ثم في الرابعة رجله اليمني، ثم إن سرق خامسة يُعزّر ويُحبس. وقال أبو مُصْعَب من علمائنا: يقتل بعد الرابعة؛ واحتج بحديث خرّجه النسائيّ عن الحارث بن حاطب أن رسول الله ﷺ أتى بلص فقال: «أقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق قال: [«اقتلوه»(١) قالوا: يا رسول إنما سرق قال]: - «أقطعوا يده» قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضى الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضاً [الخامسة] (٢) فقال أبو بكر رضى الله عنه: كان رسول الله على أعلم بهذا حين قال: «أقتلوه» ثم دفعه إلى فِتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبد الله بن الزبير وكان يحبّ الإمارة فقال: أمُّروني عليكم فأمَّروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. وبحديث جابر أن النبي ﷺ أمر بسارق في الخامسة فقال: «أقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم أجتررناه فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود وخرجه النسائي وقال: هذا حديث منكر وأحد رواته<sup>(٣)</sup> ليس بالقوى. ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً. قال أبن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر [رضى الله عنهما](٤) أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل. وقيل: تقطع في الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع في غيرها، ثم إذا عاد عزِّر وحبس؛ وروي عن عليّ بن أبي طالب، وبه قال الزُّهْريّ وحماد بن أبي سليمان وأحمد بن حنبل. قال الزهري: لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل. وقال عطاء: تقطع يده اليمني خاصة ولا يعود عليه القطع: ذكره أبن العربي وقال: أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه.

<sup>(</sup>١) من ك، هـ، ز.

<sup>(</sup>٢) من ك، هـ، ز.

<sup>(</sup>٣) هو مصعب بن ثابت. «النسائي».(٤) من ع.

الحادية والعشرون \_ وأختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع يساره فقال قَتَادة: قد أقيم عليه الحدّ ولا يزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ القاطع فقطع شماله، وبه قال أصحاب الرأي أستحساناً. وقال أبو ثور: على الحزاز (۱) الدّية لأنه أخطأ وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع (۱). قال أبن المنذر: ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين؛ إما أن يكون القاطع عَمَد ذلك فعليه القود، أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع؛ وقطع يمين السارق يجب، ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدّي معتد أو خطأ مخطىء. وقال الثوريّ في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله فتقطع؛ قال: تقطع يمينه أيضاً. قال أبن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا برىء؛ وذلك أنه هو أتلف يساره، ولا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي. وتقطع يمينه إذا برئت. وقال قتّادة والشعبيّ: لا شيء على القاطع وحسبه ما قُطِع منه.

الثانية والعشرون \_ وتعلّق يد السارق في عنقه، قال عبد الله بن مُحَيْرِيز سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو؟ فقال: جيء رسول الله عليه بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلّقت في عنقه؛ أخرجه الترمذيّ \_ وقال: حديث حسن غريب \_ وأبو داود والنسائي.

الثالثة والعشرون \_ إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلاً؛ فقال مالك: يقتل ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي: يقطع [ويقتل] (٢٠)؛ لأنهما حقان لمستحقين فوجب أن يوفى لكل واحد منهما حقه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو اختيار ابن العربي.

الرابعة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ لما قال ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ ولم يقل يديهما تكلم علماء اللسان (٤) في ذلك \_ قال أبن العربي: وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن بهم (٥) \_ فقال الخليل بن أحمد والفرّاء: كل شيء يوجد من خلق الإنسان إذا أضيف إلى أثنين جمع تقول: هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهما، و ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَد

<sup>(</sup>۱) في ك، ع: الجزار. (٢) في جـ، ز، ك، هـ: إلا أن يمنع منه إجماع.

 <sup>(</sup>٣) من ع. (٤) في جـ، ع: البيان. (٥) زاد ابن العربي (من غير تحقيق لكلامهم).

صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (١) ولهذا قال: ﴿فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ولم يقل يديْهما. والمراد فاقطعوا يميناً من هذا ويميناً من هذا. ويجوز في اللغة؛ فاقطعوا يديهما وهو الأصل؛ وقد قال الشاعر(٢) فجمع بين اللغتين:

ومَهْمَهَيْنِ قَدَفَيْنِ مَدْتَيْنِ طُهراهما مِثلُ ظُهورِ التُؤسينِ

وقيل: فُعِل هذا لأنه لا يشكل. وقال سيبويه: إذا كان مفرداً قد يجمع إذا أردت به التثنية، وحكي عن العرب؛ وضعا رِحالهما. ويريد [به] (٣) رحلي راحِلتيهما؛ قال ابن العربي: وهذا بناءً على أن اليمين وحدها هي التي تقطع وليس كذلك، بل تقطع الأيدي والأرجل، فيعود قوله ﴿أيديهما﴾ (٤) إلى أربعة وهي جمع في الاثنين، وهما تثنية فيأتي الكلام على فصاحته. ولو قال: فاقطعوا أيديهم لكان وجهاً؛ لأن السارق والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصة، وإنما هما أسما جنس يَعُمّان ما لا يحصى.

الخامسة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ مفعول من أجله، وإن شئت كان مصدراً وكذا ﴿نَكَالاً مِنَ اللَّهِ﴾ يقال: نكلتُ به إذا فعلت به ما يوجب أن يَنْكُل به عن ذلك الفعل. ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ﴾ لا يغالب ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما يفعله؛ وقد تقدّم.

السادسة والعشرون ـ قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وأَصْلَحَ ﴾ شرط؛ وجوابه ﴿ فَإِنَّ اللهِ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ . ومعنى ﴿ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾ من بعد السرقة؛ فإن الله يتجاوز عنه . والقطع لا يسقط بالتوبة . وقال عطاء وجماعة : يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق . وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً . وتعلقوا بقول الله تعالى : ﴿ إِلاَ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم ﴾ وذلك أستثناء من الوجوب، فوجب حمل جميع الحدود عليه . وقال علماؤنا : هذا بعينه دليلنا ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لمّا ذكر حدّ المحارب قال : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم ﴾ وخلك أشرو عَلَيْهِم ﴾ وخلك أستثناء من الوجوب، فوجب حمل جميع الحدود عليه . وقال علماؤنا : هذا بعينه دليلنا ؛ لأن الله سبحانه وعطف عليه حدّ السارق وقال فيه : ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما . قال ابن العربي : ويا معشر عَلَيْهِ ﴾ فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما . قال ابن العربي : ويا معشر

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۸۸/۱۸. (۲) راجع ۷۳/۰

 <sup>(</sup>٣) من ج.
 (٤) كذا في الأصول إلا أ؛ فيعود قول مالك إلى أربعة.

الشافعية سبحان الله! أين الدقائق الفقهية (١)، والحكم الشرعية، التي تستنبطونها من غوامض المسائل؟! ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه، المعتدي بسلاحه، الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والرّكاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة أستنزالاً عن تلك الحالة، كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف أستئلافاً على الإسلام؛ فأما السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم الإمام، فما الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم؟! أو كيف يجوز أن يقال: يقاس على المحارب وقد فرّقت بينهما الحكمة والحالة! هذا ما لا يليق بمثلكم يا معشر المحققين. وإذا ثبت أن الحدّ لا يسقط بالتوبة فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له. ﴿وَأَصْلَحَ ﴾ أي كما تاب عن السرقة تاب عن كل ذنب. وقيل: ﴿وَأَصْلَحَ ﴾ أي كما من ترك السرقة بالزني أو التهوّد بالتنصُّر فهذا ليس بتوبة، وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة. وقيل: أن تقبل منه التوبة.

السابعة والعشرون \_ يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة، وفي الزنى بالزانية قبل الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لمّا كان حبّ المال على الرجال أغلب، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة (النور) (٢) من البداية بها على الزاني إن شاء الله. ثم جعل الله حدّ السرقة قطع اليد لتناول المال، ولم يجعل حدّ الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: أحدها \_ أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن أنزجر بها أعتاض بالثانية (٣)، وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو أنزجر بقطعه. الثاني \_ أن الحد زجر للمحدود وغيره، وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع الذكر في الزنى باطن. الثالث \_ أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد أي البطاله. والله أعلم.

[٤٠] ﴿ أَلَدُ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُمُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ك: الفهمية. (٢) راجع ١٥٩/١٢. (٣) في ك وجد: الباقية.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ الآية. خطاب للنبي على وغيره؛ أي لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب المحاباة حتى يقول قائل: نحن أبناء الله وأحباؤه، والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحدّ. وقيل: أي له أن يحكم بما يريد؛ فلهذا فرّق بين المحارب وبين السارق غير المحارب. وقد تقدّم نظائر هذه الآية والكلام فيها فلا معنى لإعادتها والله الموفق. هذا ما يتعلق بآية السرقة من بعض أحكام السرقة. والله أعلم.

[13] ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَكِيعُونَ فِي الْكُفَّرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ مَا مَنَا بِأَفَوْهِ مِهَ وَلَمْ ثُوْمِهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَتَنعُونَ لِلْكَذِينَ مَادُواْ سَتَنعُونَ لِلْكَذِينَ مَادُواْ سَتَنعُونَ لِلْكَادِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةِ مَقُولُونَ سَتَنعُونَ لِقَوْمِ وَاخْرِينَ لَدَ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ الْكِلَرَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِة مِيقُولُونَ السَّنعُونَ لِقَوْمِ وَاخْدُوهُ وَإِن لَدَ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَمُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَا فَي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي مِنْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ وَمِن اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ فَيْنَ مُنْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْنَ اللّهُ فَي اللّهُ فَيْنَ اللّهُ فَي الللّهُ فَيْنَ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْنَ اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللللّهُ فَا فَي الللّهُ فَيْنَ اللّهُ فَيْنَ اللّهُ فَيْنَ اللّهُ فَي الللّ

## فيه ثمان مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ ﴾ الآية في سبب نزولها ثلاثة أقوال: قيل: نزلت في بني تُريْظة والنَّضِير؛ قَتلَ قُرظِي نَضِيريا وكان بنو النَّضِير إذا قَتلوا من بني قُريظة لم يُقِيدوهم؛ وإنما يعطونهم الدية على ما يأتي بيانه، فتحاكموا إلى النبي عَلَي فحكم بالتسوية بين القُرَظيّ والنَّضِيريّ، فساءهم ذلك ولم يقبلوا. وقيل؛ إنها نزلت في شأن أبي لُبَابة حين أرسله النبي عَلَي إلى بني قُريظة فخانه حين أشار إليهم أنه الذبح (١). وقيل: إنها نزلت في زنى اليهوديين وقصة الرّجم؛ وهذا أصح الأقوال؛ رواه

 <sup>(</sup>١) كان ذلك يوم حصارهم، فسألوه ما الأمر؟ وعلام ننزل من الحكم؟ فأشار إلى حلقه بمعنى أنه الذبح.

الأئمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. قال أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبيِّ ﷺ قال لهم: «أثتوني بأعلم رجلين منكم» فجاءوا بابني صُورِيَا فنَشدَهما الله تعالى: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة»؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمِرود في المُكْحُلة رُجِما. قال: «فما يمنعكما أن ترجموهماً» قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا النبيّ ﷺ بالشهود(١)، فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل المِيل في المُكْحُلة، فأمر النبيّ ﷺ برجمهما. وفي غير «الصحيحين» عن الشعبيّ عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فَدَك، فكتب أهل فَدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سَلُوا محمداً عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه؛ فسألوه فدعا بأبن صُورِيًا وكان عالمهم وكانٍ أعور؛ فقال له رسول الله ﷺ: ﴿أَنْشَدَكُ اللهُ كَيْفُ تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فَي كَتَابِكُمِ ۗ فَقَالَ أَبِنَ صُورِيًّا: فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زَنْية، والاعتناق زَنْية، والقُبلة زَنْية، فإن شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل المِيل في المُكْحُلة فقد وجب الرّجم. فقال النبيّ ﷺ: «هو ذاك». وفي "صحيح مسلم" عن البَرَاء بن عازِب قال: مُرَّ عَلَى النبي ﷺ بيهوديّ مُحمَّماً (٢) مجلوداً، فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم» قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «أنشُدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم، قال: لا \_ ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك ـ نجده الرّجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّ، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التَّحمِيم والجلد مكان الرجم؛ فقال رسول الله ﷺ: "اللهم إني أوَّل من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأَمَر به فرجم؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ اِلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ أُوتيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ يقول: أثتوا محمداً، فإن أمركم بالتحميم

<sup>(</sup>١) في جـ وع وك: باليهود.

<sup>(</sup>٢) حممه تحميما: طُلى وجهه بالفحم.

والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ في الكفار كلها. هكذا في هذه الرواية «مُرَّ على النبيِّ ﷺ» وفي حديث ابن عمر: أُتِي بيهوديّ ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله ﷺ حتى جاء يهود، قال: «ما تجدون في التوراة على من زني» الحديث. وفي رواية؛ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ برجل وأمرأة قد زنيا. وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عمر قال: أتَّى نفرٌ من اليهود، فدعوا رسول الله ﷺ إلى القُفِّ (١) فأتاهم في بيت المِدراس (٢) فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلًا مِنَّا زني بامرأة فأحكم بيننا. ولا تَعارُض في شيء من هذا كله، وهي كلها قصة واحدة، وقد ساقها أبو داود من حديث أبي هريرة سياقة حسنة فقال: زني رجل من اليهود وآمرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فأنه نبي بعث بالتخفيفات، فإن أفتى بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، وقلنا فتيا نبي من أنبيائك؛ قال: فأتوا النبيُّ ﷺ وهو جالس في المسجد في أصحابه؛ فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم النبي عَلَيْ حتى أتى بيت مِدْرَاسهم، فقام على الباب، فقال: «أَنْشُدُكُمْ بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن " فقالوا: يُحَمَّم وجهه ويُجَبِّه ويُجُلد، والتَّجْبية أن يُحمِل الزانيان على حمار وتُقابِلَ أقفيتُهما ويطاف بهما؛ قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبيِّ ﷺ سكت أَلظُّ (٣) به النَّشْدَة؛ فقال: اللهم إذ نَشَدْتنا فإنا نجد في التوراة الرّجم. وساق الحديث إلى أن قال قال النبي ﷺ: ﴿ فَإِنِّي أَحِكُم بِمَا فِي التَّوراةِ ﴾ فأُمَر بهما فرُجِما .

<sup>(</sup>١) القف: علم لواد من أودية المدينة عليه مال لأهلها.

 <sup>(</sup>٢) المدراس هو البيت الذي يدرسون فيه، ومفعال غريب في المكان. «اللسان». ومدراس أيضاً
 صاحب دراسة كتبهم.

<sup>(</sup>٣) ألظ به النشدة: ألحَّ في سؤاله وألزمه إياها.

الثانية \_ والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حَكَّمت النبي ﷺ، فَحكَم عليهم بمقتضى ما في التوراة. واستند في ذلك إلى قول ابن صُورِيَا، وأنه سمع شهادة اليهود وعمل بها، وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. فهذه مسائل أربع. فإذا ترافع أهل الذمة إلى الإمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوان والغصب حَكَم بينهم، ومَنعهم منه بلا خلاف. وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخيّر في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي، غير أن مالكاً رأى الإعراض [عنهم](١) أولى، فإن حَكَم حَكَم [بينهم](١) بحكم الإسلام. وقال الشافعي: لا يَحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة: يَحكم بينهم على كل حال، وهو قول الزُّهْريّ وعمر بن عبد العزيز والحَكَم، وروي عن ابن عباس وهو أحد قولي الشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿وأَنِ ٱخْكُمْ بِيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ على ما يأتي بيانه [بعد](٢) احتج مالك بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ وهي نص في التخيير. قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفة والزانيان فالحاكم مخير؛ لأن إنفاذ الحكم حق للأساقفة. والمخالف يقول: لا يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي: وهو الأصح؛ لأن مسلمين لو حَكَّما بينهما رجلًا لنفذ، ولم يُعتبر رضا الحاكم. فالكتابيون بذلك أولى. وقال عيسى عن ابن القاسم: لم يكونوا أهل ذمة إنما كانوا أهل حرب. قال ابن العربي: وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما نزَع به لما رواه الطَّبَريّ وغيره: أن الزانيين كانا من أهل خَيْبَر أو فَدَك، وكانوا حرباً لرسول الله ﷺ. واسم المرأة الزانية بُسْرة، وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لهم اسألوا محمداً عن هذا، فإن أفتاكم بغير الرجم فخذوه [منه](٤) واقبلوه، وإن أفتاكم به فاحذروه<sup>(٣)</sup>؛ الحديثَ. قال ابن العربي: وهذا لو كان صحيحاً لكان مجيئهم بالزانيين وسؤالهم عهداً وأماناً؛ وإن لم يكن عهدٌ وذمة ودار لكان له حُكم الكفّ عنهم والعدل فيهم؛ فلا حجة لرواية عيسى في هذا؛ وعنهم أخبر الله تعالى بقوله: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ﴾ ولما حكّموا النبيّ ﷺ نفذ الحكم عليهم ولم يكن لهم الرجوع؛ فكل من حكّم رجلاً في الدين وهي:

الثالثة \_ فأصله هذه الآية. قال مالك: إذا حكّم رجل رجلاً فحكمه ماض وإن رُفع إلى قاض أمضاه، إلا أن يكون جَوْراً بَيّناً. وقال سُخنون: يُمضيه إن رآه [صواباً] (٥٠). قال

<sup>(</sup>١) من جـ وهـ وع.(٢) من ع وك.

 <sup>(</sup>٣) من ك وع.
 (٤) من جـ وك وهـ وع.
 (٥) من ع وك.

ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب، فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان؛ والضابط أن كل حق اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكُّم فيه؛ وتحقيقه أن التحكيم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم بَيْد أن الاسترسال على التحكيم خَرْمٌ لقاعدة الولاية، ومُؤدّ إلى تهارج الناس كتهارج(١) الحُمُر، فلا بد من فاصِل، فأمَر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج؛ وأَذِن في التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال الشافعي وغيره: التحكيم جائز وإنما هو فتوى. وقال بعض العلماء: إنما كان حكم النبي ﷺ على اليهود بالرجم إقامة لحكم كتابهم، لمّا حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به؟ ألا ترى أنه قال: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» وأن ذلك كان حين قدم المدينة، ولذلك أستثبت ابني صُوريًا عن حكم التوراة وأستحلفهما على ذلك. وأقوال الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها غير مقبولة بالإجماع، لكن فعل ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به. وقد يحتمل أن يكون حصول طريق العلم بذلك الوحي، أو ما ألقى الله في روعه من تصديق ابن صُوريًا فيما قالاه من ذلك لا قولهما مجرداً؟ فبين له [النبيّ](٢) ﷺ، وأخبر بمشروعية الرجم، ومبدؤه ذلك الوقت، فيكون أفاد بما فَعله إقامة حكم التوراة، وبيّن أن ذلك حكم شريعته، وأن التوراة حكم الله سبحانه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ (٣) وهو من الأنبياء. وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة) والله أعلم.

الرابعة \_ والجمهور على ردّشهادة الذمي؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على مسلم ولا على مسلم ولا على على ما يأتي بيانه آخر على كافر، وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد مسلم على ما يأتي بيانه آخر السورة. فإن قيل: فقد حكم بشهادتهم ورجم (٤) الزانيين: فالجواب؛ أنه إنما نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به، على نحو ما عملت به بنو إسرائيل إلزاماً للحجة عليهم وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم، فكان منفذاً لا حاكماً (٥)، وهذا على التأويل الأول، وعلى

<sup>(</sup>١) من ك، ع. (٢) من ك، ع.

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٨٨، ٣٤٩ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٤) فيع: في رجم.

<sup>(</sup>٥) في ك وع: منفذاً لأحكامها.

ما ذكر من الاحتمال فيكون ذلك خاصاً بتلك الواقعة، إذ لم يسمع في الصدر الأوّل مَن قَبِل شهادتهم في مثل ذلك. والله أعلم.

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿لاَ يَحْزُنْكَ ﴾ قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، والباقون بفتح الياء وضم الزاي. والحُزْن والحَزَن خلاف السرور، وحَزِن الرجل بالكسر فهو حَزِنٌ وحَزِين، وأَحْزَنه غيره وحَزَنه أيضاً مثل أَسْلكهُ وسَلَكه، ومحزون بني عليه. قال اليزيديّ: حَزنَه لغة قريش، وأَحْزَنه لغة تميم، وقد قرىء بهما. وأَحْتَزَن وتَحَرَّن بمعنى. والمعنى في الآية تأنيسٌ للنبي ﷺ: أي لا يحزنك مسارعتهم إلى الكفر، فإن الله قد وعدك النصر عليهم.

السادسة - قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفْوَاهِهِم ﴾ وهم المنافقون ﴿وَلَمْ تُوْمِنْ قُلُوبُهُم ﴾ أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ يعني يهود المدينة ويكون هذا تمام الكلام ، ثم ابتدأ فقال: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ أي هم سمّاعون، ومثله ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُم ﴾ (١) . وقيل الابتداء من قوله: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب، أي قابلون لكذب رؤسائهم من تحريف التوراة . وقيل: أي يسمعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك ، فكان فيهم من يحضر النبي ﷺ ثم يكذب عليه عند عامتهم ، ويقبح صورته في أعينهم ؛ وهو معنى قوله: ﴿سَمَّاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ وكان في المنافقين من يفعل هذا . قال الفرّاء : ويجوز سمّاعين وطوّافين ، كما قال : ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا ﴾ (٢) وكما قال : ﴿إِنَّ الْمُثَقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَعِيم ﴾ (١٣ ثم قال : ﴿فَاكِهِينَ ﴾ ﴿آخِذِينَ ﴾ (١٣ أَخِرِينَ لَمْ يأتُوكَ ﴾ ولم يعرّض في جَنَّاتٍ وَنَعِيم ﴾ (١٣ ثم قال : ﴿فاكِهِينَ ﴾ ﴿آخِذِينَ ﴾ (٢ أَخْرِينَ لَمْ يأتُوكَ ﴾ ولم يعرّض سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله : ﴿سَمَّاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يأتُوكَ ﴾ ولم يعرّض النبي ﷺ لهم مع علمه بهم ؛ لأنه لم يكن حينئذ تقرّرت الأحكام ولا تمكّن الإسلام . وسيأتي حكم الجاسوس في ﴿الممتحنة ﴾ (١٥) إن شاء الله تعالى .

السابعة - قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ أي يتأوّلونه على غير تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه التي أرادها الله عز وجل؛ وبين أحكامه؛ فقالوا

<sup>(</sup>۱) راجع ۳۰٦/۱۲. (۲) راجع ۲٤٥/۱٤.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٤/١٧ و٧٥. (٤) راجع ١٨/٣٥.

شرعه ترك الرجم، وجعلهم بدل رجم المحصن جلد أربعين تغييراً لحكم الله عز وجل. و ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ في موضع الصفة لقوله ﴿ سَمَّاعُونَ ﴾ وليس بحال من الضمير الذي في ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ لأنهم إذا لم يأتوا لم يسمعوا، والتحريف إنما هو ممن يشهد ويسمع فيحرّف. والمحرّفون من اليهود بعضهم لا كلّهم، ولذلك كان حمل المعنى على ﴿ مِنَ الّذينَ هَادُوا ﴾ فريق سمّاعون أشبه. ﴿ يَقُولُونَ ﴾ في موضع الحال من المضمر في ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ . ﴿ إِنْ أُرتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ أي إن أتاكم محمد ﷺ بالجلد فاقبلوا وإلا فلا .

الثامنة \_ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ ﴾ أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في الآخرة. ﴿فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ﴾ أي فلن تنفعه. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ بيان منه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر. ودلت الآية على أن الضلال بمشيئة الله تعالى رداً على من قال خلاف ذلك على ما تقدّم ؛ أي لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الطبع عليها والختم كما طهر قلوب المؤمنين ثواباً لهم: ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾ قيل: هو فضيحتهم حين أنكروا الرجم، ثم أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم. وقيل: خزيهم في الدنيا أخذ الجِزية والذل. والله أعلم.

[٤٢] ﴿ سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَنْ لِلسُّحْتُ فَإِن جَمَامُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمُّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم وَالْقِسْطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾.

#### فيه مسألتان:

الأولى - قوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ كرره تأكيداً وتفخيماً، وقد تقدّم(١).

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿أَكَالُونَ لِلشَّحْتِ﴾ على التكثير. والشُّحْت في اللغة أصله الهلاك والشَّدّة؛ قال الله تعالى: ﴿فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ﴾(٢). وقال الفرزدق:

<sup>(</sup>١) في جـ وز: وقد تقدّم في البقرة.

<sup>(</sup>٢) راجع ٢١١/١١.

وعَضُّ زمان يابنَ مَرْوان لم يَدعُ من المال إلاّ مُسْحَتاً (١) أو مُجَلَّفُ (٢)

كذا الرواية. أو مُجلَّفُ عطفا على المعنى؛ لأن معنى لم يدع لم يبق. ويقال للحالق: أَسْحَتَ أي آسْتأصلَ. وسُمي المال الحرام سُحْتا لأنه يَسْحَت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها. وقال الفرّاء: أصله كلّب الجوع، يقال رجل مسحوت المعدة أي أكُول؛ فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّرَه إلى ما يُعطَى مثل الذي بالمسحوت المعدة من النَّهَم. وقيل: سُمي الحرام سُحْتاً لأنه يَسحَت مروءة الإنسان.

قلت: والقول الأوّل أولى؛ لأن بذهاب الدّين تذهب المروءة، ولا مروءة لمن لا دين له. قال ابن مسعود وغيره: الشّخت الرُّشا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رشوة الحاكم من السّحت. وعن النبي على أنه قال: «كلّ لحم نبت بالسّحت فالنار أولى به قالوا: يا رسول الله وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم». وعن ابن مسعود أيضاً أنه قال: السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها. وقال ابن خُويُرِ مَنْدَاد: من السّحت أن يأكل الرجل بجاهه، وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها. ولا خلاف بين السّلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سُخت حرام. وقال أبو حنيفة: إذا أرتشى الحاكم أنعزل في الوقت وإن لم يعزل، وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك.

قلت: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق، والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: « لعن الله الرّاشي والمرتشي ». وعن عليّ رضي الله عنه أنه قال: السّحت الرّشوة وحلوان (٢) الكاهن والاستجعال في القضية (٤). وروي عن وهب بن مُنبّه أنه قيل له: الرّشوة حرام في كل شيء ؟ فقال: لا ؛ إنما يكره من الرّشوة أن تَرشى لتُعطَى ما ليس لك ، أو تدفع حقاً قد لزمك؛ فأما أن ترشى لتدفع عن دِينك ودمك ومالك

<sup>(</sup>١) ويروى: (إلا مسحت) ومن رواه كذلك جعل (معنى لم يدع) لم يتقار. «اللسان» مادة سحت.

<sup>(</sup>٢) المجلف: الذي بقيت منه بقية.

<sup>(</sup>٢) هو ما يعطى على الكهانة.

<sup>(</sup>٤) في جـ، ك، ع، ز: الاستعجال في المعصية.

فليس بحرام. قال أبو الليث السَّمَرْقَنْديّ الفقيه: وبهذا نأخذ؛ لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة. وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة فَرَشا دينارين وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع؛ قال المهدويّ: ومن جعل كسب الحجام ومن ذكر معه سحتاً فمعناه أنه يَسحَت مروءة آخذه.

قلت: الصحيح في كسب الحجام أنه طيب، ومن أخذ طيباً لا تسقط مروءته ولا تنحط مرتبته. وقد روى مالك عن حُميّد الطّويل عن أنس أنه قال: احتجم رسول الله على من تمر وأمر أهله أن يخفّفوا عنه من خراجه؛ قال آبن عبد البر: هذا يدل على أن كسب الحجام طبّب؛ لأن رسول الله على لا يجعل ثمناً ولا جُعلا [ولا](۱) عوضاً لشيء من الباطل. وحديث أنس هذا ناسخ لما حرّمه النبيّ على من ثمن الدم، وناسخ لما كرهه من إجارة الحجام. وروى البخاريّ وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله على وأعطى الحجام أجره، ولو كان سُختا لم يعطه. والسُّحت والسُّحت لغتان قرىء بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائيّ بضمتين، والباقون بضم السين وحدها. وروى العباس بن الفضل عن خارجة بن مُضعَب عن نافع ﴿أَكَالُونَ لِلسَّحْتِ﴾ بفتح السين وإسكان الحاء وهذا مصدر من سحته؛ يقال: أَسْحت وسَحتَ بمعنى واحد. وقال الزجاج: سَحتَه ذهب به قليلاً

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ هذا تخيير من الله تعالى؛ ذكره القشيريّ؛ وتقدّم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة؛ فإن النبيّ لله قدم المدينة وادع اليهود. ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة، بل يجوز الحكم إن أردنا. فأما أهل الذّمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان للشافعي؛ وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم. قال المهدويّ: أجمع العلماء على أنّ على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذميّ. وأختلفوا في الذميين؛ فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وأن الحاكم مخيرٌ؛ روي ذلك عن النّخَعيّ والشّعْبِيّ وغيرهما، وهو مذهب مالك

<sup>(</sup>١) من جـ وك وهـ وع.

والشافعي وغيرهما، سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الحدّ على أهل الكتابُ في الزني؛ فإنه إن زني المسلم بالكتابية حدّ ولا حدّ عليها، فإن كان الزانيان ذميين فلا حدّ عليهما؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما. وقد روي عن أبي حنيفة أيضاً أنه قال: يجلدان ولا يرجمان. وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وغيرهم: عليهما الحد: إن أتيا راضيين بحكمنا. قال أبن خُوَيْزِ مَنْدَاد: ولا يرسل الإمام إليهم إذا استعدى بعضهم على بعض، ولا يحضِرُ الخصمَ مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم التي ينتشر منها الفساد كالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك. فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي، والاختيار له ألا يحكم ويردّهم إلى حكامهم. فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام. وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم، وواجب قطع الفساد عنهم، منهم ومن غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم؛ ولعل في دينهم استباخة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا؛ ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهاراً وأن يظهروا الزني وغير ذلك من القاذورات؛ لئلا يفسد بهم سفهاء المسلمين. وأما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والزنى وغيره فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا، وفي الحكم بينهم [بذلك](١) إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم، وليس كذلك الديون والمعاملات؛ لأن فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. وفي الآية قول ثان:وهو ما روي عن عمر بن عبد العزيز والنَّخَعيّ أيضاً أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ وأن على الحاكم أن يحكم بينهم؛ وهو مذهب عطاء الخراسانيّ وأبـي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وروي عن عِكرمة أنه قال: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ نسختها آية أخرى ﴿وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾. وقال مجاهد: لم يُنسَخ من ﴿المائدة﴾ إلا آيتان؛ قوله: ﴿فَأَخْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ نسختها ﴿وَأَنِ آخُكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾؛ وقوله: ﴿لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ﴾ (٢) نسختها ﴿فَأَقْتُلُوا المشرِكِين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾<sup>(٣)</sup>. وقال الزُّهْريّ: مضتِ السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله. قال

<sup>(</sup>١) من ع. (٢) راجع ص ٣٧ من هذا الجزء. (٣) راجع ٨/٧٠.

السَّمَرُقَنْدِيّ: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا بحكمنا. وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ منسوخ؛ لأنه إنما نزل أول ما قدم النبيّ على المدينة واليهود فيها يومئذ كثير، وكان الأدعى لهم والأضلح أن يردّوا إلى أحكامهم، فلما قوي الإسلام أنزل الله عز وجل: ﴿ وَأَنِ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ ﴾. وقاله أبن عباس ومجاهد وعكرمة والزُّهريّ وعمر بن عبد العزيز والسُّديّ؛ وهو الصحيح من قول الشافعيّ؛ قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَلِا وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (أن النحاس: وهذا من اصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردّوا إلى أحكامهم؛ فإذا وجب هذا فالآية منسوخة. وهو أيضاً قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد، لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن عبات المرأة وحاءت المرأة وحاء المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم.

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۰۹/۸.

الذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ (۱). وأما ما في السنة فحديث البَرَاء بن عازب قال: مُرَّ على رسول الله على بيهودي قد جُلِد وحُمِّم فقال: «أهكذا حد الزاني عندكم» فقالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «سألتك بالله أهكذا حد الزاني فيكم» فقال: لا. الحديث، وقد تقدم. قال النحاس: فاحتجوا بأن النبي على حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث. فإن قال قائل: ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي على على له: ليس في حديث مالك أيضاً أن اللذين زنيا رضيا بالحكم وقد رجمهما النبي على قبل له: ليس في حديث مالك أيضاً أن اللذين زنيا رضيا البَرَاء لم يحتج ؛ لأن في دَرْج الحديث تفسير قوله عز وجل : ﴿إِنْ أُوتيتم هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَآخَذُرُوا ﴾ يقول : إن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، دليل على أنهم حكموه. وذلك بين في حديث ابن عمر وغيره. فإن قال قائل: ليس في حديث ابن عمر أن الزانيين حَكَّما رسول الله على ولا رضيا بحكمه. قيل له: حدّ الزاني حق من حقوق الله تعالى على الحاكم إقامته. ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم، ويقيم حدودهم عليهم، وهو الذي حَكَّم رسول الله على أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَآخُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ روى النسائيّ عن ابن عباس قال كان قُريْظة والنَّضِير، وكان النَّضِير أشرف من قُريظة، وكان إذا قتل رجل من قُريظة رجلاً من النَّضير وَجلاً من النَّضير وَجلاً من النَّضير وَجلاً من قُريظة ودَى مائة وستي (٢) من تمر؛ فلما بُعث رسول الله ﷺ قتل رجل من النَّضير رجلاً من قُريظة فقالوا: ادفعوه إلينا لنقتله؛ فقالوا: بيننا وبينكم النبيّ ﷺ فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَآخُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ النفس، ونزلت: ﴿أَفَحُكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾

[٤٣] ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْتَ مِنْ بَعَد ذَالِكَ وَمَا أُوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) راجع ٥/١١.

<sup>(</sup>٢) الوسق: ستون صاعاً.

قوله تعالى: ﴿وكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ﴾ قال الحسن: هو الرجم. وقال قتادة: هو القَود. ويقال: هل يدل قوله تعالى: ﴿فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ﴾ على أنه لم ينسخ؟ الجواب \_ قال أبو عليّ: نعم، لأنه لو نُسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الله، كما لا يطلق أن حكم الله تحليل الخمر أو تحريم السبت. وقوله: ﴿وَمَا أُولَئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ ﴾ أي بحكمك أنه من عند الله. وقال أبو عليّ: إن من طلب غير حكم الله من حيث لم يرض به فهو كافر؛ وهذه حالة اليهود.

[٤٤] ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَثُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَنِينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَادُوا وَالرَّبَنِينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهُوا وَالرَّبَنِينَ ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَمَّ شَهُوا بِنَايِقِ ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَمَّ يَعْمُدُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايَقِي ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَمَّ يَعْمُدُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايَقِ ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَمَ

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْرَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾. أي بيان وضياء وتعريف أن محمد الله حق. ﴿هُدَى ﴾ في موضع رفع بالابتداء ﴿وَنُورٌ ﴾ عطف عليه. ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ قيل: المراد بالنبيين محمد الله وعبر عنه بلفظ المجمع. وقيل: كل من بعث من بعد موسى بإقامة التوراة، وأن اليهود قالت: إن الأنبياء كانوا يهودا. وقالت النصارى: كانوا نصارى؛ فبين الله عز وجل كذبهم. ومعنى ﴿أَسْلَمُوا ﴾ صدّقوا بالتوراة من لدن موسى إلى [زمان] (١) عيسى عليهما السلام وبينهما ألف نبي؛ ويقال: أربعة آلاف. ويقال: أكثر من ذلك، كانوا يحكمون بما في التوراة. وقيل: معنى ﴿أَسْلَمُوا ﴾ خضعوا وانقادوا لأمر الله فيما بُعِثوا به. وقيل: أي يحكم بها النبيون الذين هم على دين إبراهيم الله والمعنى واحد. ومعنى ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ على الذين هادوا فاللام بمعنى «على». وقيل: المعنى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين أهادوا وعليهم، فحذف «عليهم». و ﴿الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ ههنا نعت فيه معنى المدح مثل هادوا وعليهم، فحذف «عليهم». و ﴿الَذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ ههنا نعت فيه معنى المدح مثل

<sup>(</sup>١) من ع وك.

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾. ﴿هَادُوا﴾ أي تابوا من الكفر. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار؛ أي ويحكم بها الربانيون وهم الذين يَسُوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كباره؛ عن أبن عباس وغيره. وقد تقدّم في آل عمران<sup>(١)</sup>. وقال أبو رَزِين: الربانيون العلماء الحكماء والأحبار. قال ابن عباس: هم الفقهاء. والحِبْر والحَبْر الرجل العالم وهو مأخوذ من التَّحبير وهو التحسين، فهم يُحبّرون العلم أي يبينونه ويزينونه، وهو مُحبّر في صدورهم. قال مجاهد: الربانيون فوق العلماء. والألف واللام للمبالغة. قال الجوهريّ: والحِبر والحَبر واحد أحبار اليهود، وبالكسر أفصح: لأنه يجمع على أفعال دون (٢٦) الفُعول؛ قال الفراء: هو حِبر بالكسر يقال ذلك للعالم. وقال الثوري: سألت الفراء لم سمي الحبر حبرا؟ فقال: يقال للعالم حِبر وحَبر فالمعنى مداد حِبر ثم حذف كما قال: ﴿ وَٱسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (٣) أي أهل القرية. قال: فسألت الأصمعيّ فقال ليس هذا بشيء؛ إنما سمي حبراً لتأثيره، يقال: على أسنانه حبر (٤) أي صفرة أو سواد. وقال أبو العباس: سمى الحِبر الذي يكتب به حِبراً لأنه يحبر به أي يحقق به. وقال أبو عبيد: والذي عندي في واحد الأحبار الحبر بالفتح ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح، والحِبر الذي يكتب به وموضعه المحِبرة بالكسر. والحبر أيضاً الأثر والجمع حُبُور؛ عن يعقوب. ﴿يِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي أستودعوا من علمه. والباء متعلقة بـ ﴿الربانيين والأحبارِ ا كأنه قال: والعلماء بما استحفظوا. أو تكون متعلقة بـ (يَبْحُكم) أي يحكمون بما أستحفظوا. ﴿ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهدًا ﴾ أي على الكتاب بأنه من عند الله. أبن عباس: شهداء على حكم النبيِّ ﷺ أنه في التوراة. ﴿فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ﴾ أي في إظهار صفة محمد ﷺ وإظهار الرجم. ﴿وَٱخْشُونِ ﴾ أي في كتمان ذلك؛ فالخطاب إعلماء اليهود. وقد يدخل بالمعنى كل من كتم حقاً وجب عليه ولم يُظهِره. وتقدّم معنى ﴿وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثُمَناً قَلِيلاً﴾ مستوفی (۵).

<sup>(</sup>١) راجع ١٢٢/٤. (٢) في القاموس: ج أحبار وحبور.

 <sup>(</sup>٣) راجع ٩/ ٢٤٥.
 (٤) في جـ وع وك: حبرة. في المصباح: الحبر بفتحتين صفرة الخ.

<sup>(</sup>٥) راجع ١/٣٣٤.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿الظَّالِمُونَ﴾ و ﴿ الْفَاسِقُونَ ﴾ نزلت كلها في الكفار؛ ثبت ذلك في "صحيح مسلم" من حديث البراء، وقد تقدّم. وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن أرتكب كبيرة. وقيل: فيه إضمار؛ أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردّاً للقرآن، وجحداً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، قاله أبن عباس ومجاهد، فالآية عامة على هذا. قال أبن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقداً ذلك ومستحِلًا له؛ فأمّا من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرّم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. وقال أبن عباس في رواية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ؛ فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأوّل، إلا أن الشّعبيّ قال: هي في اليهود خاصة، وأختاره النحاس؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء؛ منها أن اليهود قد ذُكِروا قبل هذا في قوله: ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا﴾؛ فعاد الضمير عليهم، ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك؛ ألا ترى أن بعده ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ فهذا الضمير لليهود بإجماع؛ وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرّجم والقصاص. فإن قال قائل: ﴿من﴾ إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها؟ قيل له: ﴿من﴾ هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلة؛ والتقدير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؛ فهذا من أحسن ما قيل في هذا؛ ويروى أن حُذَيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائل؟ قال: نعم هي فيهم، ولتسلكُنّ سبيلهم حذو النعل بالنعل. وقيل: ﴿الكافرون﴾ للمسلمين، و ﴿الظالمون﴾ لليهود، و ﴿الفاسقون﴾ للنصارى؛ وهذا أختيار أبي بكر بن العربي، قال: لأنه ظاهر الآيات، وهو أختيار أبن عباس وجابر بن زيد وأبن أبي زائدة وأبن شُبْرُمة والشعبيّ أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملّة، ولكنه كفر دون كفر (١)،

<sup>(</sup>١) قال في البحر: يعني أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر. قلت: هو كفر النعمة عند الإباضية.

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر؛ وإن حكم به هوّى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القُشَيريّ: ومذهب الخوارج أن من أرتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر، وعُزِي هذا إلى الحسن والسُّديّ. وقال الحسن أيضاً: أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة أشياء: ألاّ يتبعوا الهوى، وألاّ يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً.

[43] ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْمَثْفِ وَالْمَثْفَ وَالْمَثْفِ وَالْمَثْفِ وَالْمَثْفِ وَالْمَثْفِ وَالْمَالِمُ وَالْمَثْفِ وَالْمَالُونُ وَالْمَثْفِ وَالْمَثْفِقُ وَالْمَثْفِقُ وَالْمُعْفِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْفِقُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْفِقُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْفِقُ وَالْمُعْفِقُ وَالْمُعْفِقُ وَالْمُعْفِقُ وَالْمُعْفُولُولُ وَالْمُعْفِقُ وَالْمُعْفِقُ وَالْمُعْفُولُ ول

فيه ثلاثون مسألة :

الأولى - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ بِينَ تعالى أنه سوّى بين النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك، فضلوا؛ فكانت دِيّة النَّضِيرِيّ أكثر، وكان النَّضِيرِيّ لا يُقْتل بالقُرَظِيّ، ويُقتل به القُرَظيّ فلما جاء الإسلام راجع بنو قُريظة رسول الله على فيه فيحكم بالاستواء؛ فقالت بنو النَّضِير: قد حططت منا؛ فنزلت هذه الآية. و «كتبنا» بمعنى فرضنا، وقد تقدم. وكان شرعهم القصاص أو العفو، وما كان فيهم الدّية؛ كما تقدّم في ﴿البقرة﴾(۱) بيانه. وتعلق أبوحنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفس، وقد تقدّم في ﴿البقرة﴾(۱) بيان هذا. وقد روى أبو داود والترمذيّ والنسائي عن عليّ رضي الله عنه أنه سئل هل خصّك رسول الله على بيء؟ فقال: لا، إلا ما في هذا، وأخرج كتاباً من قِراب سيفه وإذا فيه «المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ولا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، وأيضاً فإن الآية إنما جاءت

<sup>(</sup>١) راجع ٢/٤٤٢، ٢٤٢.

للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل، وأخذهم من قبيلة رجلاً برجل، ومن قبيلة أخرى رجلاً برجلين. وقالت الشافعية: هذا خبر عن شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعاً لنا؛ وقد مضى في ﴿البقرة﴾ (١) في الردّ عليهم ما يكفي فتأمله هناك. ووجه رابع وهو أنه تعالى قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالتَّفْسِ ﴾ وكان ذلك مكتوباً على أهل التوراة وهم ملة واحدة، ولم يكن لهم أهل ذمة كما للمسلمين أهل ذِمة؛ لأن الجِزية في وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين، ولم يجعل الفيء لأحد قبل هذه الأمة، ولم يكن نبي فيما مضى مبعوثاً إلا إلى قومه؛ فأوجبت الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافأ؛ فهو مثل قول الواحد منا في دماء سوى المسلمين النفس بالنفس، إذ يشير إلى قوم معينين، ويقول: إن الحكم في هؤلاء أن النفس منهم (٢) بالنفس فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال لهم فيما بينهم على هذا الوجه ـ: النفس بالنفس، وليس في كتاب الله ما يدلّ على أن النفس بالنفس مع أختلاف الملة.

الثانية \_ قال أصحاب الشافعيّ وأبو حنيفة: إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل فُعِل ذلك به؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ فيؤخذ منه ما أخذ، ويفعل به كما فعل. وقال علماؤنا: إن قصد به المُثلة فُعِل به مثله، وإن كان ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قُتِل بالسيف؛ وإنما قالوا ذلك في المُثلة يجب؛ لأن النبيّ عَيِيْ سَمَلَ أعين العُرنِيين؛ حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة (٣).

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴿ قَرَأَ نَافَعَ وَعَاصِمَ وَالْأَعْمَشُ وَصِمَرَةَ بِالنصبِ فِي جميعها على العطف، ويجوز تخفيف ﴿أَنَّ ﴾ ورفع الكل بالابتداء والعطف. وقرأ أبن كثير وأبن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا الجروح. وكان الكِسائيّ وأبو عبيد يقرءان ﴿والْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنُ وَالْأَنْفُ بِاللَّنَّ وَالْجُمُوحُ ﴾ بالرفع فيها كلها. قال أبو عبيد: حدّثنا حجاج عن هارون عن عبّاد بن كثير عن عقيل عن الزّهريّ عن

 <sup>(</sup>۱) راجع ۲/ ۲۶۶.
 (۲) في ع: أن النفس بالنفس بينهم.

<sup>(</sup>٣) راجع ص ١٤٨ من هذا الجزء.

أنس أن النبي على قرأ ﴿وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن (١) النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْمُذُوعُ قِصَاصٌ ﴾. والرفع من ثلاث جهات ؛ بالابتداء والخبر، وعلى المعنى على موضع ﴿أَنَّ النَّفْسَ ﴾ ؛ لأن المعنى قلنا لهم: النفس بالنفس. والوجه الثالث \_ قاله الزجاج \_ يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لأن الضمير في النفس ؛ فالأسماء الضمير في النفس في موضع رفع ؛ لأن التقدير أن النفس هي مأخوذة بالنفس؛ فالأسماء معطوفة على هي. قال أبن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك أبتداء كلام، حُكم في المسلمين (٢)، وهذا أصح القولين، وذلك أنها قراءة رسول الله على ﴿وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ﴾ وكذا ما بعده. والخطاب للمسلمين أمروا بهذا. ومن خص الجروح بالرفع فعلى القطع مما قبلها والاستئناف بها؛ كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به.

الرابعة \_ هذه الآية تدل على جريان القصاص فيما ذكر وقد تعلق ابن شُبرُمة بعموم قوله: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس، وأجرى ذلك في اليد اليمنى واليسرى، وقال: تؤخذ التَّنِية بالضِّرس والضرس بالثنِية ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنَ ﴾ والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين اليمنى هي المأخوذة باليمنى عند وجودها، ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى (٢٣) مع الرضا ؛ وذلك يبين لنا أن المراد بقوله: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ آستيفاء ما يماثله من الجاني ؛ فلا يجوز له أن يتعدى من الرجل إلى آليد في الأحوال كلها، وهذا لا ريب فيه .

الخامسة وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبت خطأ ففيهما الدّية، وفي العين الواحدة نصف الدّية، وفي عين الأعور إذا فُقِئت الدّية كاملة؛ رُوي ذلك عن عمر وعثمان، وبه قال عبد الملك بن مروان والرُّهْريّ وَقَتادة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحق. وقيل: نصف الدّية؛ روى [ذلك](٤) عن عبد الله بن المُغَفَّل ومسروق والنَّخَعيّ؛ وبه قال الثّوريّ

<sup>(</sup>١) في البحر: بتخفيف أن. الخ، ثم قال: يحتمل أن وجهين أحدهما أن تكون مصدرية. الخ.

<sup>(</sup>٢) أي وبيان حكم جديد في المسلمين. كما في (روح المعاني).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول وصوابه: إلا مع الرضا. كما في البحر.

<sup>(</sup>٤) من ع وك.

والشافعي والنعمان. قال آبن المنذِر: وبه نقول؛ لأن في الحديث «في العينين الدّية» ومعقول إذا كان كذلك أن في إحداهما نصف الدّية. قال آبن العربي: وهو القياس الظاهر، ولكن علماؤنا قالوا: إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك، فوجب عليه مثل ديته.

السادسة - واختلفوا في الأعور يَفقاً عين صحيح؛ فروي عن عمر وعثمان وعلي أنه لا قَوَد عليه، وعليه الدّية كاملة؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل. وقال مالك: إن شاء أقتص فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة (دية عين (۱) الأعور). وقال النّخعي: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: عليه القصاص، ورُوي ذلك عن عليّ أيضاً؛ وهو قول مسروق وأبن سِيرين وأبن مَعْقِل، وأختاره أبن المنذر وأبن العربيّ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿والعين بِالعينِ﴾ وجعل النبي على العينين الدية؛ ففي العين نصف الدية، والقصاص بين صحيح العين والأعور كهيئته بين سائر الناس. ومتعلق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه وذلك ليس بمساواة، وبما روي عن عمر وعثمان وعليّ في ذلك. ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خيّر المجني عليه. قال ابن العربيّ: والأخذ بعموم القرآن أولى؛ فإنه أسلم عند الله تعالى.

السابعة \_ واختلفوا في عين الأعور التي لا يُبصر بها؛ فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها مائة دينار. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها؛ وبه قال إسحق. وقال مجاهد: فيها نصف ديتها. وقال مسروق والزهريّ ومالك والشافعيّ وأبو ثور والنعمان: فيها حكومة؛ قال ابن المنذر: وبه نقول لأنه الأقل مما قيل.

الثامنة - وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية، ويستوي فيه الأعمش (٢) والأخفش (٣). وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النصفُ. قال ابن المنذر وأحسن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول إلاع: دية غير الأعور. وهو الوجه

<sup>(</sup>٢) العمش (محركة): ضَعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات.

<sup>(</sup>٣) الخفش (محركة): ضعف في البصر خلقة وضيق في العين، أو فساد في الجفون بلا وجع، أو أن يبصر بالليل دون النهار، وفي يوم غيم دون صحو.

ما قيل في ذلك ما قاله عليّ بن أبي طالب: أنه أمر بعينه الصحيحة فغطّيت وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى آنتهى نظره، ثم أمر بخطً عند ذلك، ثم أمر بعينه الأخرى فغطّيت وفتحت الصحيحة، وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره ثم خطً عند ذلك، ثم أمر به فحوّل إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ما نقص من بصره من مال الآخر، وهذا على مذهب الشافعي؛ وهو قول علمائنا، وهي:

الناسعة - ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قَوَد في بعض البصر؛ إذ غير ممكن الوصول إليه. وكيفية القَوَد في العين أن تُحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى قُطْت، ثم تُقرب المرآة من عينه حتى يَسيل إنسانها؛ روي عن علي رضي الله عنه؛ ذكره المهدويّ وأبن العربي. واختلف في جَفْن العين؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدية، وهو قول الشعبيّ والحسن وقتادة وأبي هاشم (۱) والثّوريّ والشافعيّ وأصحاب الرأي. وروي عن الشّعبيّ أنه قال: في الجفن الأعلى ثلث الدية وفي الجَفْن الأسفل ثلثا الدية، وبه قال مالك.

العاشرة - قوله تعالى: ﴿وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ﴾ جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «وفي الأنف إذا أُوعِب (٢) جَدْعاً الدّية». قال ابن المنذِر: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على القول به؛ والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمداً كالقصاص من سائر الأعضاء على كتاب الله تعالى. واختلفوا في كسر الأنف؛ فكان مالك يرى في العمد منه القود، وفي الخطأ الاجتهاد. ورروى أبن نافع أنه لا دية للأنف حتى يستأصِله من أصله. قال أبو إسحق التونسيّ: وهذا شاذ، والمعروف الأوّل. وإذا فرّعنا على المعروف ففي بعض المارِن من الدّية بحسابه من المارِن. قال ابن المنذِر: وما قطع من الأنف فبحسابه؛ رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشّغبيّ، وبه قال الشافعيّ. قال أبو عمر: واختلفوا في المارِن إذا قُطِع ولم يستأصل الأنف؛ فذهب مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدّية كاملة، ثم إن قُطِع منه شيء بعد ذلك ففيه

<sup>(</sup>١) سقط أبو هاشم من ك وع، وهو الرماني من أقران الثوري. وفي جـ: ابن هاشم.

<sup>(</sup>٢) أي استؤصل قطعه.

حكومة. قال مالك: الذي فيه الدّية من الأنف أن يقطع المارِن؛ وهو دون العظم. قال أبن القاسم: وسواء قُطِع المارِن من العظم أو استؤصِل الأنف من العظم من تحت العينين إنما فيه الدّية كالحَشَفة فيها الدّية: وفي استثنصال الذكر الدّية.

الحادية عشرة - قال ابن القاسم: وإذا خُرِم الأنفُ أو كُسِر فبَ عاء على عَثْم (١) ففيه الاجتهاد، وليس فيه دِية معلومة. وإن برىء على غير عثم فلا شيء فيه. قال: وليس الأنف إذا خرِم فبرىء على غير عثم كالموضحة (٢) تبرأ على غير عَثْم فيكون فيها دِيتها؛ لأن تلك جاءت بها السنة، وليس في خرم الأنف أثر. قال: والأنف عظم منفرد ليس فيه مُوضِحة. واتفق مالك والشافعيّ وأصحابهما على أن لا جائفة فيه، ولا جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف. والمارن ما لأنَ من الأنف وكذلك قال الخليل وغيره. قال أبو عمر: وأظن رَوْثَته مارِنه، وأرنبته طرْفُه. وقد قيل: الأرنبة والرَّوْثة والعَرْتَمة طَرف الأنف. والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم، في الشم إذا نقص أو فُقِد حكومة.

الثانية عشرة - قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَذُنَ بِالْأَذُنِ ﴾ قال علماؤنا رحمة الله عليهم في الذي يقطع أذني رجل: عليه حكومة، وإنما تكون عليه الدّية في السمع؛ ويقاس في نقصانه كما يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نصف الدّية ولو لم يكن يسمع إلا بها، بخلاف العين العوراء فيها الدّية كاملة؛ على ما تقدم. وقال أشهب: إن كان السمع إذا سئِل عنه قيل إن أحد السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندي كالبصر، وإذا شك في السمع جُرب بأن يُصاح به من مواضع عدّة، يقال ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أعطي بقدر ما ذهب من سمعه ويحلف على ذلك. قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع وسط من الرجال مثله؛ فإن آختبر فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن دينار: إذا آختلف قوله عُقِل له الأقل مع يمينه.

<sup>(</sup>١) العثم. الجبر على غير استواء.

<sup>(</sup>٢) الموضحة: هي التي بلغت العظم فأوضحت عنه. بل: هي التي تقشر الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى يبدو وضح العظم.

الثالثة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿وَالسَّنَّ بِالسِّنِّ ﴾ قال آبن المنذر؛ وثبت عن رسول الله على أنه أقاد من سِنّ وقال: «كتاب الله القصاص». وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في السِّن خمس من الإبلُّ. قال أبن المنذر: فبظاهر هذا الحديث نقول؛ لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعِيات(١)؛ لدخولها كلها في ظاهر الحديث؛ وبه يقول الأكثر من أهل العلم. وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضل شيئاً منها على شيء عُروة بن الزّبير وطاوس والزُّهريّ وَقَتادة ومالك والثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحق والنعمان وأبن الحسن، ورُوي ذلك عن عليّ بن أبي طالب وأبن عباس ومعاوية. وفيه قول ثان \_ رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض خمسِ فرائض، وذلك خمسون ديناراً قيمة كل فريضة عشرة دنانير. وفي الأضراس ببعير بعيرٍ. وكان عطاء يقول: في السن والرَّبَاعِيتَين والنَّابين خمس خمس، وفيما بقي بعيران بعيران، أعلى الفم وأسفله سواء، والأضراس سواء؛ قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن عمر قضى في الأضراس ببعير بعير فإن المعنى في ذلك أن الأضراس عشرون ضِرساً، والأسنان آثنا عشر سِنّاً: أربع ثنايا وأربع رَباعِيات وأربع أنياب؛ فعلى قول عمر تصير الدّية ثمانين بعيراً؛ في الأسنان خمسة خمسة، وفي الأضراس بعير بعير. وعلى قول معاوية في الأضراس والأسنان خمسة أبعِرة خمسة أبعِرة؛ تصير الدّية ستين ومائة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين في الأضراس وهي عشرون ضرساً؛ يجب لها أربعون. وفي الأسنان خمسة أبعِرة خمسة أبعرة فذلك ستون، وهي تتمة المائة بعير، وهي الدّية كاملة من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو في الأضراس لا في الأسنان. قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في دِيات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جداً، والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة والثوريّ؛ بظاهر قول رسول الله ﷺ «وفى السنّ خمس من الإبل»

<sup>(</sup>١) الرباعية (كثمانية): السن التي بين الثنية والناب.

والضّرس سِنّ من الأسنان. روى ابن عباس أن رسول الله على قال: «الأصابع سواء والأسنان سواء النَّنِية والضّرس سواء هذه وهذه سواء» وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى أبو داود أيضاً عن آبن عباس قال: جَعَل رسول الله على أصابع اليدين والرجلين سواء. قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع في الدّية كلها سواء، وأن الأسنان في الدّية كلها سواء، الثنايا والأضراس والأنياب لا يفضّل شيء منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم. ذكر الثوريّ عن أزهر بن محارب قال: أختصم إلى شُريح رجلان ضرب أحدهما ثَنِيّة الآخر وأصاب الآخر ضِرسه فقال شريح: التَّنية وجمالها والضرس ومنفعته سِنّ بسن قوّما. قال أبو عمر: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار. والله أعلم.

الرابعة عشرة - فإن ضرب سِنّه فاسودت ففيها دِيتها كاملة عند مالك والليث بن سعد، وبه قال أبو حنيفة، ورُوي عن زيد بن ثابت؛ وهو قول سعيد بن المسيب والزهريّ والحسن وأبن سِيرين وشُرينح. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن فيها ثلث ديتها؛ وبه قال أحمد وإسحق. وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة. قال أبن العربيّ: وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتها كاليد الشّلاء والعين العمياء، فلا خلاف في وجوب الدّية؛ ثم إن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة؛ وما روي عن عمر [رضي الله عنه] فيها ثلث ديتها لم يصح عنه سنداً ولا فِقهاً.

الخامسة عشرة - وآختلفوا في سنّ الصبي يقلع قبل أن يُثْغِر (٢)؛ فكان مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولون : إذا قُلِعت سُنّ الصبي فنبتت فلا شيء على القالع ، إلا أن مالكاً والشافعيّ قالا : إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها أخذ له من أرشها بقدر نقصها . وقالت طائفة : فيها حكومة، وروي ذلك عن الشعبيّ؛ وبه قال النعمان. قال أبن المنذِر:

<sup>(</sup>١) من ع.

<sup>(</sup>٢) أثغر الغلام: سقطت أسنانه الرواضع.

يُسْتأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت، فإذا كان ذلك كان فيها قدرها تاماً؛ على ظاهر الحديث، وإن نبتت ردّ الأرش. وأكثر من يُحفَظ عنه من أهل العلم يقولون: يُسْتأنى بها سنة؛ روي ذلك عن عليّ وزيد وعمر بن عبد العزيز وشُرَيح والنَّخعيّ وقتادة ومالك وأصحاب الرأي. ولم يجعل الشافعيّ لهذا (١) مدة معلومة.

السادسة عشرة \_ إذا قُلِع سنّ الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت؛ فقال مالك لا يردّ ما أخذ. وقال الكوفيون: يردّ إذا نبتت. وللشافعي قولان: يردّ ولا يردّ؛ لأن هذا نبات لم تجرِ به عادة، ولا يثبت الحكم بالنادر؛ هذا قول علمائنا. تمسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت فيردّ؛ أصله سِنّ الصغير. قال الشافعي؛ ولو جنى عليها جانٍ آخر وقد نبتت صحيحة كان فيها أرشها تاماً. قال أبن المنذر: هذا أصح القولين؛ لأن كل واحد منهما قالع سِنّ، وقد جعل النبي عليه في السِنّ (٢) خمساً من الإبل.

السابعة عشرة \_ فلو قلع رجل سِنّ رجل فردّها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردّها من قبل أنها نجسة؛ وقاله أبن المسيّب وعطاء، ولو ردّها أعاد كل صلاة صلاها لأنها مَيْتة؛ وكذلك لو قطعت أذنه فردّها بحرارة الدم فالتزقت مثله. وقال عطاء: يجبره السلطان على قلعها لأنها مَيْتة ألصقها. قال أبن العربيّ: وهذا غلط، وقد جَهِل من خَفِي عليه أنّ ردّها وعودها بصورتها لا يوجب عودها بحكمها؛ لأن النجاسة كانت فيها للانفصال، وقد عادت متصلة، وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان، وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها.

قلت: ما حكاه أبن العربيّ عن عطاء خلاف ما حكاه أبن المنذر عنه؛ قال أبن المنذر: وأختلفوا في السنّ تقلع قوداً ثم تردّ مكانها فتنبت؛ فقال عطاء الخراسانيّ وعطاء بن أبي رَبّاح لا بأس بذلك. وقال الثوريّ وأحمد وإسحق: تقلع؛ لأنّ القصاص للشّين. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قِبل أنها نجسة، ويجبره السلطان على القلع.

<sup>(</sup>١) في ع وك: لها.

<sup>(</sup>٢) نيع: نيها.

الثامنة عشرة - فلو كانت له سنّ زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ وبه قال فقهاء الأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الديّة. قال آبن العربيّ: وليس في التقدير دليل، فالحكومة أعدل. قال أبن المنذر: ولا يصح ما روي عن زيد؛ وقد روي عن عليّ أنه قال: في السنّ إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منه، وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما.

قلت: وهنا أنتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاء، ولم يذكر الشَّفتين واللَّسان وهي:

التاسعة عشرة - فقال الجمهور؛ وفي الشفتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية لا فضل للعليا منهما على السفلى. وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيّب والرُّهْريّ: وفي الشّفة العليا ثلث الدّية، في الشفة السفلى ثلثا الدية. وقال أبن المنذر: وبالقول الأول أقول: للحديث المرفوع عن رسول الله في أنه قال: «وفي الشّفتين الدية» ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة. وما قطع من الشّفتين فبحساب ذلك. وأما اللّسان فجاء الحديث عن النبي في أنه قال: «في اللّسان الدية». وأجمع أهل العلم من السّان فجاء الحديث عن النبي في أنه قال: «في اللّسان الدية». وأجمع أهل العلم من المنذر.

الموفية عشرين - وآختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئاً، ويذهب من الكلام بعضه؛ فقال أكثر أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين حرفاً فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه، وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية؛ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس في اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن فالقود هو الأصل.

الحادية والعشرون - وآختلفوا في لسان الأخرس يقطع؛ فقال الشعبيّ ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعيّ وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكومة. قال آبن المنذر: وفيه قولان شاذّان: أحدهما - قول النَّخعيّ أن فيه الدية. والآخر - قول قتادة أن فيه ثلث الدية. قال آبن المنذر: والقول الأوّل أصح؛ لأنه الأقل مما قيل. قال

آبن العربي: نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها؛ فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت، وكذلك كل عضو بطلت (١) منفعته وبقيت صورته فلا قَوَد فيه، وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه.

الثانية والعشرون - قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ أي مقاصة، وقد تقدّم في ﴿البقرة﴾ (٢). ولا قصاص فيه كل مَخُوف ولا فيما لا يُوصَل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطىء الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقاد من جراح العمد إذا كان مما يمكن القود منه. وهذا كله في العمد؛ فأما الخطأ فالدية، وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في الجراح. وفي «صحيح مسلم» عن أنس أن أخت الرُبيع - أم حارثة - جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي في فقال رسول الله يَعِين فقال النبي فقالت فقال النبي في المسجان الله يا أم الرُبيع القصاص كتاب الله قالت: [لا] (٣) والله لا يقتص منها أبداً؟ قال] فما زالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله في «إنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه».

قلت: المجروح في هذا الحديث جارية، والجرح كسر ثَنِيّتها؛ أخرجه النسائيّ عن أنس أيضاً أن عمته كسرت ثَنِيّة جارية فقضَى نبيّ الله على بالقصاص؛ فقال أخوها أنس بن النّضر: أتُكسَر ثَنِيّة فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق لا تُكسَر ثَنِيّتها. قال: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد وضي القوم بالعفو؛ فقال النبيّ في إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه». وخرجه أبو داود أيضاً، وقال سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تُبرُد.

<sup>(</sup>١) في ع. ذهبت.

<sup>(</sup>٢) راجع ٢/ ٢٤٤ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن اصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) من جـ وع وك.

قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف فَبَرَّ اللَّهُ قسمهما. وفي هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة الخضر (۱) إن شاء الله تعالى. [فنسأل الله التثبت على الإيمان بكراماتهم وأن ينظمنا في سلكهم من غير محنة ولا فتنة](۲).

الثالثة والعشرون - أجمع العلماء على أن قوله تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنَ ﴾ أنه في العمد؛ فمن أصاب سِنّ أحد عمداً ففيه القصاص على حديث أنس. واختلفوا في سائر عظام الجسد إذا كسرت عمداً؛ فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان مَخُوفاً مثل الفخذ والصّلب والمأمُومة والمُنقِّلة والهاشِمة، ففي ذلك الدّية. وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يُكسر ما خلا السنّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسِّنَ بِالسِّنَ ﴾ وهو قول الليث والشافعيّ. قال الشافعيّ: لا يكون كَسُرٌ ككسر أبداً؛ فهو ممنوع. قال الطَّحاويّ: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس؛ فكذلك في سائر العِظام. والحجة لمالك حديث أنس في السنّ وهي عظم؛ فكذلك سائر العِظام إلا عظماً أجمعوا على أنه لا قصاص في عظم في مخالف للحديث؛ والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر.

قلت: ويدل على هذا أيضاً قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٣) وقوله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (١) وما أجمعوا عليه فغير داخل في الآي. [والله أعلم] (٢) وبالله التوفيق.

الرابعة والعشرون - قال أبو عبيد في حديث النبي ﷺ في المُوضَّحَة، وما جاء عن غيره في الشَّجَاج. قال الأصمعيّ وغيره: دخل كلام بعضهم في بعض؛ أوّل الشَّجَاج ـ الحَارصة وهي: التي تَحْرِص الجلد ـ يعني التي تَشقّه قليلاً ـ ومنه قيل: حَرَص القصّارُ الثوب إذا شقّه؛ وقد يقال لها: الحَرْصَة أيضاً. ثم الباضِعة ـ وهي: التي تشقّ اللحم تَبْضَعه بعد الجِلد. ثم المتلاحِمة ـ وهي: التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السَّمْحاق.

 <sup>(</sup>١) هي قصته المشهورة مع سيدنا موسى عليهما السلام وستأتي في سورة ﴿الكهف﴾ إن شاء الله.
 (١٦/١١ فما بعد.
 (٢) منع.
 (٣) راجع ٢/٢٠٠١.

والسُّمْحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقِديّ: هي عندنا ٱلملْطَى. وقال غيره: هي المِلْطَاة، قال: وهي التي جاء فيها الحديث «يُقضَى في المِلْطَاة بِدمها». ثم المُوضِحَة ـ وهي: التي تَكشِط عنها ذلك القِشر أو تشقّ حتى يبدو وضَحَ (١) العظم، فتلك الموضِحة. قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشُّجَاج قصاص إلا في المُوضِحة خاصة؛ لأنه ليس منها شيء له حدّ ينتهي إليه سواها، وأما غيرها من الشَّجَاج ففيها ديتها. ثم الهاشِمة \_ وهي التي تَهشِم العظم. ثم المُنَقِّلة \_ بكسر القاف حكاه الجوهري \_ وهي التي تنقل العظم \_ أي تكسره \_ حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء. ثم الآمّة ـ ويقال لها المأمومة ـ وهي التي تبلغ أمّ الرأس، يعني الدّماغ. قال أبو عبيد ويقال في قوله: «ويُقضَى في المِلْطَاة بدمها» أنه إذا شَجَّ الشَّاجُ حُكِم عليه للمشجوج بمبلغ الشُّجَّة ساعة شُجّ ولا يُستّأنى بها. قال: وسائر الشِّجَاج [عندنا](٢) يُستَأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذٍ. قال أبو عبيد: والأمر عندنا في الشَّجاج كلها والجراحات كلها أنه يُستَأنى بها؛ حدثنا هُشَيْم عن حُصَيْن قال قال عمر بن عبد العزيز: ما دون المُوضِحة خُدُوش وفيها صلح. وقال الحسن البصري: ليس فيما دون المُوضِحة قصاص. وقال مالك: القصاص فيما دون المُوضِحة المِلْطَى والدامِية والباضِعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السِّمْحاق، حكاه أبن المنذر. وقال أبو عبيد: الدَّامِية التي تَدْمَى من غير أن يسيل منها دم. والدَّامِعة: أن يَسيل منها دم. وليس فيما دون المُوضِحة قصاص. وقال الجوهريّ: والدّامية الشَّجَّة التي تَدْمَى ولا تَسيل. وقال علماؤنا: الدّامية هي التي تُسيل الدم. ولا قصاص فيما بعد الموضِحة، من الهاشِمة للعظم، والمُنَقِّلة ـ على خلاف فيها خاصة ـ والآمّة هي البالغة إلى أمّ الرأس، والدَّامِغة الخارقة لخريطة الدماغ. وفي هاشِمة الجسد القصاص، إلا ما هو مَخُوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال أبن القاسم: لا قَوَد فيها؛ لأنها لا بدّ تعود مُنَقِّلة. وقال أشهب: فيها القصاص، إلا أن تنقل فتصير مُنَقِّلة لا قَوَد فيها. وأما الأطراف فيجب.

<sup>(</sup>١) وضح العظم بياضه.

<sup>(</sup>٢) من ع.

القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منها، وفي معنى المفاصل أبعاض آلمارِن والأذنين والذكر والأجفان والشّفتين؛ لأنها تقبل التقدير. وفي «اللسان» روايتان. والقصاص في كسر العظام، إلا ماكان مُتْلِفاً كعظام الصدر والعنق والصلب والفخِذ وشبهه. وفي كسر عظام العضد القصاص. وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يُكسر فخذُه؛ وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا وقال: إنه الأمر المجمع عليه عندهم (۱)، والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد منه.

الخامسة والعشرون \_ قال العلماء: الشُّجَاج في الرأس، والجِراح في البدن. وأجمع أهل العلم على أن فيما دون المُوضِحة أرْشٌ فيما ذكر أبن المنذر؛ وأختلفوا في ذلك الأرش. وما دون المُوضِحة شِجاج خمس: الدّامِية والدّامِعة والباضِعة والمتلاحِمة والسِّمْحاق؛ فقال مالك والشافعي وأحمد [وإسحاق](٢) وأصحاب الرأي في الدَّامِية حكومة، وفي الباضِعة حكومة، وفي المتلاحِمة حكومة. وذكر عبد الرزاق عن زيد بن ثابت قال: في الدَّامِية بعِير، وفي الباضِعة بعِيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعِرة من الإبل، وفي السُّمْحَاق أربع، وفي المُوضِحة خمس، وفي الهاشِمة عشر، وفي المُنقِّلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدّية كاملة، أو يضرب حتى يَغُنّ (٣) ولا يُفْهِم الدّية كاملة، أو حتى يبحّ ولا يُفْهِم الدّية كاملة، وفي جَفْن العين ربع (٤) الدّية. وفي حَلَمة الثدي ربع الدّية. قال أبن المنذر: وروي عن عليّ في السُّمْحاق مثل قول زيد. وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيها نصف المُوضِحة. وقال الحسن البصريّ وعمر بن عبد العزيز والنَّخَعيّ فيها حكومة؛ وكذلك قال مالك والشافعيّ وأحمد. ولا يختلف العلماء أن المُوضِحة فيها خمس من الإبل؛ على ما في حديث عمرو بن حزم، وفيه: وفي المُوضِحة خمس. وأجمع أهل العلم على أن المُوضِحة تكون في الرأس والوجه . واختلفوا في تفضيل مُوضِحة الوجه على مُوضِحة الرأس؛ فروِي عن أبي بكر وعمر أنهما سواء: وقال بقولهما

<sup>(</sup>١) ني ع: عندنا. (٢) من جـ وك وهـ وع، ز. (٣) يغن أي يخرج صوته من خياشيمه. وفي ك، ع: يجن. وسقط من جـ: أو يضرب الخ. (٤) في ع: الدية كاملة.

جماعة من التابعين؛ وبه يقول الشافعي وإسحق. وروي عن سعيد بن المسيّب تضعيف أمُوضِحة الوجه على مُوضِحة الرأس. وقال أحمد: مُوضِحة الوجه أُحْرَى أن يزاد فيها. وقال مالك: التمأمومة والمنقِّلة والمُوضِحة لا تكون إلا في الرأس والوجه، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدّماغ، قال: والمُوضِحة ما تكون في جُمْجُمة الرأس، وما دونها فهو من العنق ليس فيه مُوضحة. قال مالك: والأنف ليس من الرأس وليس فيه مُوضحة، وكذلك اللَّحْيُ الأسفل ليس فيه مُوضِحة. وقد أختلفوا في المُوضِحة في غير الرأس والوجه؛ فقال أشهب وأبن القاسم: ليس في مُوضِحة الجسد ومنقّلته ومأموته إلا الاجتهاد، وليس فيها أَرْشٌ معلوم. قال آبن المنذِر: هذا قول مالك والثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحق، وبه نقول. وروي عن عطاء الخراسانيّ أن المُوضِحة إذا كانت في جسدِ الإنسان فيها خمس وعشرون ديناراً. قال أبو عمر: وأتفق مالك والشافعيّ وأصحابهما أن من شُجّ رجلًا مأمومتين أو مُوضِحتين أو ثلاث مأمومات أو مُوضِحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهن كلهن ـ وإن انخرقت فصارت واحدة ـ دِية كاملة. وأما الهاشِمة فلا دِية فيها عندنا بل حكومة. قال أبن المنذِر: ولم أجِد في كتب المدنيين ذِكر الهاشِمة، بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصريّ لا يوقّت في الهاشِمة شيئاً. وقال أبو ثور: إن أختلفوا فيه ففيها حكومة. قال أبن المنذر: النظر يدل على هذا؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في المُوضِحة؛ فإن صارت مُنَقِّلة فخمسة عشر، وإن صارت مأمومة فثلث الدّية. قال ابن المنذِر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في الهاشِمة عشراً من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت؛ وبه قال قَتَادة وعبيد الله بن الحسن والشافعين . وقال الثوريّ وأصحاب الرأى: فيها ألف دِرهم، ومرادهم عشر الدّية . وأما المنقّلة فقال أبن المنذر: جاء الحديث عن النبيِّ الله قال: «في المنقلة خمس عشرة عن الإبل » وأجمع أهل العلم على القول به . قال ابن المنذِر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل منها العظام. وقال مالك والشافعيّ وأحمد وأصحاب الرأي \_ وهو قول قتّادة وابن شُبُرُمة \_ أنّ المنقلة لا قوّد فيها؛ وروينا عن أبن الزبير \_ وليس بثابت عنه \_ أنه أقاد من المنقلة. قال أبن المنذر: والأوّل أولى؛ لأني لا أعلم أحداً خالف في ذلك. وأما المأمومة فقال أبن المنذر: جاء الحديث عن النبي على أنه قال: «في المأمومة ثلث الدّية». وأجمع [عوام] (١) أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحداً خالف ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدّية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدّية؛ وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول. واختلفوا في القود من المأمومة؛ فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها؛ وروي عن أبن الزبير أنّه أقصّ من المأمومة، فأنكر ذلك الناسُ. وقال عطاء: ما علمنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير. وأما الجائِفة ففيها ثلث الدّية عمرو بن حزم؛ ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مكحول أنه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلث الدّية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدّية. والجائِفة كل ما خرق إلى كانت عمداً ففيها ثلث الدّية. والجائِفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة؛ فإن نفذت من جهتين فهي عندهم جاثفتان، وفيها من الدّية الثلثان. قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في جاثفة نافذة من الجنب الآخر بدية جاثفتين. وقال عطاء ومالك والشافعيّ وأصحاب الرأي كلهم يقولون: لا قصاص في الجائِفة. قال أبن المنذر: وبه نقول.

السادسة والعشرون .. واختلفوا في القَود من اللَّطْمَة وشبهها؛ فذكر البخاريّ عن أبي بكر وعليّ وأبن الزبير وسُويْد بن مُقَرِّن [رضي الله عنهم] (٢) أنهم أقادوا من اللَّطْمة وشبهها. وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك؛ وهو قول الشَّعْبيّ وجماعة من أهل الحديث. وقال الليث: إن كانت اللَّطمة في العين فلا قَود (٣) فيها؛ للخوف (٤) على العين ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخدّ ففيها القود. وقالت طائفة: لا قِصاص في اللَّطمة؛ روي هذا عن الحسن وقتادة. وهو قول مالك والكوفيين والشافعيّ؛ وأحتج مالك في ذلك فقال: ليس لَطْمَةُ المريض الضعيف مثلَ لطمة القويّ، وليس العبد الأسود يُلطَم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة؛ وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللَّطمة.

<sup>(</sup>۱) من ع وك. (۲) من ع.

<sup>(</sup>٣) ني جـ وك وهـ: فلا قصاص. ﴿٤) في كـ: للخوف فيها.

السابعة والعشرون - وأختلفوا في القود من ضرب السوط؛ فقال الليث [والحسن] (١): يقاد منه، ويزاد عليه للتعدّي (٢). وقال أبن القاسم: يقاد منه. ولا يقاد منه عند الكوفيين والشافعي إلا أن يجرح؛ قال الشافعي إن جرح السوط ففيه حكومة. وقال أبن المنذِر: وما أصيب (٦) به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد، وفيه القود؛ وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفي «البخاري» وأقاد عمر من ضربة بالدِّرَة (١)، وأقاد علي بن أبي طالب من ثلاثة أسواط. وأقتص شُرَيْح من سوط وحُمُوش. وقال أبن بَطّال: وحديث لدّ (٥) النبي عليه لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم وإن لم يكن جرح.

الثامنة والعشرون - وأختلفوا في عَقْل جراحات النساء؛ ففي «الموطأ» عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: تُعاقِل المرأةُ الرجل إلى ثلث دية [الرجل]<sup>(7)</sup>، إصبعها كإصبِعه وسِنها كسنه، ومُوضِحتها كموضِحته، ومُنقَلتها كمنقلته. قال أبن بُكير قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل. قال أبن المنذر: روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز وعُرُوة بن الزبير [والزهري]<sup>(۷)</sup> وقتادة وأبن هُرْمُز ومالك وأحمد بن حَنْبل وعبد الملك بن الماجِشُون. وقالت طائفة: دِية المرأة على النصف من والشافعيّ وأبو ثور والنعمان وصاحباه؛ وأحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو والشافعيّ وأبو ثور والنعمان وصاحباه؛ وأحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو

التاسعة والعشرون - قال القاضي عبد الوهاب: وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة أصلاً ففيه حكومة ؟ كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثديي الرجل وأليته (^). وصفة

 <sup>(</sup>١) منع وك. (٢) فيع: الأجل التعدي. (٣) فيع: أصبت.

<sup>(</sup>٤) الدرة (بالكسر): التي يضرب بها. (٥) اللد: أن يؤخذ بلسان الصبي فيمد إلى أحد شقيه ويوجر في الآخر الدواء في الصدف بين اللسان وبين الشدق. وحديث اللد أنه لد \_ ﷺ - في مرضه فلما أفاق قال: «لا يقى في البيت أحد إلا لدًا فعل ذلك عقوبة لهم؛ لأنهم لدوه بغير إذنه.

<sup>(</sup>٦) من ك وع: يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فيه كعقل الرجل، حتى إذا بلغت في عقل ما جنى عليها ثلث الدية كان عقلها نصف عقل الرجل. وقوله: "إصبعها كإصبعه. . . النج " يريد أن عقل هذه كلها دون الثلث فلذلك ساوت فيه الرجل "الموطأ". (٧) من جـوك وهـوع. (٨) في ع وك: أليتيه.

الحكومة أن يُقوَّم المجنى عليه لو كان عبداً سليماً، ثم يُقوَّم مع الجناية فما نقص من ثمنه جعل جزءاً من ديته بالغاً ما بلغ، وحكاه أبن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم؛ قال: ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. وقيل: بل يقبل قول عدل واحد. والله سبحانه أعلم. فهذه جُمَل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية، فيها لمن أقتصر عليها كفاية، والله الموفق للهداية [بمنه وكرمه](١).

الموفية ثلاثين \_ قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ شرط وجوابه؛ أي تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له ، أي لذلك المتصدّق . وقيل: هو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة ؛ لأن يقوم مقام أخذ الحق منه ، وأجر المتصدق عليه . وقد ذكر أبن عباس القولين ؛ وعلى الأوّل أكثر الصحابة ومن بعدهم ، وروي الثاني عن أبن عباس ومجاهد ، وعن إبراهيم النَّخَعيّ والشَّعْبيّ بخلاف عنهما ؛ والأوّل أظهر لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور ، وهو ﴿مَنْ ﴾ . وعن أبي الدَّرْدَاء عن النبي ﷺ (ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلاّ رفعه الله به درجة وحَطّ عنه به خطيئة » . قال آبن العربي : والذي يقول إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه دليل ؛ فلا معنى له .

[٤٦] ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَانَدِهِم بِعِيسَى أَبِن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَسَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَدَةِ وَءَانَيْنَكُ ٱلْإِنجِسلَ فِيهِ هُدُى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ شَ

[٤٧] ﴿ وَلْيَحْكُو أَمْلُ ٱلْإِنِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدٍ وَمَن لَذَيَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُوتَ شَيْءً .

قوله تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم، أي آثار النبيين الذين أسلموا. ﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ يعني التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقاً، ورأى وجوب العمل بها إلى أن يأتي ناسخ. ﴿مُصَدِّقاً﴾ نصب على الحال من عيسى. ﴿فِيهِ هُدَّى﴾ في موضع رفع بالابتداء. ﴿وَنُورٌ﴾ عطف عليه. ﴿وَمُصَدِّقاً﴾ فيه وجهان؛ يجوز أن يكون

<sup>(</sup>١) من ع وك.

لعيسى وتعطفه على مصدقاً الأوّل، ويجوز أن يكون حالاً من الإنجيل، ويكون التقدير: وآتيناه الإنجيل مستقراً فيه هدى ونور ومصدقاً. ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةً﴾ عطف على ﴿مُصَدِّقاً﴾ أي هادياً وواعظاً. ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ وخصَّهم لأنهم المنتفعون بهما. ويجوز رفعهما على العطف على قوله: ﴿فِيهِ هُدًى وَنُورٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ قرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي. والباقون بالجزم على الأمر؛ فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله: ﴿وَآتَيْنَاهُ فلا يجوز الوقف؛ أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: ﴿وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ فهو إلزام مستأنف يبتدأ به؛ أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت، فأما الآن فهو منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد ﷺ؛ فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول. قال مكيّ: والاختيار الجزم؛ لأن الجماعة عليه؛ ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل. قال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عز وجل لم ينزِل كتاباً إلا ليعمل بما فيه، وآمر (١) بالعمل بما فيه؛ فصحّتا جميعاً.

[٤٨] ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلِنَكَ الْكِتنَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحِتَبِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهُ قَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَيْنَ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا مَا نَكُمُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلَيِّنَكُمُ بِمَا كُنتُم فِيهِ عَنْلِفُونَ شَهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلَيِّنَكُمُ بِمَا كُنتُم فِيهِ

قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ الخطاب لمحمد ﷺ. و ﴿الْكِتَابِ﴾ القرآن ﴿إِلْمَا تَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي من ﴿إِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي من

<sup>(</sup>١) منع. وفي ك وجـ: أمر.

<sup>(</sup>٢) من جـ.

جنس الكتب. ﴿وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾ أي عالياً عليها ومرتفعاً. وهذا يدلّ على تأويل من يقول بالتفضيل أي في كثرة الثواب، على ما تقدّمت إليه الإشارة في ﴿الفاتحة﴾(١) وهو أختيار أبن الحصّار في كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح الأسماء [الحسني](٢) والحمد لله. وقال قتّادة: المهيمِن معناه الشاهد. وقيل: الحافظ. وقال الحسن: المصدّق؛ ومنه قول الشاعر:

#### إن الكتساب مُهيمِن لنبيّنا والحق يعرف ذوو الألساب

وقال ابن عباس: ﴿وَمُهَيْمِنا عَلَيْهِ ﴾ أي مؤتمناً عليه. قال سعيد بن جُبَير: القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب. وعن أبن عباس والحسن أيضاً: المهيمن الأمين. قال المبرد: أصله مُؤَيْمِن أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في أرَقْت الماء هَرَقت، وقاله الزجاج أيضاً وأبو عليّ. وقد صرف فقيل: هَيْمَنَ يُهيمِن هَيْمَنةٌ، وهو مُهَيْمِن بمعنى كان أميناً. الجوهريّ: هو من آمن غيره من الخوف؛ وأصله أأْمَنَ فهو مُؤَامن بهمزتين، قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مُؤَيْمن، ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا: هَرَاق الماء وأرَاقه؛ يقال منه: هَيْمن على الشيء يُهيمِن إذا كان له حافظاً، فهو مُهيمن؛ عن أبي عُبيد. وقرأ مجاهد وابن مُحيصِن: ﴿وَمُهَيْمَناً عَلَيْهِ ﴾ بفتح الميم. قال مجاهد: أي محمد ﷺ مؤتمن على القرآن.

قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ يوجِب الحكم؛ فقيل: هذا نسخ للتخيير في قوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ وقيل: ليس هذا وجوباً، والمعنى: فاحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الدّمة. وفي أهل الدّمة تردّد وقد مضى الكلام فيه. وقيل: أراد فاحكم بين الخلق؛ فهذا كان واجباً عليه.

قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ فيه مسألتان (٣):

الأولى .. قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على ما جاءك من الحق؛ يعني لا تترك الحكم بما بيّن الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان

راجع ۱۰۹/۱.
 راجع ۱۰۹/۱.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ولم يذكر المصنفّ الثانية ولعلها قوله تعالى: ﴿لَكُلُّ جَعَلْنَا﴾ الآية.

الأحكام. والأهواء جمع هوى؛ ولا يجمع أهْوِية؛ وقد تقدّم في ﴿البقرة﴾(١). فنهاه عن أن يتبعهم فيما يريدونه؛ وهو يدل على بطلان قول من قال: تقوَّم الخمر على من أتلفها على عليهم؛ لأنها ليست مالاً لهم فتكون مضمونة على مُتلفها؛ لأن إيجاب ضمانها على مُتلفها حكم بموجب أهواء اليهود؛ وقد أُمرنا بخلاف ذلك. ومعنى ﴿عَمَّا جَاءَكَ﴾ على ما جاءك. ﴿لِكُلِّ جعلنا منكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً للله يدل على عدم التعلق بشرائع الأوّلين. والشَّرِعة والشَّرِيعة الطَّريقة الظاهرة التي يُتوصل بها إلى النجاة. والشّرِيعة في اللغة: الطريق الذي يُتوصل منه إلى الماء. والشّريعة ما شرع الله لعباده من الدِّين؛ وقد شَرَع لهم يَشْرَع شَرْعاً أي سنّ. والشّارع الطريق الأعظم. والشَّرْعة أيضاً الوَتَر، والجمع شِرَعُ وشِرَعٌ وشِرَاعٌ جمع الجمع؛ عن أبي عُبيد؛ فهو مشترك. والمِنهاج الطريق المستمِر، وهو النَّهْجُ والمَنْهَج، أي البين؛ قال الراجز:

## مَنْ يكُ ذا شَكُ فهذا فَلْجُ ماءٌ رَوَاءٌ (٢) وطريق نَهْجُ

وقال أبو العباس محمد بن يزيد: الشّريعة ابتداء الطريق؛ والمنهاج الطريق المستمر. وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾ سنّة وسبيلًا. ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهله؛ والإنجيل لأهله؛ والقرآن لأهله؛ وهذا في الشّرائع والعبادات؛ والأصل التوحيد لا أختلاف فيه؛ روي معنى ذلك عن قتادة. وقال مجاهد: الشّرْعة والمِنهاج دين محمد عليه السلام؛ وقد نسخ به كل ما سواه.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي لجعل شريعتكم واحدة فكنتم على الحق؛ فبين أنه أراد بالاختلاف إيمان قوم وكفر قوم. ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ﴾ في الكلام حذف تتعلق به لام كي؛ أي ولكِن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم؛ والابتلاء الاختبار.

قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ أي سارعوا إلى الطاعات؛ وهذا يدلّ على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها إلا في الصلاة في أول

<sup>(</sup>۱) راجع ۲/ ۲٤.

<sup>(</sup>۲) «ماء رواء» ممدود مفتوح الراء أي عذب

الوقت؛ فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها، وعموم الآية دليل عليه؛ قاله الكيا<sup>(۱)</sup>. وفيه دليل على أن الصوم في السفر أولى من الفطر، وقد تقدّم جميع هذا في (البقرة) (۲). ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون﴾ أي بما أختلفتم فيه، وتزول الشكوك.

[٤٩] ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ اللّهُ وَلَا تَنَيْعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَلْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَكَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِبُدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَنسِقُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ تقدم الكلام فيها، وأنها ناسخة للتخيير. قال أبن العربي: وهذه دعوى عريضة؛ فإن شروط النسخ أربعة: منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدّم والمتأخر، وهذا مجهول من هاتين الآيتين؛ فامتنع أن يدعي أن واحدة منهما ناسخة للأخرى، وبقي الأمر على حاله.

قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحاس أن هذه الآية متأخرة في النزول؛ فتكون ناسخة إلا أن يقدّر في الكلام ﴿وَأَنِ آحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ إن شئت؛ لأنه قد تقدم ذكر التخيير له، فآخر الكلام حُذف التخيير منه لدلالة الأوّل عليه؛ لأنه معطوف عليه، فحكم التخيير كحكم المعطوف عليه، فهما شريكان وليس الآخر بمنقطع مما قبله؛ إذ لا معنى لذلك ولا يصح، فلا بد من أن يكون قوله: ﴿وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ معطوفاً على ما قبله من قوله: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط ﴾ ومن اللّه لله معنى هواًن الحكم بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ فمعنى ﴿وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّه ﴾ أي أحكم بذلك إن حكمت وآخترت الحكم ؛ فهو كله محكم غير منسوخ؛ لأنّ الناسخ لا يكون مرتبطاً بالمنسوخ معطوفاً عليه، فالتخيير للنبيّ عَلَيْهُ في موضع نصب عطفاً ذلك محكم غير منسوخ ، قاله مكيّ رحمه الله. ﴿وَأَنِ ٱحْكُمْ ﴾ في موضع نصب عطفاً على الكتاب؛ أي وأنزلنا إليك أن أحكم بينهم بما أنزل الله، أي بحكم الله الذي أنزله على أنزل الله، أي بحكم الله الذي أنزله

<sup>(</sup>١) في ع: الطبري. وهو الكيا الطبري. (٢) راجع ٢/٢٨٠.

داليك في كتابه. ﴿وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾ ﴿أَنْ﴾ بدل من الهاء والميم في ﴿وَٱحْذَرْهُمْ﴾ وهو بدل إشتمال، أو مفعول من أجله؛ أي من أجل أن يفتنوك. وعن أبن إسحق قال أبن عباس: أجتمع قوم من الأحبار منهم أبن صُورِيَا وكعب بن أسد وأبن صَلُوبَا وشَأْس بنِ عدِيّ وقالوا: أذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتِنه عن دينه فإنما هو بشر؛ فأتوه فقالوا: قد عرفت يا محمد أنَّا أحبار اليهود، وإن أتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود، وإن بيننا وبين قُوم خصومة فنحاكمهم إليك، فأقضِ لنا عليهم حتى نؤمِن بك؛ فأبى رسول الله عليه، فنزلت هذه الآية. وأصل الفتنة الاختبار حسبما تقدّم، ثم يختلف معناها؛ فقوله تعالى هَنَا ﴿يَفْتِنُوكَ﴾ معناه يصدُّوك ويردُّوك؛ وتكون الفِتنة بمعنى الشُّرْك؛ ومنه قوله: ﴿وَالْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (١) وقوله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِثْنَةٌ ﴾ (٢). وتكون الفِتنة بمعنى العبرة؛ كقوله: ﴿ لاَ تَجْعَلْنَا فِثْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٣)، و ﴿ لاَ تَجْعَلْنَا فِثْنَةً لِلْقَوْم الظَّالِمِينَ﴾ (٤). وتكون الفتنة الصدّ عن السبيل كما في هذه الآية. وتكرير ﴿وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ للتأكيد، أو هي أحوال وأحكام أمره أن يحكم في كل واحد بما أنزل الله. وفي الآية دليل على جواز النسيان على النبي ﷺ؛ لأنه قال: ﴿أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾ وإنما يكون ذلك عن نسيان لا عن تعمُّد. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. وسيأتي بيان هذا في ﴿الْأَنْعَامِ﴾ إن شاء الله تعالى. ومعنى ﴿عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ عن كل ما أنزل الله إليك. والبعض يستعمل بمعنى الكل؛ قال الشاعر (٥).

### أو يَعْتَبِطْ بعض النَّفوس حِمامُها

ويروى «أو يَرتبِطْ». أراد كل النفوس؛ وعليه حملوا قوله تعالى: ﴿وَلِأُبِيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ (٦). قال أبن العربيّ: والصحيح أن ﴿بعض﴾ على حالها في هذه الآية، وأن المراد به الرجم أو الحكم الذي كانوا أرادوه ولم يقصدوا أن يفتِنوه عن الكل. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ١٠جم ٣/٠٤. (۲) راجع ٤٠٤/٧ و ٢/ ٣٥١. (٣) راجع ١٠٢/٥٥.

<sup>(</sup>٤) راجع ٨/ ٣٧٠. (٥) هو لبيد، وصدره: (تراك أمكنة إذا لم أرضها). وفي «اللسان» «أو يعتلق» ابن سيده: «وليس هذا عندي على ما ذهب إليه هل اللغة من أن البعض في معنى الكل، هذا نقض، ولا دليل في هذا البيت؛ لأنه إنما عنى ببعض النفوس نفسه». (٦) راجع ١١٧٧١٠.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوا ﴾ أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه ﴿فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ أي يعذبهم بالجلاء والجِزية والقتل، وكذلك كان. وإنما قال: «بِبعض» لأن المجازة بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم. ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ يعني اليهود.

## [٥٠] ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١٠٥

فيه ثلاث مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ ﴿أَفَحُكُمَ﴾ نصب بـ ﴿ يَبْغُونَ﴾ والمعنى: أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدّم في غير موضع، وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراء، ولا يقيمونها على الأقوياء الأغنياء؛ فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل.

الثانية - روى سفيان بن عيينة عن أبن أبي نجيح عن طاوس قال: كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ فكان طاوس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفُسخ؛ وبه قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثله، وكرهه، والثوريّ وأبن المبارك وإسحق؛ فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم يردّ، وأجاز ذلك مالك والثوريّ والليث والشافعي وأصحاب الرأي؛ وأستدلُوا بفعل الصدّيق في نحله عائشة دون سائر ولده، وبقوله عليه والسلام: «فارجعه (۱)» وقوله: «فاشهد على هذا غيري». وأحتج الأولون بقوله عليه السلام لبشير: «ألك ولد سوى هذا» قال نعم، فقال: «أكلّهم وهبتَ له مثل هذا» فقال لا،

قال: "فلا تُشهدني إذاً فإني لا أشهد على جَوْر" في رواية "وإني لا أشهد إلا على حق". قالوا: وما كان جَوْراً وغير حق فهو باطل لا يجوز. وقوله: "أشهد على هذا غيري" ليس إذناً في الشهادة وإنما هو زجر عنها؛ لأنه عليه السلام قد سماه جَوْراً وامتنع من الشهادة فيه؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه. وأما فعل أبي بكر فلا يعارض به قول النبي ﷺ، ولعله قد كان نَحَل أولاده نُحُلاً يعادل ذلك.

فإن قيل: الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاً، قيل له: الأصل الكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل لا تَعَارض بينهما كالعموم والخصوص. وفي الأصول أن الصحيح بناء العام على الخاص؛ ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائر، وذلك محرّم، وما يؤدّي إلى المحرّم فهو ممنوع؛ ولذلك قال على: «أتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم». قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، والصدقة لا يعتصرها(١١) الأب بالإنفاق وقوله: «فارجعه» محمول على معنى فاردده، والرد ظاهر في الفسخ؛ كما قال عليه السلام «من عمِل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ» أي مردود مفسوخ. وهذا كله ظاهر قويّ، وترجيح جليّ في المنع.

الثالثة \_ قرأ أبن وثّاب والنّخَعيّ ﴿أَفَحُكُمُ ﴾ بالرفع على معنى يبغونه؛ فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله:

قد أصبحت أمُّ الخِيارِ تَدَّعِي عليّ ذنباً كلّه لـم أَصنعِ فيمن روى «كلّه» بالرفع، ويجوز أن يكون التقدير: أفحكُم الجاهلية حكمٌ يبغونه، فحذف الموصوف،

وقرأ الحسن وقتادة والأعرج والأعمش «أفَحَكَمَ» بنصب الحاء والكاف وفتح الميم؛ وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة إذ ليس المراد نفس الحَكَم، وإنما المراد الحُكُم ؛ فكأنه قال: أفحُكُم حَكَم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحَكَم والحاكم في اللغة واحداً وكأنهم يريدون

<sup>(</sup>١) يعتصر: يرتجع.

الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية؛ فيكون المراد بالحكم الشيوع والجنس، إذ لا يراد به حاكم بعينه؛ وجاز وقوع المضاف جنساً كما جاز في قولهم: منعت مِصر<sup>(۱)</sup> إردبها، وشبهه.

وقرأ أبن عامر ﴿تبغون﴾ بالتاء، الباقون بالياء.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لَقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ هذا آستفهام على جهة الإنكار بمعنى: لا أحد أحسن؛ فهذا آبتداء وخبر. و ﴿حكماً﴾ نصب على البيان. [لقوله](٢) ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ أي عند قوم يوقنون.

# [٥١] ﴿ إِنَّا أَيُّا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَّغِدُوا الْيَهُودَ وَالنَّمَنُويَ أَوْلِيَّاةً بَسْمُهُمْ أَوْلِيَّاهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُمُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيَّاهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُمُ عَلِيَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ .

فيه مسألتان:

الأولى - ﴿ النَّهُودَ والنَّصَارَى أُولِيَاءَ ﴾ مفعولان لِـ [تَتَّخِذُوا] (٢) وهذا يدل على قطع الموالاة شرعاً، وقد مضى في ﴿ آل عمران ﴾ (٣) بيان ذلك. ثم قيل: المراد به المنافقون ؛ المعنى يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم ، وكانوا يوالون المشركين ويخبرونهم بأسرار المسلمين . وقيل: نزلت في قصة بأسرار المسلمين . وقيل: نزلت في أبي لبابة ، عن عِكرِمة . قال السديّ : نزلت في قصة يوم أُحُد حين خاف المسلمون حتى هم قومٌ منهم أن يوالوا اليهود والنصارى . وقيل : نزلت في عُبّادة بن الصَّامت وعبد الله بن أُبيّ بن سَلُول ؛ فتبرأ عبادة [رضي الله عنه] (١) من موالاة اليهود ، وتمسك بها آبن أبيّ وقال : إني أخاف أن تدور الدوائر . ﴿ بَعْضُهُمْ مَن موالاة اليهود والنصارى بعضهم من بعض .

 <sup>(</sup>١) الإردب مكيال معروف لأهل مصر، وفي الحديث «منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت مصر إردبها وعدتم من حيث بدأتم». «اللسان».

<sup>(</sup>٢) من ك وع.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>٤) من ع.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ ﴾ أي يعضدهم على المسلمين ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ بيّن تعالى أن حُكمه كحُكمهم؛ وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم أبن أبيّ ثم هذا الحُكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة؛ وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ (١) وقال تعالى في ﴿آل عمران ﴾ : ﴿لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةٌ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿لاَ تَتَّخِذُوا فِيه. وقيل: إن معنى ﴿بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ أي بطَانَةً مِنْ دُونِ عَلَى الله تعالى وجوابه؛ أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم؛ قصار منهم أي من أصحابهم.

[٥٢] ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَنرِعُونَ فِيمْ يَقُولُونَ فَغَثَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن تَأْتِي إِلَّا فَتَحِيدَ أَنْ أَسِمُ اللهُ أَن يَأْتِي إِلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِد فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا آسَرُوا فِي ٱلْفُسِمِمْ نَلِدِمِينَ ﴿ ﴾ .

[٥٣] ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَتَوُلآهِ الَّذِينَ آفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنْنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَكُمْ حَيِطَتَ أَعْمَنُكُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ۞﴾ .

قوله تعالى: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ شك ونفاق، وقد تقدّم في ﴿البقرة ﴾ أو المراد أبن أبيّ وأصحابه ﴿يُسَارِعُونَ فِيهِم ﴾ أي في موالاتهم ومعاونتهم ويَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرةً ﴾ أي يدور الدهر علبنا إمّا بقحط فلا يَميروننا ولا يُفْضِلُوا علينا، وإمّا أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأمر لمحمد على وهذا القول أشبه بالمعنى ؛ كأنه من دارت تدور، أي نخشى أن يدور الأمر ؛ ويدل عليه قوله عز وجل: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ ﴾ ؛ وقال الشاعر:

يَـرد عنـك القَـدر المقـدورا ودائـراتِ الـدهـر أن تَـدورا

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۰۷/۹.

<sup>(</sup>٢) راجع ٤/ ٥٧ و١٧٨.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٩٧/١.

يعني دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. وأختلف في معنى الفتح؛ فقيل: الفتح الفصل والحكم؛ عن قَتَادة وغيره. قال أبن عباس: أتى الله بالفتح فقُتِلت مُقاتلة بني قُريظة وسُبِيت ذراريهم وأُجْلَى بنو النَّضِير. وقال أبو عليّ: هو فتح بلاد المشركين على المسلمين. وقال السّديّ: يعني بالفتح فتح مكة. ﴿أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ قال السّديّ: هو المسلمين. وقال السّديّ: هو الجزية. الحسن: إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم. وقيل: الخصب والسّعة للمسلمين. ﴿فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ أي فيصبِحوا الخصب والسّعة للمسلمين. ﴿فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ أي فيصبِحوا نادمين على توليهم الكفار إذا رأوا نصر الله للمؤمنين، وإذا عاينوا عند الموت فبُشروا بالعذاب.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾. وقرأ أهل المدينة وأهل الشام: ﴿يَقُولُ﴾ بغير واو. وقرأ أبو عمرو وأبن أبي إسحق: ﴿وَيَقُولَ﴾ بالواو والنصب عطفاً على ﴿أَنْ يَأْتِيَ﴾ عند أكثر النحويين، التقدير: فعسى الله أن يأتِي بالفتح وأن يقولَ. وقيل: هو عطف على المعنى؛ لأن معنى ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ وعسى أن يأتِي الله بالفتح؛ إذ لا يجوز عسى زيد أن يأتِي ويقومَ عمرو؛ لأنه لا يصح المعنى إذا قلت: وعسى زيد أن يقومَ عمرو، ولكن لو قلت: عسى أن يقوم زيد ويأتي عمرو كان جيداً. فإذا قدّرت التقديم في أن يأتي إلى جنب عسى حَسُن؛ لأنه يصير التقدير: عسى أن يأتِي وعسى أن يقوم، ويكون من باب قوله:

ورأيت زوجِك في الوغسى مُتقلِّداً سيفًا ورُمحياً (١) وفيه قول ثالث \_ وهو أن تعطفه على الفتح ؛ كما قال الشاعر:

## لَلُبُ سِ عَبِاءةٍ وَتَقَرِرُ عين عِين (٢)

<sup>(</sup>١) يروى هكذا في الأصول. وفي «اللسان» وشرح الشواهد لسيبويه: (يا ليت زوجك قد غدا).

<sup>(</sup>٢) تمام البيت: (أحب إليّ من لبسّ الشفوف).

أي قالوا إنهم، ويجوز ﴿أنهم﴾ [نصب](١) بـ ﴿أقسموا﴾ أي قال المؤمنون لليهود على محمد. جهة التوبيخ: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يعينونكم على محمد. ويحتمل أن يكون من المؤمنين بعضهم لبعض؛ أي هؤلاء الذين كانوا يحلِفون أنهم مؤمنون فقد هتك(٢) الله اليوم سِترهم. ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ بطلت بِنفاقهم. ﴿فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴾ أي خاسِرين الثواب. وقيل: خسِروا في موالاة اليهود فلم تحصل لهم ثمرة بعد قتل اليهود وإجلائهم.

[85] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِيبُّونَهُ وَ الْذَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَفِهِ فِنَ اللَّهُ عَلَى الْكَفِهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِعَ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ لَا يَعْقِيدُ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدُ ( ) .

#### فيه أربع مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿مَنْ يَرْتَدُ مِنكُمْ عَنْ دِينِه ﴾ شرط وجوابه ﴿فَسَوْفَ ﴾ . وقراءة أهل المدينة والشام ﴿مَنْ يَرْتَدِدُ ﴾ بدالين . الباقون ﴿مَنْ يَرْتَدَ ﴾ . وهذا من إعجاز القرآن والنبي ﷺ : إذ أخبر عن أرتدادهم ولم يكن ذلك في عهده وكان ذلك غيباً ، فكان على ما أخبر بعد مدّة ، وأهل الرّدة كانوا بعد موته ﷺ . قال أبن إسحاق: لمّا قُبِض رسول الله ﷺ أرتدت العرب إلا ثلاثة مساجد ؛ مسجد المدينة ، ومسجد مكة ، ومسجد جُواثي (٣) ، وكانوا في ردتهم على قِسمين : قِسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنها ، وقِسم نبذ وجوب الزكاة وأعترف بوجوب غيرها ؛ قالوا نصوم ونصلي ولا نزكي ؛ فقاتل الصدّيق جميعهم ، وبعث خالد بن الوليد إليهم بالجيوش فقاتلهم (٤) وسَبَاهم ؛ على ما هو مشهور من أخبارهم .

<sup>(</sup>١) من ع وك.

<sup>(</sup>٢) في جـ و ك وع: انهتك سترهم.

 <sup>(</sup>٣) جُواثا مهموز: اسم حصن بالبحرين. وفي الحديث وأول جمعة جمعت بعد المدينة بجواثا.
 (النهاية).

<sup>(</sup>٤) في جـ وك وز وع: فقتلهم.

الثانية - قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ في موضع النعت. قال الحسن وقتادة وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصدّيق وأصحابه. وقال السّدي: نزلت في الأنصار. وقيل: هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك (١) الوقت، وأن أبا بكر قاتل أهل الردّة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية ؛ وهم أحياء من اليمن من كندة وبَجِيلة، ومن أشجع. وقيل: إنها نزلت في الأشعريين ؛ ففي الخبر أنها لما نزلت قدِم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين، وقبائل اليمن من طريق البحر، فكان لهم بلاء في الإسلام في زمن رسول الله على وكانت عامة فتوح العِراق في زمن عمر رضي الله عنه على يدي قبائل اليمن؛ هذا أصح ما قيل في نزولها. والله أعلم. وروى الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» بإسناده: أن النبي الشار إلى أبي موسى الأشعري لما نزلت هذه الآية فقال: «هم قوم هذا» قال القُشَيريّ: فأتباع أبي الحسن من قومه ؛ لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبيّ أريد به الأتباع.

الثالثة - قوله تعالى: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿أَذِلَّةٍ ﴾ نعت لقوم، وكذلك ﴿أُعِزَّةٍ ﴾ أي يرافون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم؛ من قولهم: دابّة ذلول أي تنقاد سهلة، وليس من الذلّ في شيء. ويغلِظون على الكافرين ويعادونهم. قال أبن عباس: هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبد، وهم في الغلظة على الكفار كالسبُع على فريسته؛ قال الله تعالى: ﴿أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢). ويجوز «أَذِلَّةً » بالنصب على الحال؛ أي يحبهم ويحبونه في هذا الحال، وقد تقدّمت معنى محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له (٢).

الرابعة - قوله تعالى: ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ في موضع الصفة أيضاً. ﴿وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَثِم ﴾ بخلاف المنافقين يخافون الدوائر؛ فدلّ بهذا على تثبيت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم؛ لأنهم جاهدوا في الله عز وجل في حياة رسول الله ﷺ، وقاتلوا المرتدين بعده، ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو وليّ

<sup>(</sup>١) في ك وع: وقت نزول الآية، وهم أحياء. الخ.

<sup>(</sup>٢) راجع ٢٩٢/١٦. (٣) راجع ٤/٩٥ وما بعدها.

لله تعالى. وقيل: الآية عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة. والله أعلم. ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أبتداء وخبر. ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَليمٌ ﴾ أي واسع الفضل، عليم بمصالح خلقه.

# [٥٥] ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ وَالَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ وَاكِمُونَ ﴾.

فيه مسألتان:

الأولى - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ قال جابر بن عبد الله قال عبد الله بن سَلاَم للنبي ﷺ: إن قومنا من قُريظة والنّضير قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسونا، ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل، فنزلت هذه الآية؛ فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. ﴿وَالَّذِينَ ﴾ عام في جميع المؤمنين. وقد سئِل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين (١) بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم عن معنى ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا ﴾ هل هو عليّ بن أبي طالب؟ فقال: عليّ من المؤمنين؛ يذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين. قال النحاس: وهذا قول بيّن؛ لأن ﴿الذينَ لله عنه وقال أبن عباس: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وقال في رواية أخرى: نزلت في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ وقاله مجاهد والسدّي، وحملهم على ذلك قوله تعالى: ﴿الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ وهي:

المسألة الثانية - وذلك أن سائلاً سأل في مسجد رسول الله على فلم يعطِه أحد شيئاً، وكان علي في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم، فأشار إلى السائل [بيده](٢) حتى أخذه. قال الكيا الطبريّ: وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة؛ فإن التصدّق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة. وقوله: ﴿وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة؛ فإن عليّا تصدّق بخاتمه في الركوع، وهو نظير قوله تعالى: ﴿وَمَا اَتَنتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾(٢) وقد

 <sup>(</sup>۱) من ع. كذا في التهذيب. (۲) من ز، وفي جـ وأ ول: به. (۳) راجع ٣٦/١٤.

انتظم الفرض والنفل، فصار آسم الزكاة شاملًا للفرض والنفل، كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين.

قلت: فالمراد على هذا بالزكاة التصدّق بالخاتم، وحمل لفظ الزكاة على التصدّق بالخاتم فيه بُعد؛ لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة المفروضة على ما تقدّم بيانه في أول سورة ﴿البقرة﴾(١). وأيضاً فإن قبله ﴿يُقِيمُونَ الصَّلاة﴾ ومعنى يقيمون الصلاة يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها، وألمراد صلاة الفرض. ثم قال: ﴿وَهُمُ رَاكِعُونَ﴾ أي النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذكر تشريفاً. وقيل: المؤمنون وقت نزول الآية كانوا بين مُتم للصلاة وبين راكع. وقال أبن خُويْزِ مَنْدَاد قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ تضمّنت جواز العمل اليسير في الصلاة؛ وذلك أنّ هذا خرج مخرج المدح، وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحاً؛ وقد رُوِي أن [علي بن أبي طالب] (٢) رضي الله عنه أعطى السائل شيئاً وهو في الصلاة، وقد يجوز أن يكون هذه صلاة تطوّع، وذلك أنه مكروه في الفرض. ويحتمل أن يكون المدح متوجهاً على المركوع، وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما تقول: المسلمون هم المُصَلّون، ولا بوجه المدح حال الصلاة؛ فإنما يريد من يفعل هذا تريد أنهم في تلك الحال مُصَلّون ولا يوجه المدح حال الصلاة؛ فإنما يريد من يفعل هذا الفعل ويعتقده.

#### [٥٦] ﴿ وَمَن يَتُوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُدُ الْفَكِلِمُونَ ١٠٠٠

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتُولَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي من فوّض أمره إلى الله، وامتثل أمر رسوله، ووالى المسلمين، فهو من حزب الله. وقيل: أي ومن يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين. ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ قال الحسن: حِزب الله جند الله. وقال غيره: أنصار الله؛ قال الشاعر:

#### وكيف أَضْوَى (٣) وبِللل حِزْبي

<sup>(</sup>١) راجع ١٧٩/١. (٢) من جـ وك وع. (٣) أضوى: أي استضعف وأضام؛ من الشيء الضاوي. (الطبري). وفي ع: وكيف أخزى.

أي ناصري. والمؤمنون حزب الله؛ فلا جَرم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء وضرب الجزية. والحِزْب الصنف من الناس؛ وأصله من النائبة من قولهم: حَزَبه كذا أي نابَه؛ فكأن المحتزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليها. وحزْب الرجل أصحابه والحِزب الوِرْد؛ ومنه الحديث «فمن فاته حِزْبه من الليل». وقد حَزَّبتُ القرآن. والحِزب الطائفة. وتَحزَّبوا اجتمعوا. والأحزاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء (١) وحَزَبه أمرٌ أي أصابه.

[٥٧] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلِمِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ ٱوْتُوا ٱلْكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآةً وَاتَّقُوا ٱللّهَ إِن كُنتُم تُقْرِمِنِينَ ۞﴾ .

#### فيه مسألتان:

الأولى \_ روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُذُوا لِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً ﴾ إلى آخر الآيات. وتقدّم معنى الهزؤ في ﴿البقرة ﴾ (٢) ﴿مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ ﴾ قرأه أبو عمرو والكسائيّ بالخفض بمعنى ومن الكفار. قال الكسائيّ: وفي حرف أبيّ رحمه الله ﴿وَمِنَ الْكُفَّارِ ﴾، و ﴿مِن ﴾ ههنا لبيان الجنس؛ والنصب أوضح (٣) وأبين. قاله النحاس. وقيل: هو معطوف على أقرب العاملين منه وهو قوله: ﴿مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ فنهاهم الله أن يتخذوا اليهود والمشركين أولياء، وأعلمهم أن الفريقين اتخذوا دين المؤمنين هزواً ولعِباً. ومن نصب عظف على ﴿الذين ﴾ الأوّل في قوله: ﴿لاَ تَتَخذُوا الّذِينَ أَتَخذُوا ذِينَا الموصوف بالهزؤ واللعِب في هذه وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ﴾ أي لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء؛ فالموصوف بالهزؤ واللعِب في هذه القراءة اليهود لا غير. والمنهيّ عن أتخاذهم أولياء اليهود والمشركون، وكلاهما في القراءة اليهود والمشركون، وكلاهما في القراءة بالخفض موصوف بالهزؤ واللعب. قال مكيّ: ولولا اتفاق الجماعة على النصب الخنون الخفض؛ لقوّته في الإعراب وفي المعنى والتفسير والقرب من المعطوف

<sup>(</sup>١) في هـع: الأعداء. (٢) راجع ٢/١٤٤١. (٣) في جـ: أفصح.

عليه، وقيل: المعنى لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياء؛ بدليل قولهم: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ (١) والمشركون كلهم كفار، لكن يطلق في الغالب لفظ الكفار على المشركين؛ فلهذا فَصَل ذكر أهل الكتاب من الكافرين.

الثانية \_ قال أبن خُوِيْزِ مَنْدَاد: هذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿لاَ تَتَخِذُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾، و ﴿لاَ تَتَخِذُوا بِطَانَةٌ مِنْ دُونِكُمْ ﴾ (٢) تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك. وروى جابر: أن النبي على لمّا أراد الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا: نَسير معك، فقال [عليه الصلاة والسلام] (٢٠): ﴿إنَا لا نستعين على أمرِنا بالمشركين وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. وأبو حنيفة جوّز الانتصار بهم على المشركين للمسلمين ؛ وكتاب الله تعالى يدلّ على خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة في ذلك. والله أعلم.

## [٥٨] ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاقِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِمِبَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ۞﴾.

فيه اثنتا عشرة مسألة:

الأولى - قال الكلبيّ: كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود: قد قاموا لا قاموا؛ وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا وقالوا في حق الأذان: لقد أبتدعت شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأمم، فمِن أين لك صِياح مثل صياح العِير؟ فما أقبحه من صوت، وما أسمجه من أمر. وقيل: إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون؛ تجهيلاً لأهلها، وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها. وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازىء بفعلها، جهلاً منهم بمنزلتها؛ فنزلت هذه الآية، ونزل قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِل صَالِحاً ﴾ (٤) والنداء الدعاء برفع الصوت، وقد يضم مثل الدُّعاء والرُّغاء. وناداه مناداة ونِداء أي صاح به. وتنادوا أي نادى

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۰۲/۱. (۲) راجع ۱۷۸/۶.

<sup>(</sup>٣) من ج وع. (٤) راجع ١٥/ ٣٥٩.

بُعضهم بُعَضًاً. وتَنَادوا أي جلسوا في النادي، وناداه جالسه في النادي. وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية. أمّا أنه ذُكر في الجمعة على الاختصاص.

الثانية \_ قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة، وإنما كانوا ينادون «الصلاة جامِعة» فلما هاجر النبي في وصُرِفت القِبلة إلى الكعبة أمر بالأذان، وبلقي (١) «الصلاة جامِعة» للأمر يَعْرِض. وكان النبي في قد أهمّه أمر الأذان حتى أُرِيَه عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب، وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. وقد كان النبي في سمخ الأذان ليلة الإسراء في السماء، وأما رؤيا عبد الله بن زيد الخزرجي الأنصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فمشهورة ؛ وأن عبد الله بن زيد أخبر النبي في بذلك ليلاً طرقه الخطاب رضي الله عنهما فمشهورة ؛ وأن عبد الله بن زيد أخبر النبي في بذلك ليلاً طرقه النبي في بلالاً فأذن بالصلاة أذان الناس اليوم. وزاد بلال في الصبح «الصلاة خير من النبي في السبح «الصلاة خير من النبي في وليست فيما أُرِي الأنصاري؛ ذكره أبن سعد عن أبن عمر. وذكر الدَّارَقُطْني رحمه الله أن الصديق رضي الله عنه أرِي الأذان، وأنه أخبر النبي في أمر بلالاً بالأذان قبل أن يخبره الأنصاري؛ ذكره في كتاب بذلك، وأن النبي في عن أبي بكر الصديق وحديث أبي بكر عنه.

الثالثة \_ واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس؛ وقد نص على ذلك مالك في موطئه. وأختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحلهما \_ سنة مؤكدة واجبة على الكِفاية في المِصر وما جرى مجرى مِصر من القرى. وقال بعضهم: هو فرض على الكِفاية. وكذلك أختلف أصحاب الشافعيّ، وحكى الطَّبَريّ عن مالك قال: إن تَركَ أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة؛ قال أبو عمر: ولا أعلم أختلافاً في وجوب الأذان جملة على أهل المصر؛ لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر؛ وكان رسول الله عليه المناه الله الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر؛ وكان رسول الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه ال

<sup>&#</sup>x27; (١) في ز: بقيت.

<sup>(</sup>٢) من ع.

إذا بعث سَرِيَّة قال لهم: ﴿ إِذَا سَمَعَتُمُ الْأَذَانَ فَأُمْسِكُوا وَكُفُّوا وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا الأَذَان فأغيروا \_ أو قال \_ فشنوا الغارة). وفي (صحيح مسلم) قال: كان رسول الله عليه إذا طلع الفجر، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار؛ الحديث وقال عطاء ومجاهد والأوزاعيّ وداود: الأذان فرض، ولم يقولوا على الكفاية. وقال الطَّبَريِّ: الأذان سنة وليسُ بواجب. وذكر عن أشهب عن مالك: إن ترك الأذان مسافر عمداً فعليه إعادة الصلاة. وكره الكوفيون أن يصلي المسافر بغير أذان ولا إقامة؛ قالوا: وأما [ساكن](١) المِصر فيستحب له أن يؤذن ويقيم؛ فإن أستجزأ(٢) بأذان الناس وإقامتهم أجزأه. وقال الثوري: تجزئه الإقامة عن الأذان في السفر، وإن شئت أذّنت وأقمت. وقال أحمد بن حنبل: يؤذِّن المسافر على حديث مالك بن الحُورِيث. وقال داود: الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة؛ لقول رسول الله ﷺ لمالك بن الحُويرث ولصاحبه: ﴿إِذَا كنتما في سفر فأذِّنا وأقِيما وليؤمِّكما أكبركما، خرجه البخاريّ وهو قول أهل الظاهر. قال أبن المنذِر: ثبت أن رسول الله ﷺ قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: ﴿إِذَا سَافَرْتُمَا فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما». قال أبن المنذِر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن النبي ﷺ أمر بالأذان وأمره على الوجوب<sup>(٣)</sup>. قال أبو عمر: وأتفق الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريّ وأحمد وإسحق وأبو ثور والطّبريّ على أن المسافر إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياً أجزأته صلاته؛ وكذلك لو ترك الإقامة عندهم، وهم أشدّ كراهة لتركه (٤) الإقامة. وأحتج الشافعيّ في أن الأذان غير واجب [وليس] (٥) فرضاً من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد عند الجمع بعَرَفة والمزدلفة، وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر كالشافعيّ سواء.

الرابعة \_ وأتفق مالك والشافعيّ وأصحابهما على أنّ الأذان مثنى والإقامة مرة مرة ، إلا أن الشافعي يربع التكبير الأول؛ وذلك محفوظ من روايات الثقات في حديث أبي محذورة (٢)،

<sup>(</sup>١) من ع. (٢) في ع: اجتزى.

<sup>(</sup>٣) في جـ، ك، ع، ز، على الفرض. (٤) من جـ، ع.

<sup>(</sup>٥) من ك.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو محذورة سمرة بن معير، مؤذن النبيّﷺ، وكان أحسن الناس أذاناً وأنداهم صوتاً.

وفي حديث عبد الله بن زيد؛ قال: وهي زيادة يجب قبولها. وزعم الشافعي أن أذان أهل مكة لم يزل في آل أبي مَحْذُورة كذلك إلى وقته وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهم؛ وما ذهب إليه مالك موجود أيضاً في أحاديث صحاح في أذان أبي مَحْذُورة، وفي أذان عبد الله بن زيد، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القُرَظِيّ إلى زمانهم. وأتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوع المؤذِّن إذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» رَجَّعَ فمدّ من صوته جهده. ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا قوله: "قد قامت الصلاة" فإن مالكاً يقولها مرة، والشافعي مرتين: وأكثر العلماء على ما قال الشافعي، وبه جاءت الآثار، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حيّ: الأذان والإقامة جميعاً مثني مثني، والتكبير عندهم في أول الأذان وأوّل الإقامة «الله أكبر» أربع مرات، ولا ترجيع عندهم -في الأذان؛ وحجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: حدثنا أصحاب محمد ﷺ أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلًا قام وعليه بردان أخضران على جِذْم (١) حائط فأذّن مَثْنى وأقام مَثْنَى وقعد بينهما قعدة، فسمع بِلال بذلك فقام وأذَّن مَثْنَى وقَعد قعدة وأقام مَثْنَى؛ رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مرة عن أبن أبي ليلي، وهو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق. قال أبو إسحق السَّبِيعيّ : كان أصحاب عليّ وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة ؛ فهذا أذان الكوفيين ، متوارث عندهم به العمل قرناً بعد قرن أيضاً ، كما يتوارث الحجازيون؛ فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين. ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة ، وأشهد أن محمداً رسول الله مرة واحدة ، ثم حيّ على الصلاة مرة ، ثم حيّ على الفلاح مرة، ثم يرجع المؤذن فيمدّ صوته ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله ـ الأذان كله ـ مرتين مرتين إلى آخـره . قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بـن رَاهْوَيْه وداود بن عليّ ومحمد بن جرِيـر الطُّبَريّ إلـى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله ﷺ وحملوه على الإباحة والتخيير، قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله

 <sup>(</sup>١) الجذم (بكسر الجيم وسكون الذال): الأصل؛ أراد بقية حائط أو قطعة من حائط. وفي ع:
 حرم.

جميع ذلك، وعَمِل به أصحابه، فمن شاء قال: الله أكبر مرتين في أول الأذان، ومن شاء قال ذلك أربعاً، ومن شاء ثنَّى الإقامة، قال ذلك أربعاً، ومن شاء رجِّع في أذانه، ومن شاء لم يرجِّع، ومن شاء ثنَّى الإقامة، ومن شاء أفردها(۱)، إلا قوله: «قد قامت الصلاة» فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال!!.

الخامسة - وآختلفوا في التَّثُويب لصلاة الصبح ـ وهو قول المؤذّن: الصلاة خير من النوم \_ فقال مالك والثوريّ والليث: يقول المؤذن في صلاة الصبح \_ بعد قوله: حيّ على الفلاح مرتين ـ الصلاة خير من النوم مرتين؛ وهو قول الشافعيّ بالعراق، وقال بمصر: لا يقول ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقول بعد الفراغ من الأذان إن شاء، وقد روي عنهم أن ذلك في نفس الأذان؛ وعليه الناس في صلاة الفجر. قال أبو عمر: روي عن النبيّ ﷺ من حديث أبي مَحْذُورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح «الصلاة خير من النوم». وروي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن زيد. وروي عن أنس أنه قال: من السنة أن يقال في الفجر «الصلاة خير من النوم». وروى عن أبن عمر أنه كان يقوله: وأما قول مالك في «الموطأ» أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤذِنه بصلاة الصبح فوجده نائماً فقال: الصلاة خير من النوم؛ فأمره [عمر](٢) أن يجعلها في نداء الصبح فلا أعلم أن هذا روي عن عمر من جهة يُحتج بها وتُعلم صحتها؛ وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له ﴿إسمعيلِ فأعرفه؛ ذكر أبن أبي شيبة حدَّثنا عَبْدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له «إسمعيل» قال: جاء المؤذِّن يُؤذِن عمر بصلاة الصبح فقال «الصلاة خير من النوم» فَأُعْجِبَ به عمر وقال للمؤذّن: «أقرّها في أذانك». قال أبو عمر والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضع القول بها لا ههنا، كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعد. قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه؛ لأن التثويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماء، والعامة من أن يظنّ بعمر رضي الله عنه أنه جَهِل [شيئاً](٣) سنّه رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. (٢) الزيادة عن موطأ مالك. (٣) من ع.

وأمر به مؤذّنيه، بالمدينة بِلال؛ وبمكة أبا مَحْذُورة؛ فهو محفوظ معروف في تأذين بلال، وأذان أبي مَحْذُورة في صلاة (١) الصبح للنبي على مشهور عند العلماء. روى وكيع عن سفيان عن عِمران بن مسلم عن سُويد بن غَفَلَة أنه أرسل إلى مؤذّنه إذا بلغت «حيّ على الفلاح» فقل: الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال؛ ومعلوم أن بِلالا لم يؤذّن قط لعمر، ولا سِمعه بعد رسول الله على إلا مرة بالشام إذ دخلها.

السادسة \_ وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر، فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور؛ وحجتهم قول رسول الله على: "إن بلالا يؤذن بليل فكُلُوا وأشربوا حتى ينادي ابن أمِّ مَكتوم». وقال أبو حنيفة والثوريّ ومحمد بن الحسن: لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها؛ لقول رسول الله على لمالك بن الحُويرث وصاحبه: "إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما» وقياسا على سائر الصلوات. وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤذنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر.

السابعة \_ وأختلفوا في المؤذن يؤذن ويقيم غيره؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله على أمره إذ رأى النداء في النوم أن يلقيه على بلال؛ فأذن بلال، ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام. وقال الثوريّ والليث والشافعي: من أذن فهو يقيم؛ لحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم عن زياد بن نُعيم عن [زياد](٢) بن الحرث الصّدائيّ قال: أتيت رسول الله على فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت، ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله على: "إن أخا صُداء أذن ومن أذن فهو يُقِيم». قال أبو عمر:

<sup>(</sup>١) كذا في ك وز وجـ وع. وفي أ، ل: أذان.

<sup>(</sup>٢) بالأصل؛ «عبد الله بن الحرث الصدائي» وهو خطأ والتصويب عن كتب المصطلح والترمذي في سند هذا الحديث.

عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقيّ، وأكثرهم يضعّفونه، وليس يروي هذا الحديث غيره؛ والأول أحسن إسناداً إن شاء الله تعالى. وإن صح حديث الإفريقي فإن من أهل؛ العلم من يوثقه ويثني عليه؛ فالقول به أولى لأنه نصّ في موضع الخلاف، وهو متأخر عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال، والآخِر؛ فالآخِر من أمرِ رسول الله عليه أولى أن يتبع، ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذّن واحداً راتباً أن يتولى الإقامة؛ فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع، والحمد لله.

الثامنة \_ وحكم المؤذّن أن يَتَرسّل في أذانه، ولا يُطَرّب (١) به كما يفعله اليوم كثير من الجهال، بل وقد أخرجه كثير من الطّغام والعوام عن حدّ الإطراب؛ فيرجّعون فيه الترجيعات، ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول، ولا بما به يصول. روى الدّارَقُطْنيّ من حديث ابن جُريج عن عطاء عن أبن عباس قال: كان لرسول الله على مؤذّن يُطَرّب فقال رسول الله على: "إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحا وإلا فلا تؤذّن، ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعة (٢) من العلماء، ويلوي رأسه يميناً وشمالاً في "حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» عند كثير من أهل العلم. قال أحمد: لا يدور إلا في يكون في منارة يريد أن يُسمِع الناس؛ وبه قال إسحق، والأفضل أن يكون متطهراً.

التاسعة \_ ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين وإن أتمه جاز؟ لحديث أبي سعيد (٣)؛ وفي «صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله على: «إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله قال أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال حيّ على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حيّ على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال لا يقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر شم قال لا إله إلا الله مِن قلبه دخل الجنة». وفيه عن سعد بن أبي وقاص عن

<sup>(</sup>١) التطريب مدّ الصوت وتحسينه. (٢) في ع وهـ: جماعة العلماء.

 <sup>(</sup>٣) الظاهر حديث أبن عمر لأنه صح عنه: ﴿إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الحديث في مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وأحمد.

رسول الله ﷺ أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً غُفِر له ما تقدّم من ذنبه».

العاشرة - وأما فضل الآذان والمؤذن فقد جاءت فيه أيضاً آثار صحاح؛ منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي على قال: ﴿إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضُرَاط حتى لا يَسمع التَّاذين الحديث. وحسبك أنه شِعار الإسلام، وعلم على الإيمان كما تقدّم. وأما المؤذن فروى مسلم عن معاوية قال سمعت رسول الله على يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». وهذه إشارة إلى الأمن من هول ذلك اليوم. والله أعلم. والعرب تُكنى بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم؛ كما قال قائلهم (۱):

## طــوال(٢) أنْضِيَــةِ الأَعْنــاق واللَّمَــمِ

وفي «الموطأ» عن أبي سعيد الخدري سمع رسول الله على يقول: «لا يَسمع مَدَى صوت المؤذّن جِنِّ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». وفي سنن ابن ماجه عن أبن عباس قال قال رسول الله على: «من أذن مُحتسباً سبع سنين كُتبت له براءة من النار» وفيه عن أبن عمر أن رسول الله على قال: «من أذن ثِنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم سِتون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة». قال أبو حاتم: هذا الإسناد منكر والحديث صحيح. وعن عثمان بن أبي العاص قال: كان آخر ما عَهد إليّ النبي على: «ألا أَتَّخِذ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً» حديث ثابت.

الحادية عشرة ـو أختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان؛ فكره ذلك القاسم (٣) بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي، ورخص فيه مالك، وقال: لا بأس به. وقال الأوزاعيّ. ذلك مكروه،

<sup>(</sup>۱) قبل: هو لليلى الأخيلية، ويروى للشمردل بن شريك اليربوعي، وهو عجز بيت وصدره: (يشبهون ملوكاً في تجلتهم، \_ ويروى \_ يشبهون سيوفاً في صرائمهم). والنضى ما بين الرأس والكاهل من العنق. واللمة (بالكسر): الشعر المجاوز شحمه الأذن، فإذا بلغت المنكبين فهي جمة. قال في «اللسان»: والصحيح (والأمم) جمع أمة وهي القامة، لأن الكهول لا تمدح بطول اللمم إنما تمدح به النساء والأحداث.

<sup>(</sup>٢) رواية اللسان: وطول أنضية. (٣) في ع وك: القاسم بن محمد.

ولا يأس بأخذ الرزق عملي ذلك من بيت المال. وقال الشافعي: لا يرزق المؤذّن إلا من نُحُمْس الخُمْس سهم النبي ﷺ. قال أبن المنذِر: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقد أستدلّ علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة، وفيه نظر؛ أخرجه النسائيّ وأبن ماجه وغيرهما قال: خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذَّن مؤذَّن رسول الله ﷺ بالصلاة عند رسول الله ﷺ، فسمعنا صوت المؤذّن ونحن عنه مُتَنكّبون(١) فصرخنا نحكيه نهزأ به؛ فسمع رسول الله ﷺ فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديه فقال: «أيكم الذي سمعت صوته قد أرتفع فأشار إلى القوم كلهم وصدقوا؛ فأرسل كلهم وحبسني وقال لي: «قم فأذن» فقمت ولا شيء أكره إلىّ من [أمر](٢) رسول الله ﷺ ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله ﷺ، فألقى علىّ رسول الله ﷺ التأذين هو بنفسه فقال: «قل ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال لى: «أرفع فمد صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حىّ على الصلاة حىّ على الصلاة حىّ على الفلاح حىّ على الفلاح ألله أكبر ألله أكبر لا إله إلا الله الله الله عن قضيت التأذين فأعطاني صُرَّة فيها شيء من فضّة، ثم وضع یده علی ناصیة أبی مَحْذُورة ثم أُمرَّها علی وجهه، ثم علی (۳) ثدییه، ثم علی كبده حتی بلغت يد رسول الله ﷺ سرّة أبى مَحْذُورة؛ ثم قال رسول الله ﷺ: «بارك الله لك وبارك عليك الله عليك الله مُرنى بالتّأذين بمكة ، قال: القد أمرتك الله مُرنى بالتّأذين بمكة ، قال: القد أمرتك الله على عَتَّابِ بن أَسِيد عامل رسول الله ﷺ بمكة فأذَّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ﷺ؛ لفظ أبن ماجه.

<sup>(</sup>١) متنكبون: اسم فاعل من تنكب عنه أي عدل عنه؛ أي معرضون متجنبون. وفي جـ: متنكرون.

<sup>(</sup>٢) من جـ وك وز رع.(٣) ني جـ وك وع: بين.

الثانية عشرة - قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ أي أنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح. رُوي أن رجلاً من النّصارى وكان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول: «أشهد أن محمداً رسول الله» قال: حُرِق الكاذب؛ فسقطت في بيته شرارة من نار وهو نائم فتعلقت بالبيت فأحرقته وأحرقت ذلك الكافر معه؛ فكانت عِبرة للخلق «والبلاءُ مُوكًلٌ بالمنطِق» وقد كانوا يُمهَلون مع النبي الله حتى يَستفتحوا، فلا يُوخّروا بعد ذلك؛ خكره ابن العربيّ.

[٥٩] ﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَنْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَنْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَنْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ

[٦٠] ﴿ قُلْ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِّ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالْمَعْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا وَأَضَالَهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَا عَ

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنّا﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: جاء نَهَر من اليهود - فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع - إلى النبي على فسألوه عمن يؤمن به من الرسل عليهم السلام؛ فقال: «نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسمعيل إلى قوله: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقبل حظاً في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شراً من دينكم؛ فنزلت هذه الآية وما بعدها، وهي متصلة بما سبقها من إنكارهم الأذان؛ فهو جامع للشهادة لله بالتوحيد، ولمحمد بالنبوة، والمتناقض دين من فرق بين أنبياء الله لا دين من يؤمن بالكل. ويجوز إدغام اللام في التاء لقربها منها، و ﴿ تَنْقِمُ ونَ ﴾ معناه تسخطون، وقيل: تكرهون

وقيل: تنكرون، والمعنى متقارب؛ يقال: نَقَم من كذا يَنْقِم ونَقِم يَنْقَم، والأول أكثر؟ قال عبد الله بن قيس الرُّقيَّاتِ:

## مَا نَقَمُوا مِن بني أُمَيَّة إلاَّ أنهم يَحلمُون إن غَضِبُوا

وفي التنزيل: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ﴾ (١) ويقال: نَقِمتُ على الرجل بالكسر فأنا ناقِم إذا عتبتَ عليه؛ يقال: ما نَقِمْتُ عَلَيْه الإحسان. قال الكسائي: نَقِمت بالكسر لغة، ونَقَمتُ الأمر أيضاً ونَقِمته إذا كرهته، وانتقم الله منه أي عاقبه، والاسم منه النقمة، والجمع نقِمات ونَقِم مثل كلمة وكَلِمات وكَلِم، وإن شئت سكّنت القاف ونقلت حركتها إلى النون فقلت: نِقْمة والجمع نِقَم؛ مثل نِعْمة ونِعم، ﴿ إِلاَّ أَنْ آمَنًا بِاللَّهِ ﴾ في موضع نصب فقلت: نِقْمة والجمع نِقَم؛ مثل نِعْمة ونِعم، ﴿ إِلاَّ أَنْ آمَنًا بِاللَّهِ ﴾ في موضع نصب ب ﴿ وَتَنْقِمُونَ ﴾ و ﴿ تَنْقِمُونَ ﴾ بمعنى تعِيبون، أي هل تنقِمون مِنا إلا إيماننا بالله وقد علمتم أنّا على الحق. ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ أي في ترككم الإيمان، وخروجكم عن آمتثال أمر الله؛ فقيل هو مثل قول القائل: هل تنقم منّي إلا أنّي عفيفٌ وأنّك فاجر. وقيل: أي لأن أكثركم فاسقون تنقِمون منا ذلك.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أَنْبَتُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ﴾ أي بشرِّ من نقمكم علينا. وقيل: بشرّ ما تريدون لنا من المكروه؛ وهذا جواب قولهم: ما نعرف ديناً شرّاً من دينكم. ﴿مَثُوبَةً﴾ نصب على البيان؛ وأصلها مفعولة فألقيت حركة الواو على الثاء فسكنت الواو وبعدها واو ساكنة فحذفت إحداهما لذلك؛ ومثله مَقُولة ومَجُوزة ومَضُوفة على معنى المصدر؛ كما قال الشاعر(٢):

وكنتُ إذا جارِي دَعَا لِمَضُوفةٍ أَشَمَّرُ حتى يَنْصُفَ السَّاقَ مِثْزَرِي

وقيل: مَفْعُلة كقولك مَكْرُمة وَمَعْقُلة. ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ﴾ ﴿مَنْ﴾ في موضع رفع؛ كما قال: ﴿بِشَرّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ﴾ (٣) والتقدير: هو لعن من لعنه الله، ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى. قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله، ويجوز أن يكون في موضع خفض على

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۹/۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو جندب الهزلي. والمضوفة: الأمر يشق منه ويخاف.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٢/ ٩٥.

البدل من شر والتقدير: هل أنبئكم بمن لعنه الله؛ والمراد اليهود. وقد تقدم القول في الطاغوت ، والموصول محذوف عند الفراء. وقال البصريون: لا يجوز حذف الموصول؛ والمعنى من لعنه الله وعَبَد الطاغوت.

وقرأ أبن وثّاب والنَّخَعيّ ﴿أُنْبِئُكُمْ﴾ بالتخفيف. وقرأ حمزة: ﴿عَبُدَ الطَّاغُوت﴾ بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على فَعُل كعَضُد فهو بناء للمبالغة والكثرة؛ كيَقُظ ونَدُس<sup>(۲)</sup> وحَذُر، وأصله الصفة؛ ومنه قول النابغة (۳).

مِن وَحْشِ وَجُرة مَوْشِيّ أَكَارِعُه طَاوِي المَصِيرِ كَسيف الصَّيْقَل الفَرُد بضم الراء. ونصبه بـ ﴿ جعل ﴾؛ أي جعل منهم عَبُداً للطاغوت، وأضاف عَبُد إلى الطاغوت فخفضه. وجَعَل بمعنى خلق، والمعنى: وجَعَل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت. وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء ؛ وجعلوه فعلاً ماضياً، وعَطفوه على فعل ماض وهو غَضِب ولَعَن؛ والمعنى عندهم من لَعنه الله ومن عَبَد الطاغوت، أو منصوباً بـ ﴿ جعل ﴾؛ أي جعَلَ منهم القِردة والخنازير وعَبَد الطاغوت. ووحّد الضمير في عَبد حملاً على لفظ ﴿ مَن ﴾ دون معناها. وقرأ أبيّ وأبن مسعود ﴿ وعَبَدُوا الطاغوت ﴾ على المعنى. أبن عباس: ﴿ وعُبُد الطَّاغُوتِ ﴾ ، فيجوز أن يكون جمع عَبْد كما يقال: رَهْن ورُهُن ، وسَقْف وسُقُف، ويجوز أن يكون جمع عباد كما يقال: مِثَال ومُثُل ، ويجوز أن يكون جمع عابد كباذِل وبُرُل؛ والمعنى: وخدم الطَّاغوت . وعن أبن عباس أيضاً ﴿ وعُبِدَ الطَّاغُوت ﴾ (عابد كما يقال: شَاهِد وشُهد وغَايب وغُيَّب. وعن أبي واقد: وعُبًاد الطاغوت عابد كما يقال: شَاهِد وشُهد وغَايب وغُيَّب. وعن أبي واقد: وعُبًاد الطاغوت عابد كما يقال: الطَّاغوت ، وعن أبن عباس أيضاً ﴿ وعُبِدَ الطَّاغُوت ﴾ (المعنى عابد كما يقال: الطَّاغوت ، وعن أبن عباس أيضاً ﴿ وعُبِدَ الطَّاغُوت ﴾ (الطاغوت ، وعَبَاد الطاغوت ، وعَبَاد الطاغوت ، وعَبَاد كما يقال: شَاهِد وشُهد وغَايب وغُيَّب. وعن أبي واقد: وعُبًاد الطاغوت عابد كما يقال: المَاهد وشُهد وغَايب وغُيَّب.

<sup>(</sup>١) راجع ٣/ ٢٨١ وما بعدها. (٢) الندس (بفتح فضم أو فتح فكسر): الفهم الكيس.

<sup>(</sup>٣) هو الذبياني، ووجرة: موضع بين مكة والبصرة؛ قال الأصمعي: هي أربعون ميلاً ليس فيها منزل، فهي مرت للوحش. والوشي في ألوان البهائم بياض في سواد أو سواد في بياض ـ طاوي: ضامر. المصير: المصران. والصيقل: شحاذ السيوف وجلاؤها. والفرد والفرد (بفتح الراء وضمها): أي هو منقطع القرين لا مثيل له في جودته.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن عطية: وهذه القراءة تتخرج على أنه أراد و ﴿عبدا﴾ منوناً ثم حذف للالتقاء كما قال:
 ولا ذاكراً شه.

للمبالغة؛ جمع عابد أيضاً؛ كعامل وعُمّال، وضارب وضُرّاب. وذكر محبوب أن البصريين قرءوا: ﴿وعِبَادَ الطاغوتِ جمع عابد أيضاً، كقائم وقيّام، ويجوز أن يكون جمع عَبْد. وقرأ أبو جعفر الرؤاسي<sup>(۱)</sup> ﴿وعُبِدَ الطّاغُوتُ على المفعول، والتقدير: وعُبِدَ الطاغوتُ فيهم. وقرأ عون العُقيئليّ وأبن بُريدة (٢): ﴿وعَابِدُ الطّاغُوتِ على التوحيد، وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ أبن مسعود أيضاً ﴿وعُبَدَ الطّاغُوتِ ﴾ وعنه أيضاً [وأبيّ] (٤) ﴿وعُبِدَتِ الطّاغُوتُ على تأنيث الجماعة؛ كما قال تعالى: ﴿قَالَتِ الطَّعْرَابُ ﴾ (٥). وقرأ عبيد بن عمير: ﴿وَأَعْبُدَ الطَّاغُوتِ ﴾ مثل كلب وأكلب. فهذه أثنا عشر وجهاً.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ شَرِّ مَكَاناً﴾ لأن مكانهم النار؛ وأما المؤمنون فلا شَرّ في مكانهم. وقال الزجاج: أولئك شر مكاناً على قولكم. النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الآخرة من مكانكم في الدنيا لِما لحقكم من الشرّ. وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً من الذين نقموا عليكم. وقيل: أولئك الذين نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. ولما نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم: يا إخوة القِردة والخنازير فنكسوا رؤوسَهم أفتضاحاً، وفيهم يقول الشاعر:

فلعنــــة الله علـــــى اليهــــود إن اليهـــود إخـــوة القــــرود

- [٦١] ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ مَامَنَا وَقَد ذَخَلُواْ بِٱلكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدِّ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُنُونَ ﷺ .
- [٦٢] ﴿ وَزَىٰ كَتِيرًا مِنْهُمْ يُسَنِرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْمُدُونِ وَأَحَىٰلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِلْسَ مَا كَانُواْ يَمْمَلُونَ ﷺ﴾.
- [٦٣] ﴿ لَوَلَا يَنْهَنَهُمُ الرَّبَيْنِيُّوكَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْدَ وَأَكِلِهِمُ السُّحْتُ لِيلْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ } .

<sup>(</sup>١) راجع هامش ١/٤ في ضبط «الرؤاسي». (٢) في أبن عطية والشواذ قراءة ابن بريدة (بفتح الدال) و (ضم الدال) قراءة العقيلي ولعله يقرأ كالعقيلي في رواية أخرى عنه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عطية: (بضم العين وفتح الباء والدالُ وكسر التاء) اسم مفرد يراد به الجمع كحطم ولبد.

<sup>(</sup>٤) من جـ وك وع وز. أ (٥) راجع ٣٤٨/١٦.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنًا﴾ الآية. هذه صفة المنافقين، والمعنى أنهم لم ينتفعوا بشيء مما سمِعوه، بل دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ أي من نفاقهم. وقيل: المراد اليهود الذين قالوا: آمنوا بالذي أنزِل على الذين آمنوا وجه النار إذا دخلتم المدينة، وأكفروا آخره إذا رجعتم إلى بيوتكم، يدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأتي. قوله تعالى: ﴿وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ ﴾ يعني من اليهود. ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْمُعاصِي والظلم ﴿وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَئِشْمَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ لَوْلاً يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ ﴾ ﴿ لولا ﴾ بمعنى أفلا. ﴿ ينهاهم ﴾ يزجرهم. ﴿ والرَّبَانِيّون ﴾ علماء النصارى. ﴿ والأحبار ﴾ علماء اليهود؛ قاله الحسن. وقيل: الكل في اليهود؛ لأن هذه الآيات فيهم. ثم وبّخ علماءهم في تركهم نهيهم فقال: ﴿ لَبِشْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ كما وبّخ من يسارع في ألإثم بقوله: ﴿ لَبِشْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ودلّت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر؛ فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القول في هذا المعنى في إليمهم ألم عمران ﴾ (١) و ﴿ الله عمران ﴾ (١) و روى سفيان بن عيينة قال: حدّثني سفيان بن سعيد عن مسعر قال بلغني أن مَلكاً أُمِر أن يخسف بقرية فقال: يا رب فيها فلان العابد فأوحى الله تعالى إليه: ﴿ أَنْ به فابداً فإنه لم يَتَمَعَّر (٢) وجهه في ساعة قط ». وفي "صحيح فأوحى الله تعالى إليه: ﴿ أَنْ به فابداً فإنه لم يَتَمَعَّر (٣) وجهه في ساعة قط ». وفي "صحيح الترمذي »: ﴿ إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ». وسيأتي . والصنع بمعنى العمل إلا أنه يقتضي الجودة ؛ يقال: سيف صنيع إذا مؤد عمله .

[٦٤] ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةُ عُلَّتَ ٱيْدِيهِمْ وَلُمِنُوا بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ

يَشَآهُ وَلَيْزِيدَكَ كَيْرًا يَنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْتَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةُ

وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةُ كُلُّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَاداً

وَٱلْمَهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع ١/٣٦٥ وما بعدها. (٢) راجع ٤٧/٤. (٣) تمعَّر وجهه: تغيُّر.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾. قال عِكْرِمة: إنما قال هذا فنتحاص بن عازُوراء [لعنه الله] (١) وأصحابه، وكان لهم أموال فلما كفروا بمحمد على قَلّ مالهُم؛ فقالوا: إن الله بخيل، ويد الله مقبوضة عنا في العطاء؛ فالآية خاصة في بعضهم وقيل: لما قال قوم هذا ولم ينكر الباقون صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا. وقال الحسن: المعنى يد الله مقبوضة عن عذابنا. وقيل: إنهم لمّا رأوا النبي على فقر وقلة مال وسمعوا ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ (٢) ورأوا أن النبي على قد كان يستعين بهم في الدّيات قالوا: إن إله محمد فقير، وربما قالوا: بخيل؛ وهذا معنى قولهم: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُولَكُ ﴾ ومغلول عنها الشاعر:

وكلُّ باب من الخيرات مفتوح كـأنّمـا وجهـه بـالخـلُّ منضـوح

كانت خُراسان أرضاً إذْ يَزيدُ بها فاستبدلت بعده جَعْداً أنامله

واليد في كلام العرب تكون للجارحة كقوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْناً﴾ (٤) وهذا محال على الله تعالى. وتكون للنعمة؛ تقول العرب: كم يدّ لِي عند فلان، أي كم من نعمة لي قد أسديتها له، وتكون للقوة؛ قال الله عز وجل: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ﴾ (٤) أي ذا القوّة وتكون للملك والقدرة؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (٥). وتكون بمعنى الصلة قال الله تعالى: ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً﴾ (٤) أي مما عملنا نحن. وقال: ﴿أَوْ يَعْفُو الّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النّكاحِ ﴾ (٢) أي الذي له عقدة النكاح. وتكون بمعنى التأييد والنصرة، ومنه قوله عليه السلام: «يد الله مع القاضي حتى يَقضِي والقاسم حتى يَقسِم». وتكون لإضافة الفعل إلى المخبَر عنه تشريفاً له وتكريماً؛ قال الله تعالى: ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمًا خَلَقتُ بِيَدَيّ ﴾ (٤) فلا يجوز أن يحمل على الجارحة؛ لأن الباري جلّ وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض، ولا على القوّة والمِلك

<sup>(</sup>۱) من ع. (۲) راجع ۲/۲۳۷، ۲۰۶. (۳) راجع ۲۲۹/۱۰.

<sup>(</sup>٤) راجع ۱۱۲/۵، ۱۱۸، ۱۱۸، ۲۲۸. (۵) راجع ۱۱۲٪۶.

والنعمة والصّلة، لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وليه آدم وعدوّه إبليس، ويبطل ما ذكر من تفضيله عليه؛ لبطلان معنى التخصيص، فلم يبق إلا أن تُحمل (١) على صفتين تعلّقتا بخلق آدم تشريفاً له دون خلق إبليس تَعلُق القدرة بالمقدور، لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسّة؛ ومثله ما روي أنه [عز اسمه وتعالى علاه وجده أنه] (٢) كتب التوراة بيده، وغَرَس دار الكرامة [بيده] (٣) لأهل الجنة، وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها.

قوله تعالى: ﴿ عُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ حُذفت الضّمة من الياء لثقلها؛ أي عُلّت في الآخرة، ويجوز أن يكون دعاء عليهم، وكذا ﴿ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ والمقصود تعليمنا كما قال: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ (٤) ؛ علّمنا الاستثناء كما علّمنا الدعاء على أبي لهب بقوله: ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ (٥) وقيل: المراد أنهم أبخل الخلق؛ فلا ترى يهودياً غير لئيم. وفي الكلام على هذا القول إضمار الواو؛ أي قالوا: يد الله مغلولة وغلت أيديهم، واللعن الإبعاد، وقد تقدّم.

قوله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ ابتداء وخبر؛ أي بل نعمته مبسوطة؛ فاليد بمعنى النعمة. قال بعضهم: هذا غلط؛ لقوله: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ فيعَم الله تعالى أكثر من أن تحصى فكيف تكون بل نعمتاه مبسوطتان؟ وأجيب بأنه يجوز أن يكون هذا تثنية جنس لا تثنية واحد مفرد؛ فيكون مثل قوله عليه السلام: «مَثَلُ المنافِق كالشاة العائرة (٢٠) بين الغنمين ، فأحد الجنسين نعمة الدنيا، والثاني نعمة الآخرة. وقيل: نعمتا الدنيا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة؛ كما قال: ﴿ وأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةُ وَبَاطِنَةً ﴾ (٧٠). وروى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال فيه: «النعمة الظاهرة ما حسن من خلقك، والباطنة ما سَتَر عليك من سيّء عملك». وقيل: نعمتاه المطر والنبات اللتان النعمة بهما ومنهما. وقيل: إنّ النعمة (٨٠) للمبالغة؛ كقول العرب: «لبيك وسعديك» وليس يريد الاقتصار على مرتين؛ وقد يقول القائل: مالي بهذا الأمر يد أي قوة. قال السدي؛ معنى قوله ﴿ يداه ﴾ قوته بالثواب

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول إلا في جـ، ز: تحملا. ولا وجه للتثنية هنا. (٢) من ز.

 <sup>(</sup>٣) من ع. (٤) راجع ٢٨٩/١٦. (٥) راجع ٢٣٤/٠٠. (٦) العائرة بين الغنمين:
 أي المترددة بين قطيعين، لا تدري أيهما تتبع. (٧) راجع ٢٣٤/٠. (٨) تلك عبارة
 الأصول، أو صوابها ما في الجصاص: إن التثنية للمبالغة في صفة النعمة كقولك الخ. راجع ٢٤٤٨/٢.

والعقاب، بخلاف ما قالت اليهود: إن يده مقبوضة عن عذابهم. وفي "صحيح مسلم» عن أبي هُريرة عن النبي ﷺ قال: «إنّ الله تعالى قال لي أَنْفِق أُنْفِق عليك». وقال رسول الله ﷺ: «يَمينُ الله مَلأَى لا يَغِيضُها سَحَّاءُ الليلَ والنهارَ (١) أرأيتم ما أنفق مذ خَلَقَ السمواتِ والأرضَ فإنه لم يَغِض ما في يَمينه \_ قال \_ وعَرشُه على الماء وبيده الأخرى القَبْض (٢) يرفع ويَخْفِض». السَّح الصَّب الكثير. ويَغيض ينقص؛ ونظير هذا الحديث قوله جل ذِكره: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ (٣). وأما هذه الآية ففي قراءة أبن مسعود ﴿بَلْ يَدَاهُ بُسْطَانِ﴾<sup>(٤)</sup> حكاه الأخفش، وقال يقال: يد بُسْطَةٌ، أي منطلقة منبسطة. ﴿يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ أي يرزق كما يريد: ويجوز أن تكون اليد في هذه الآية بمعنى القدرة؛ أي قدرته شاملة، فإن شاء وسع وإن شاء قتر. ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ﴾ لام قسم. ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ أي بالذي أنزِل إليك، ﴿ طُغْيَاناً وَكُفْراً ﴾ أي إذا نزل شيء من القرآن فكفروا أزداد كفرهم. ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ﴾ قال مجاهد: أي بين اليهود والنصارى؛ لأنه قال قبل هذا ﴿لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾. وقيل: أي ألقينا بين طوائف اليهود، كما قال: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ (٥) فهم متباغضون غير متفقين؛ فهم أبغض خلق الله إلى الناس. ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ﴾ يريد اليهود. و ﴿كلما﴾ ظرف؛ أي كلما جمعوا وأعدّوا شتت الله جمعهم. وقيل: إن اليهود لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله \_ التوراة \_ أرسل الله عليهم بُخْتَنَصَّر، ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس الرومي، ثم أفسدوا فأرسل عليهم المجوس، ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين؟ فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله؛ فكلما أوقدوا ناراً أي أهاجوا شرّاً، وأجمعوا أمرهم على حرب النبي ﷺ ﴿ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾ وقهرهم ووهن أمرهم فذِكْر النار مستعار. قال قتادة: أذلهم الله جل وعز؛ فلقد بعث الله النبي ﷺ وهم تحت أيدي

<sup>(</sup>١) «الليل والنهار» قال النووي: هو بنصب الليل والنهار ورفعهما؛ النصب على الظرف، والرفع على الظرف، والرفع على الفاعل. قال في «لا يغيضها» لم يذكره، ولو كانت الرواية «لا يغيضها سح الليل والنهار» بالإضافة لبان الفاعل كما في رواية زهير بن حرب «لا يغيضها شيء».

<sup>(</sup>٢) الفيض: ضبطوه (بالفاء والياء) ومعناه الإحسان؛ و (بالقاف والباء) ومعناه الموت.

<sup>(</sup>٣) راجع ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) كذا في البحر وفي الشواذ لابن خالويه: بسطتان. بضم السين. (٥) راجع ١٨/٣٥.

المجوس، ثم قال جلّ وعزّ: ﴿وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَاداً﴾ أي يسعون في إبطال الإسلام، وذلك من أعظم الفساد، وألله أعلم. وقيل: المراد بالنار هنا نار الغضب، أي كلما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم وتجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار الغضب أطفأها الله حتى يضعفوا؛ وذلك لما جعله من الرّعب نصرة بين يدي نبيه عليه النفوس على نبيه المنابعة المنا

[70] ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَذْخَلْنَاهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّهِيدِ ﴿ ﴾ .

[٦٦] ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيَّةَ وَالْإِنِيلِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّنَ زَيِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمَن مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن غَنْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكِيْرٌ مِنْهُمْ سَاةً مَا يَعْمَلُونَ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ ﴿أَنَّ ﴾ في موضع رفع، وكذا ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ﴾ أقامُوا النَّوْرَاةَ ﴾. ﴿آمَنُوا ﴾ صدّقوا. ﴿وَآئَقُوا ﴾ أي الشّرك والمعاصي. ﴿لَكَفَّرْنَا عَنْهُم ﴾ اللام جواب ﴿لو ﴾. وكفّرنا غطّينا، وقد تقدم. وإقامة التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم تحريفهما؛ وقد تقدّم هذا المعنى في ﴿البقرة ﴾(۱) مستوفى. ﴿ومَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ أي القرآن . وقيل : كتب أنبيائهم. ﴿لأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ قال أبن عباس وغيره : يعني المطر والنبات ؛ وهذا يدلّ على أنهم كانوا في جَدْب. وقيل : المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم وأكلوا أكلاً متواصلاً ؛ وذكر فق وقو وتحت للمبالغة فيما يفتح عليهم من الدنيا ؛ ونظير هذه الآية ﴿وَمَنْ يَثُقُ اللَّهَ يَجْعَلُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾(٢) ﴿ وَأَنْ لَوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَا عَدَقاً ﴾(٣) ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَأَنْقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَأَنْقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ ﴾(٤) فجعل تعالى النُقى من أسباب الرزق كما في هذه الآيات ، ووعد والأرْضِ ﴾(٤) فجعل تعالى النُقى من أسباب الرزق كما في هذه الآيات ، ووعد بالمزيد لمن شكر فقال : ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُمْ ﴾(٥) ثم أخبر تعالى أن منهم مقتصداً وهم المؤمنون منهم كالنجاشيّ وسَلْمان وعبد الله بن سلام \_ اقتصدوا فلم ـ وهم المؤمنون منهم كالنجاشيّ وسَلْمان وعبد الله بن سلام \_ اقتصدوا فلم

راجع ۲/۷۲۱ وما بعدها.
 راجع ۲/۷۲۱ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) راجع ٢٥٣/٧. (٥) راجع ٣٤٢/٩.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٦/١٩.

يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام (١) إلا ما يليق بهما. وقيل: أراد بالاقتصاد قوماً لم يؤمنوا، ولكنهم لم يكونوا من المؤذين المستهزئين، والله أعلم. والاقتصاد الاعتدال في العمل؛ وهو من القصد، والقصد إتيان الشيء؛ تقول: قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى. ﴿ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ أي بئس شيء عَمِلوه؛ كذبوا الرسل، وحَرِّفوا الكتب وأكلوا السّحت.

[٦٧] ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾ .

#### فيه مسألتان:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ ﴾ قيل: معناه أَظهِر التبليغ؛ لأنه كان في أوّل الإسلام يخفيه خوفاً من المشركين، ثم أمر بإظهاره في هذه الآية، وأعلمه الله أنّه يَعصِمه من الناس. وكان عمر رضي الله عنه أوّل من أظهر إسلامه وقال: لا نَعبد اللّه سِرًا؛ وفي ذلك نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي عَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ أَنّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) فدلت الآية على ردّ قول من قال: إن النبي عَلَيْ كَتم شيئاً من أمر الدين تَقِيَّة، وعلى بطلانه، وهم الرّافضة، ودلّت على أنه على أنه الله الم يُسِرّ إلى أحد شيئاً من أمر الدين الله ين المعنى بَلّغ جميع ما أنزل إليك ظاهراً، ولولا هذا ما كان في قوله عز وجل: الله ينت جحش الأسدية [رضي الله عنها] (٣) . وقيل غير هذا، والصحيح القول زينب بنت جحش الأسدية [رضي الله عنها] (٣) . وقيل غير هذا، والصحيح القول بالعموم ، قال ابن عباس: المعنى بَلّغ جميع ما أنزل إليك من ربك ، فإن كتمت شيئاً منه فما بلّغت رسالته؛ وهذا تأديب للنبي على وتأديب لحملة العِلم من أمته ألا يكتموا شيئاً من أمر شريعته، وقد علِم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئاً من وحدثك وغيه؛ وفي «صحيح مسلم» عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدثك

<sup>(</sup>١) كذا في جـ وك وع.

<sup>(</sup>٢) راجع ٨/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) من ع.

أَن محمداً ﷺ كتم شيئاً من الوحي فقد كذب؛ الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ وقبّح اللَّهُ الروافض حيث قالوا: إنه ﷺ كتم شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ دليل على نبوّته؛ لأن الله عزّ وجلّ أخبر أنه معصوم، ومن ضمن سبحانه له العِصمة فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئاً مما أَمَره الله به. وسبب نزول هذه الآية أن النبي ﷺ كان نازلاً تحت شجرة فجاء أعرابيّ فَاخْتَرَطَ (١) سيفه وقال للنبي ﷺ: من يمنعك مِنِّي؟ فقال: «الله»؛ فَذُعِرت يدُ الأعرابي وسقط السيف من يدِه، وضَرب برأسه الشجرة حتى أنتثر دِماغه؛ ذكره المهدويّ. وذكره القاضي عِياض في «كتاب الشَّفاء» قال: وقد رُوِيت هذه القصة في «الصحيح»، وأن غَوْرَث بن الحارث صاحب القصة، وأن النبي ﷺ عفا عنه؛ فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى في هذه السورة عند قوله: ﴿إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ (٢) مستوفى، وفي ﴿النساء﴾ أيضاً في ذِكر صلاة الخوف . وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة قِبَل نَجْدٍ فأدركَنَا رسولُ الله ﷺ في وادٍ كثير العِضَاهِ (٣) فنزل رسول الله ﷺ تحت شجرة فعلَّق سيفه بغصن من أغصانها، قال : وتفرق الناس في الوادي يَستظِلُون بالشَجْر، قال فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِن رَجَلاَ أَتَانِي وَأَنَا نَائِمَ فَأَخَذَ السَّيْفُ فَٱسْتَيقَظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صَلْتاً (٤) في يده فقال لي من يمنعك مِني - قال - قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مِني - قال - قلت الله قال فشام (٥) السيفَ فهـا هو ذا جالِس» ثـم لَمْ يعرِض له رسول الله ﷺ ، وقـال أبـن عباس قـال النبي ﷺ: الممّا بعثني الله برسالته ضِقت بها ذَرْعاً وعرفت أن من الناس من يكذّبني

<sup>(</sup>١) أخترط سيفه: أستلّه.

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١١١ من هذا الجزء. و ٥/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) العضاه: شجر عظيم له شوك، وقيل: أعظم الشجر.

<sup>(</sup>٤) صلتاً: أي مجرداً من غمده. وفي ك: صلت.

<sup>(</sup>٥) شام السيف. أي غمده وردّه في غمده؛ يقال: شام السيف إذا سلَّه وإذا أغمده؛ فهو من الأضداد، والمراد هنا أغمده.

وقرأ أهل المدينة: ﴿رِسَالاَتِهِ﴾ على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: ﴿رَسَالَتَهُ﴾ على التوحيد؛ قال النحاس: والقراءتان حسنتان والجمع أبيّن؛ لأن رسول الله على التوحيد؛ قال النحاس: والقراءتان حسنتان والجمع أبيّن؛ لأن كالمول الله على الكثرة؛ فهي كالمصدر والمصدر في أكثر الكلام لا يجمع ولا يثنى لدلالته على نوعه بلفظه كقوله: ﴿وَإِنْ تَمُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا﴾ (١٠). ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ أي لا يرشدهم وقد تقدم. وقيل: أَبْلغ أنت فأما الهِداية فإلينا. نظيره ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَعُ ﴾ (٥) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) من ك وع وج.

<sup>(</sup>٢) خشخشة سلاح: أي صوت سلاح صدم بعضه بعضاً.

<sup>(</sup>٣) الغطيط: هو صوت النائم المرتفع.

<sup>(</sup>٤) راجع ٩/٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) راجع ص ٣٢٧ من هذا الجزء.

[7٨] ﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ مَنَى مِ حَقَّىٰ تَقِيمُوا ٱلتَّوْرَىٰنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْتُكُم مِن زَيِكُمْ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُلْغَيْنَا وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾ .

#### فيه ثلاث مسائل:

الأولى - قال ابن عباس: جاء جماعة من اليهود إلى النبي على فقالوا: ألست تُقرّ أن التوراة حقّ من عند الله؟ قال: «بلى». فقالوا: فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عَدَاها؛ فنزلت الآية؛ أي لستم على شيء من الدِّين حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان بمحمد عليه السلام، والعمل بما يوجبه ذلك منهما؛ وقال أبو عليّ: ويجوز أن يكون ذلك قبل النسخ لهما.

الثانية - قوله تعالى: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً﴾ أي يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم. والطغيان تجاوز الحدّ في الظلم والغُلوّ فيه. وذلك أن الظلم منه صغيرة ومنه كبيرة، فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى. ومنه قوله تعالى: ﴿كَلَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى﴾ (١) أي يتجاوز الحدّ في الخروج عن الحق.

الثالثة - قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ أي لا تحزن عليهم. أسي يَأْسَى أَسَى إذا حزِن. قال:

#### وَانْحَلَبِتْ عَيْنِاهُ مَنْ فَرْطِ الْأَسْسَى

وهذه تسلية للنبي ﷺ، وليس بنهي عن الحزن؛ لأنه لا يقدر عليه ولكنه تسلية ونهي عن التّعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى في آخر ﴿آل عمران﴾(٢) مستوفى.

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۰/ ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) راجع ٤/ ٢٨٤ وما بعدها.

[79] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِئُونَ وَٱلنَّصَلَوَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِيمًا فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ۞﴾.

تقدم الكلام في هذا كله فلا معنى لإعادته. ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ معطوف، وكذا ﴿وَالصَّابِئُونَ﴾ معطوف على المضمر في ﴿هَادُوا﴾ في قول الكسائيّ والأخفش. قال النحاس: سمعت الزجاج يقول ـ وقد ذكر له قول الأخفش والكسائيّ: هذا خطأ من جهتين؛ إحداهما أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتى يؤكّد. والجهة الأخرى أن المعطوف شريك المعطوف عليه فيصير المعنى أن الصابئين قد دخلوا في اليهودية وهذا محال. وقال الفرّاء: إنما جاز الرفع في ﴿وَالصَّابِئُونَ﴾ لأن ﴿إن﴾ ضعيفة فلا تؤثر إلا في الاسم دون الخبر؛ و ﴿الَّذِينَ﴾ هنا لا يتبين فيه الإعراب فجرى على جهة واحدة الأمران(١)، فجاز رفع الصابئين رجوعاً إلى أصل الكلام. قال الزجّاج: وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحد. وقال الخليل وسيبويه: الرفع محمول على التقديم والتأخير؛ والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك. وأنشد(٢) سيبويه وهو نظيره:

وإلا فاعلموا أنَّا وأنتم بُغَاةً ما بَقِينَا فِي شِقَاقِ وقال ضَابِيءَ البُرْجُمِيِّ:

فمن يكُ أمسى بالمدينةِ رَحْلُه ف إِنَّى وَقَيَّـارٌ (٣) بِها لَغَـرِيبُ

وقيل ﴿ إِنّ ﴾ بمعنى ﴿ نَعَم ﴾ فالصابئون مرتفع بالابتداء، وحذف الخبر لدلالة الثاني عليه، فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم والخبر، وقال قيس الرقيات:

منها ولا لي بها منزل.

<sup>(</sup>١) في ع: فجرى على جهة واحدة، ألا ترى أن جاز رفع الصابئين الخ.

 <sup>(</sup>۲) البيت لبشر بن أبي حازم. والبغاة: جمع باغ وهو الساعي بالفساد. والشقاق: الخلاف.
 (۳) قيار: قيل اسم جمل ضابىء، وقيل: اسم فرسه. يقول: من كان بالمدينة ببته ومنزله، فلست.

بكَــرَ العَــواذِلُ فــي الصَّبـا حِ يَلُمْنَنِــي وأَلُــومُهُنَّــهُ ويَقلْــنَ شَيْــبُ قـــد عَـــلاَ فَوقــد كبِــرت فقلــت إنّــهُ

قال الأخفش: "إنَّه" بمعنى "نَعَم"، وهذه "الهاء" أدخلت للسكت.

[٧٠] ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُلَّا جَآءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهْوَى ٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً ﴾. قد تقدّم في هذه ﴿ البقرة ﴾ (١) معنى الميثاق وهو ألا يعبدوا إلا الله، وما يتصل به. والمعنى في هذه [الآية] (٢) لا تأس على القوم الكافرين فإنا قد أعذرنا إليهم، وأرسلنا الرسل فنقضوا العهود. وكل هذا يرجع إلى ما افتتِحت به السورة وهو قوله: ﴿ أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾ . ﴿ كُلَّمَا العهود ﴿ رَسُولٌ بِمَا لا يَهْوَى أَنْفُسُهُمْ ﴾ لا يوافق هواهم ﴿ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ ﴾ أي اليهود ﴿ رَسُولٌ بِمَا لا يَهْوَى أَنْفُسُهُمْ ﴾ لا يوافق هواهم ﴿ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ ﴾ أي كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً؛ فمن كذبوه عيسى ومن مثله من الأنبياء، وقتلوا زكريا ويحيى وغيرهما من الأنبياء. وإنما قال: ﴿ يقتلون ﴾ لمراعاة رأس الآية. وقيل: أراد فريقاً كذبوا، وفريقاً قتلوا، وفريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون، فهذا دأبهم وعادتهم فاختصر. وقيل: فريقاً كذبوا لم يقتلوهم، وفريقاً قتلوهم فكذبوا. و ﴿ يقتلون ﴾ نعت لفريق. والله أعلم.

[٧١] ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةُ فَعَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواً اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواً اللهِ عَلَيْهِمْ تَالَكُ عَمُواً وَصَمَّواً اللهِ عَلَيْهِمْ تَالَكُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَعُواْ وَصَمَّواً اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَعُواْ وَصَمَعُوا وَصَمَعُواْ وَصَمَعُوا وَصَمَعُواْ وَصَمَعُوا وَصَمَعُواْ وَصَمَعُواْ وَصَمَعُوا وَصَمَا وَصَمَا وَالْمَعُوا وَصَمَعُوا وَصَمَا وَمَعَمُوا وَصَمَا وَالْمَعُوا وَصَمَا وَالْمَعُوا وَمَعَمُوا وَمَعَمُوا وَالْمَعُوا وَمَعَمُوا وَمَعَمُوا وَمَعَمُوا وَالْمَعُوا وَمَعَمُوا وَمُعَمُوا وَمَعَمُوا وَمَعُمُوا وَمَعَمُوا وَمِعَا وَمَعَا وَمُعَالَعُوا وَمَعَالَا وَمَعَالَا وَمَعَالَا وَمُعَلِيْكُوا وَالْمُوا وَالْمُعَالِقُوا وَمُعَلِيْكُوا وَمَعَالِهُ وَالْمُعَالِقُوا وَمُعَلِيْكُوا وَمَعُوا وَمَعَالَا وَمُعَالِقُوا وَمَعَالِهُ والْمُوا وَمِعَالَمُوا وَمِعَالِهُ وَمِنْ وَمُعَالِمُوا وَمَعَا

قوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَهُ ﴾. المعنى؛ ظن هؤلاء الذين أخذعليهم الميثاق أنه لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد، اغترار بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما اغتروا بطول الإمهال. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ﴿تَكُونُ ﴾ بالرفع؛ ونصب

<sup>(</sup>۱) راجع ۲٤٦/۱ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) من جـ وع وك وهـ.

الباقون؛ فالرفع على أن حَسِب بمعنى عَلِم وتَيقَّن. و﴿ أَنْ ﴾ مخفّفة من الثقيلة ودخول ﴿ لا ﴾ عوض من التخفيف، وحذف الضمير لأنهم كرهوا أن يليها الفعل وليس من حكمها أن تدخل عليه؛ ففصلوا بينهما بـ ﴿ لا ﴾ . ومن نصب تجعل ﴿ أَنْ ﴾ ناصبة للفعل، وبقي حَسِب على بابه من الشك وغيره . قال سيبويه : حسبت ألا يقولُ ذلك أي حسبت أنه قال ذلك . وإن شئت نصبت ؛ قال النحاس : والرفع عند النحويين في حَسِب وأخواتها أجود كما قال (1):

أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ اليومَ أُنَّنِي كَبِرتُ وأَلَّا يَشْهَدُ اللَّهُو أَمثالي وإنما صار الرفع أجود؛ لأن حسِب وأخواتها بمنزلة العلم لأنه (٢) شيء ثابت.

قوله تعالى: ﴿ فَعَمُوا﴾ أي عن الهدى. ﴿ وَصَمُّوا﴾ أي عن سماع الحق؛ لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه. ﴿ ثُمُّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ في الكلام إضمار، أي أوقعت بهم الفتنة فتابوا فتاب الله عليهم بكشف القحط، أو بإرسال محمد عليه يخبرهم بأن الله يتوب عليهم إن آمنوا وصدّقوا لا أنهم عليهم إن آمنوا؛ فهذا بيان ﴿ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي يتوب عليهم إن آمنوا وصدّقوا لا أنهم تابوا على الحقيقة. ﴿ ثُمُّ عَمُوا وصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ أي عمِي كثير منهم وصَمّ بعد تبيّن الحق لهم بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ فارتفع ﴿ كثير ﴾ على البدل من الواو. وقال الأخفش سعيد: كما تقول رأيت قومك ثلثيهم. وإن شئت كان على إضمار مبتدا أي العُمْيُ والصُّمُ منهم كثيرٌ ، وجواب رابع العُمْيُ والصُّمُ منهم كثيرٌ ، وجواب رابع أن يكون على لغة من قال: «أكلوني البراغيث» وعليه قول الشاعر (٣):

ولكِن ذِيَافِيِّ أَبُوهُ وَأَمُّهُ يَخُورَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهُ

ومن هذا المعنى قوله: ﴿وأَسَرُّوا النَّجْوَى (٤) الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾. ويجوز في غير القرآن ﴿كثيراً﴾ بالنصب يكون نعتاً لمصدر محذوف.

<sup>(</sup>١) البيت لامرىء القيس ويروى في ديوانه (ألا يحسن اللهو). وبسباسة امرأة من بني أسد.

<sup>(</sup>٢) في جــ و ع: في أنه.

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق يهجو عمرو بن عفراء. ودياف قرية بالشام؛ وقيل: بالجزيرة: وأهلها نبط الشام.والسليط: الزيت.

<sup>(</sup>٤) راجع ۲٦٨/۱۱.

[٧٧] ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ آبَنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبَئَ المَا اللَّهَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَا لِلظَّلِلِينَ مِنْ أَنصَ إِنْ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾. هذا قول اليعقوبية فرد الله عليهم ذلك بحجة قاطعة مما يقرّون به؛ فقال: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ آعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ أي إذا كان المسيح يقول: يا رّب ويا الله فكيف يدعو نفسه أم كيف يسألها؟ هذا محال. ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ ﴾ قيل: وهو من قول عيسى، وقيل: ابتداءَ كلام من الله تعالى. والإشراك أن يعتقد معه موجداً. وقد مضى في ﴿آل عمران﴾ (١) القول في اشتقاق المسيح فلا معنى لإعادته. ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾.

[٧٣] ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَنتُهُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَدْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَسَنَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ ﴾.

[٧٤] ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَمُ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ زَّحِيبَ مُّ ١٠٠

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ ﴾. أي أحد ثلاثة. ولا يجوز فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره. وفيه للعرب مذهب آخر؛ يقولون: رابع ثلاثة؛ فعلى هذا يجوز الجر والنصب؛ لأن معناه الذي صير الثلاثة أربعة بكونه منهم. وكذلك إذا قلت: ثالث آثنين؛ جاز (٢) التنوين. وهذا قول فرق النصارى من المَلْكِية (٣) والتَّسْطُوريّة واليعقوبية؛ لأنهم يقولون أب وأبن وروح القدس إله واحد؛ ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو معنى مذهبهم؛ وإنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم. وما كان هكذا صح أن

<sup>(</sup>١) راجع ٤/ ٨٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في ع: ثالث اثنين بالتنوين.

<sup>(</sup>٣). كذا في الأصول وتقدم أنهم الملكانية.

يحكى بالعبارة اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إن الابن إله والأب إله وروح القدس إله. وقد تقدّم القول في هذا في ﴿النساء﴾(١) فأكفرهم الله بقولهم هذا، [وقال](٢): ﴿وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ أي أنّ الإله لا يتعدد وهم يلزمهم القول بثلاثة آلهة كما تقدم، وإن لم يصرحوا بذلك لفظاً؛ وقد مضى في ﴿البقرة﴾(٣) معنى الواحد. و ﴿مِن﴾ زائدة. ويجوز في غير القرآن (إلهاً واحداً) على الاستثناء. وأجاز الكسائيّ الخفض على البدل.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا﴾ أي يَكفّوا عن القول بالتثليث ليمسنّهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ﴿أَفلاَ يَتُوبُونَ﴾ تقرير وتوبيخ، أي فليتوبوا إليه وليسألوه ستر ذنوبهم؛ والمراد الكفرة منهم. وإنما خص الكفرة بالذكر لأنهم القائلون بذلك دون المؤمنين.

[٧٥] ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّهُ صِدِيفَ أَهُ كَانَا يَأْكُلُانِ الطَّمَامُّ انظُر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيكتِ ثُمَّ انظُر أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ آبُنُ مَرَيْمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ ابتداء وخبر؛ أي ما المسيح وإن ظهرت الآيات على يديه فإنما جاء بها كما جاءت بها الرسل؛ فإن كان إلها فليكن كل رسول إلها؛ فهذا رد لقولهم واحتجاج عليهم، ثم بالغ في الحجة فقال: ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ ابتداء وخبر ﴿ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ﴾ أي أنه مولود مربوب، ومن ولدته النساء وكان يأكل الطعام مخلوق محدث كسائر المخلوقين؛ ولم يدفع هذا أحد منهم، فمتى يصلح المربوب لأن يكون رباً؟! وقولهم: كان يأكل (٤) بناسوتِه لا يلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط، ولا يتصور اختلاط إله بغير إله، ولو جاز اختلاط القديم بالمحدث لجاز أن يصير القديم محدثاً، ولو صح هذا في حق عيسى لصح في حق غيره حتى يقال: اللاهوت مخالط لكل محدث. وقال بعض المفسرين في قوله: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ إنه كناية عن الغائط والبول. وفي هذا دلالة

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٣ وما بعدها من هذا الجزء. (٢) من ج، ك، ع، هـ.

<sup>(</sup>٤) في ع: يأكل الطعام. الخ.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٩٠/٢.

على أنهما بشران. وقد استدل من قال: إن مريم عليها السلام لم تكن نبية بقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّهُ صِدِّيقَةٌ ﴾.

قلت: وفيه نظر، فإنه يجوز أن تكون صِدّيقة مع كونها نبية كإدريس عليه السلام؟ وقد مضى في ﴿آل عمران﴾(١) ما يدلّ على هذا. والله أعلم. وإنماقيل لها صدّيقة لكثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما أخبرها به؟ عن الحسن وغيره. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نَبُيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ﴾ أي الدلالات. ﴿ثُمَّ ٱنْظُر أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ أي كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان؛ يقال: أَفَكَه، يَأْفِكُه إذا صرفه. وفي هذا ردِّ على القَدَرية والمعتزلة.

[٧٦] ﴿ قُلَّ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْ الِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَكُنَّ اللَّهُ مَا لَا يَمْ اللَّهِ مَا لَا يَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً ﴾ زيادة في البيان وإقامة حجة [عليهم] (٢)؛ أي أنتم مقرون أن عيسى كان جَنِيناً في بطن أمه، لا يملك لأحد ضراً ولا نفعاً، وإذ أقررتم أن عيسى كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضر، فكيف اتخذتموه إلها؟ ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أي يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضر، فكيف اتخذتموه إلها؟ ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أي لم يزل سميعاً عليماً يملك الضرّ والنّفع، ومن كانت هذه صفته فهو الإله على الحقيقة. والله أعلم.

[٧٧] ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَّبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوَا أَهْوَا تَ قَوْمِ قَدْضَكُوا مِن قَبْلُ وَأَضَكُوا كَثِيرًا وَضَكُوا عَن سَوَا وَالسَّكِيلِ ﴿

<sup>(</sup>١) راجع ٤/ ٨٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) من ع وك.

قوله تعالى: ﴿قِلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ أي لا تُفْرِطوا كما أفرطت اليهود والنصارى في عيسى؛ غُلُوّ اليهود قولهم في عيسى، ليس ولد رِشْدَة (١)، وغلوّ النصارى قولهم: إنه إله. والغلُوّ مجاوزة الحدّ؛ وقد تقدم في ﴿النساء﴾ (٢) بيانه.

قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ الْاهواء جمع هوًى وقد تقدّم في ﴿البقرة ﴾ (٣) وسُمِّيَ الهوى هوَّى لأنه يَهْوِي بصاحبه في النار. ﴿قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ قال مجاهد والحسن: يعني اليهود. ﴿وَأَضَلُوا كَثِيراً ﴾ أي أضلوا كثيراً من الناس. ﴿وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ أي عن قصد طريق محمد ﷺ. وتكرير ضلوا على معنى أنهم ضلوا من قبل وضلوا من بعد؛ والمراد الأسلاف الذين سنوا الضلالة وعملوا بها من رؤساء اليهود والنصارى.

## [٧٨] ﴿ لَهِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبَّنِ مَرْيَعَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ﴾ فيه مسألة واحدة: وهي جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء، وأن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقهم. ومعنى ﴿ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ﴾ أي لعنوا في الزبور والإنجيل؛ فإن الزبور لسان داود، والإنجيل لسان عيسى أي لعنهم الله في الكتابين. وقد تقدّم اشتقاقهما. قال مجاهد وقتادة وغيرهما. لعنهم مسخهم قردة وخنازير. قال أبو مالك: الذي لعنوا على لسان داود مُسِخوا قردة، والذين لعنوا على لسان داود مُسِخوا على لسان داود وروي نحوه عن النبي على العنوا على لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها. وروي نحوه عن النبي قيل. وقيل: لُعِن الأسلافُ والأخلافُ ممن كفر بمحمد على على لسان داود وعيسى؛ لأنهما أعلما أنّ محمداً على مبعوث فلَعَنَا من يكفر به.

<sup>(</sup>١) ولد رشدة (بكسر الراء وقد تفتح): أي ولد نكاح.

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٢١ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) راجع ٢/ ٢٤ وما بعدها.

قوله تعالى: ﴿ ذَلكَ بِمَا عَصَوْا ﴾. ذلك في موضع رفع بالابتداء أي ذلك اللعن بما عصوا؛ أي بعصيانهم. ويجوز أن يكون على إضمار مبتدإ؛ أي الأمر ذلك. ويجوز أن يكون في موضع نصب أي فعلنا ذلك بهم لعصيانهم واعتدائهم.

## [٧٩] ﴿كَانُوا لَا يَـتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَمَلُوهُ لِبِثْسَ مَا كَانُواْ يَنْمَلُونَ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ﴾. فيه مسألتان:

الأولى - قوله تعالى: ﴿كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ﴾ أي لا ينهى بعضهم بعضاً: ﴿لَبِسْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ذمٌ لتركهم النهي، وكذا من بعدهم يذمّ من فعل فعلهم. خرّج أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله على: ﴿إِن أَوّل ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول يا هذا اتّقِ الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلَه وشريبه وقعيدَه فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ إلى قوله ﴿فَاسِقُونَ ﴾ ثم قال: ﴿كلا والله لتأمرُنّ بالمعروف ولَتَنْهُونَ عن المنكر ولتأخذُن على يدي الظالم ولتأطُرنه على الحق قصراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وَلَيَلْعَنَنَكُمْ كما لعنهم ونحرجه الترمذي أيضاً. ومعنى لتأطُّرنه لتردنه.

الثانية - قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمِن الضرر على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال: حذّاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاً

واستدلّوا بهذه الآية؛ قالوا لأن قوله: ﴿كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْن عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمّهم على ترك التناهي. وفي الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم. وأكّد ذلك بقوله في الإنكار على اليهود: ﴿تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ﴿وما﴾ من قوله: ﴿ما كانوا﴾ يجوز أن تكون في موضع نصب وما بعدها نعت لها؛ التقدير لبئس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع رفع وهي بمعنى الذي.

# [٨٠] ﴿ تَكَرَىٰ كَيْهِا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْتَ الَّذِينَ كَفَرُواً لِيَشْ مَا قَدَّمَتَ لَهُمُ أَنفُسُهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْمَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ ﴾ أي من اليهود؛ قيل: كعب بن الأشرف وأصحابه. وقال مجاهد: يعني المنافقين ﴿ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي المشركين؛ وليسوا على دينهم. ﴿ لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ أي سوَّلت وزيَّنت. وقيل: المعنى لبئس ما قدَّموا لأنفسهم ومعادهم. ﴿ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ﴿ أَنْ ﴾ في موضع رفع على إضمار مبتدأ كقولك: بئس رجلاً زيدٌ. وقيل: بدل من ﴿ ما ﴾ في [قوله] (١) ﴿ لبِس ﴾ على أن تكون ﴿ ما ﴾ نكرة فتكون رفعاً أيضاً. ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى لأن سخط الله عليهم: ﴿ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ ابتداء وخبر.

## [٨١] ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ مِاللَّهِ وَالنَّبِينِ وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِ مَا اَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياتً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَنسِفُونَ شِي ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والنَّبِيّ وما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَا ﴾ يدلّ بهذا على أن من آتخذ كافراً ولياً فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله. ﴿وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي خارجون عن الإيمان بنبيهم لتحريفهم، أو عن الإيمان بمحمد ﷺ لنفاقهم.

<sup>(</sup>١) من ع.

[AY] ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُواً وَلَتَجِدَثَ أَقْرَبَهُم مِّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَكَعَرَئُ ذَالِكَ وَلَتَجِدَثَ أَقْرَبَهُم قَيْدِيدِينَ وَرُهُبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْرُونَ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ﴾ اللام لام قسم ودخلت النون على قول الخليل وسيبويه فرقاً بين الحال والمستقبل. ﴿عَدَّاوَةً﴾ نصب على البيان وكذا ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَودَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ وهذه الآية نزلت في النجاشيّ وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في الهِجرة الأولى \_حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره \_ خوفاً من المشركين وفتنتهم؛ وكانوا ذوي عدد. ثم هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه، حالت بينهم وبين رسول الله ﷺ الحرب فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار، قال كفار قريش: إنّ ثأركم بأرض الحبشة، فأهدوا إلى النجاشيّ وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم مَن عنده فتقتلونهم بمن قُتِل منكم ببدر، فبعث كُفار قريش عمرو بن العاص وغبد الله بن أبي ربيعة بهدايا، فسمع النبي ﷺ بذلك، فبعث رسول الله ﷺ عمرو بن أُمَيَّة الضَّمْرِيّ، وكتب معه إلى النجاشيّ، فقدم على النجاشيّ، فقرأ كتاب رسول الله ﷺ، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين، وأرسل إلى الرهبان والقِسيسين فجمعهم. ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة ﴿مريم﴾ فقاموا تفيض أعينهم من الدمع، فهم الذين أنزل الله فيهم ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ وقرأ ﴿إِلَى الشاهِدِين﴾ رواه أبو داود. قال: حدثنا محمد بن سلمة المراديّ قال حدّثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، وعن سعيد بن المسيّب وعن عروة بن الزبير، أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة، وساق الحديث بطوله. وذكر البيهقي عن ابن إسحق قال: قدم على النبي ﷺ

عشرون رجلًا وهو بمكة أو قريب من ذلك، من النصاري حين ظهر خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد<sup>(١)</sup> فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله على عما أرادوا، دعاهم رسول الله الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: خَيَّبَكُم اللَّهُ من رَكْب! بعثكم مَنْ وَرَاءَكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل، فلم تظهر (٢) مجالستكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدّقتموه بما قال لكم، ما نعلم ركباً أحمق منكم \_ أو كما قال لهم \_ فقالوا: سلام عليكم لا نُجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نألوا أنفسنا خيراً. فيقال: إن النفر النصارى من أهل نَجْران، ويقال: إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ وقيل: إن جعفراً وأصحابه قدم على النبيﷺ في سبعين رجلًا عليهم ثياب الصوف، فيهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام [وهم](٤) بحيراء(٥) الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وثُمَامة وقُثَم ودُريد وأيمن (٦)، فقرأ عليهم رسول الشﷺ سورة ﴿يسَ﴾ إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسي فنزلت فيهم ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ﴾ يعني وفد النجاشيّ وكانوا أصحاب الصوامع. وقال سعيد بن جبير: وأنزل الله فيهم أيضاً ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ إلى قوله ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ إلى آخر الآية. وقال مقاتل والكلبيّ: كانوا أربعين رجلاً من أهل نَجْران من بني الحرث بن كعب، واثنان وثلاثون من الحبشة، وثمانية وستون من

<sup>(</sup>١) في ج، ك، هـ، ع: في المجلس.

<sup>(</sup>٢) في ع. تطل.

<sup>(</sup>٣) راجع ٢٩٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) عن (البحر) (وروح المعاني).

<sup>(</sup>٥) بحيراء الراهب: كأمير ممدوداً وفي رواية بالألف المقصورة.

 <sup>(</sup>٦) الأصول محرفة في ذكر الأسماء وصوبت عن (البحر) و (روح المعاني). في جـ، ك، ع: تمام:
 نشيم بدل أبرهة وقثم.

أهل الشام. وقال قتَادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى، فلما بعث الله محمداً عليه آمنوا به فأثنى الله عليهم.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً﴾ واحد ﴿القِسِّيسين﴾ قسِّ وقِسِّيس؛ قاله؛ قال (١٠) وقِسِّيس؛ قاله قُطْرُب. والقِسَّيس العالم؛ وأصله من قَس إذا تتبع الشيء فطلبه؛ قال (١٠) الراجز:

#### يُصْبِحْسَنَ عسن قَسسً الأذى غَسوَافِسلا

وتَقَسَّت أصواتَهم بالليل تَسمَّعتها. والقسّ النّميمة. والقسّ أيضاً رئيس من رؤساء النّصارى في الدين والعلم، وجمعه قُسوس، وكذلك القِسِّيس مثل الشّر والشّرير فالقِسِّيسون هم الذين يتبعون العلماء والعبّاد. ويقال في جمع قِسِّيس مُكسَّرا: قَساوِسة (٢) أبدل من إحدى السينين واواً وقساوسة أيضاً كمَهالبة. والأصل قَسَاسِسة فأبدلوا إحدى السينات واواً لكثرتها. ولفظ القِسِّيس إما أن يكون عربياً، وإما أن يكون بلغة الروم ولكن خلطته العرب بكلامهم فصار من لغتهم إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقدّم. وقال أبو بكر الأنباريّ: حدّثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد، قال: حدثت عن معاوية بن هشام عن نصير الطائيّ عن الصَّلْت عن حامية بن رباب (٢) قال: قلت لسلمان ﴿ بأنّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً ﴾ فقال: دع القِسِّيسين في الصوامع والمحراب أقرأنيها رسول الله على في شيسين وَرُهْبَاناً ﴾ . وقال عُروة بن الزّبير: ضيّعت أقرأنيها رسول الله على وأدخلوا فيه ما ليس منه؛ وكانوا أربعة نَفَر الذين غيّروه؛ لوقاس ومرقوس ويُحسَّ ومقبوس (٤)، وبقي قِسِّيس على الحق والاستقامة، فمن كان على دينه ومرقوس ويُحسَّ ومقبوس (٤)، وبقي قِسِّيس على الحق والاستقامة، فمن كان على دينه وهديه فهو قِسِّيس.

قوله تعالى: ﴿وَرُهْبَاناً﴾ الرهبان جمع راهب كرُّكْبان وراكب. قال النابغة:

<sup>(</sup>١) الرجز لرؤبة بن العجاج يصف نساء عفيفات لا يتتبعن النمائم.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصول وهو موافق لما في «القاموس» وبها يظهر قوله بعد: «أبدل من إحدى السينين واو»، وفي «اللسان»: قساقسة على مثال مهالبة. ويؤخذ من شرح «القاموس» أن فيه الجمعين.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وفي ابن كثير: جاثمة بن رئاب

 <sup>(</sup>٤) كذا في كل الأصول: ولعل الصواب: متيوس. وهو متى. لأن أناجيلهم المعتمدة أزبت لكل من.
 لوقا ومرقص ويوحنا ومتى إنجيل.

لو أنّها عَرضتْ الْأَشْمَط رَاهِبِ عَبَدَ الإله صَـرُورَةٍ (١) متعبَّدِ لَلهِ اللهِ عَـرُورَةٍ (١) متعبَّدِ لَـرَنالِروْيتها وحُسنِ حديثِها ولخَالَه رَشَداً وإن لـم يَـرْشُد

والفعل منه رَهِبَ اللَّهَ يَرْهَبه أي خافه رَهْباً ورَهَباً وَرَهْبَةً. والرَّهبانية والتَّرهب التَّعبد في صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون ﴿رُهْبان﴾ للواحد والجمع؛ قال الفرّاء: ويجمع ﴿رُهْبان﴾ إذا كان للمفرد رَهَابِنة ورَهَابِين كَقُرْبان وقَرَابين قال جرير في الجمع:

رُهْبَانَ مَذْيِنَ لُو رأُوكِ تَنزَّلُوا والعُصْمُ مِن شَعَفِ العُقُولِ الفَادِرُ

الفَادِرُ المسنُّ من الوُعُول. ويقال: العظيم، وكذلك الفَدُور والجمع فَدْر وفُدُور وموضعها المَفْدَرة؛ قاله الجوهري. وقال آخر في التوحيد:

لو أَبْصَرَتْ رُهْبَانَ دَيْرٍ في الجَبَلْ لانْحَدَرَ الرُّهْبَانُ يَسعى ويُصَلْ

من الصلاة. والرَّهابة على وزن السّحابة عَظْم في الصدر مُشرِف على البطن مثل اللسان. وهذا المدح لمن آمن منهم بمحمد ﷺ دون من أصرّ على كفره ولهذا قال: ﴿وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي عن الانقياد إلى الحق.

# [٨٣] ﴿ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا آنُزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ الْحَقِّى يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَاكْتُبْسَامَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَغْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ أي بالدمع وهو في موضع الحال؛ وكذا ﴿يَقُولُونَ﴾. وقال آمرؤ القيس:

ففاضت دمـوع العيـنِ مِنّـي صبـابـةً على النَّحْرِ حتى بَلَّ دَمْعِي مِحْمَلِي (٢)

وخبر مستفيض إذا كثر وانتشر كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوال العلماء يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصيحون، ويتحازنون ولا يتموّتون؛ كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ

<sup>(</sup>١) الصرورة: الذي لم يأت النساء كأنه أصر على تركهن، وفي الحديث «لا صرورة في الإسلام» وهو التبتل.

<sup>(</sup>٢) المحمل (كمرجل) علاقة السيف.

أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ وَقَلَلُهُ وَعِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله المشركون، الآيات أن أشد الكفار تمرّداً وعتواً وعداوة للمسلمين اليهود، ويضاهيهم المشركون، وبيّن أن أقربهم مودّة النّصارى. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي مع أمة محمد ﷺ الذين يشهدون بالحق من قوله عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٣) عن ابن عباس وابن جُريج. وقال الحسن: الذين يشهدون بالإيمان. وقال أبو عليّ: الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك. ومعنى ﴿فَأَكْتُبْنَا﴾ أجعلنا، فيكون بمنزلة ما قد كُتب ودُوّن.

## [٨٤] ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ إِلَقِهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِـ ٱلصَّلِلِحِينَ ﷺ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقّ بِين استبصارهم في الدين؛ أي يقولون وما لنا لا نؤمن؛ أي وما لنا تاركين الإيمان. فـ ﴿ لَنُوْمِنُ ﴾ في موضع نصب على الحال. ﴿وَنَظْمَعُ أَنْ يُدْخِلْنَا رَبّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴾ أي مع أمة محمد الله بدليل قوله: ﴿أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (١٠ يريد أمة محمد الله . وفي الكلام إضمار أي نظمع أن يدخلنا ربنا الجنة. وقيل: ﴿مع ﴾ بمعنى ﴿في ﴾ كما تذكر ﴿في ﴾ بمعنى ﴿مع ﴾ تقول: كنت فيمن لقي الأمير؛ أي مع من لقي الأمير. والطمع يكون مخففًا وغير مخففًا وغير مخففًا وغير مخففًا وغير مخففًا وغير مخففًا وهم طَمِع .

[٨٥] ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـُرُخَلِدِينَ فِيهَأَ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾ .

[٨٦] ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّهُما بِعَايَنَتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْمَتُ لَلْحَجِيدِ ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۵/۸۱۷. (۲) راجع ۷/ ۳۲۵. (۳) راجع ۱/۳۵۹. (٤) راجع ۱/۳٤۹.

قوله تعالى: ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ للهِ دليل على إخلاص إيمانهم وصدق مقالهم؛ فأجاب الله سؤالهم وحَقَّق طمعَهم - وهكذا من خَلَص إيمانه وصَدَق يقينه يكون ثوابه الجنة. ثم قال: ﴿والَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من اليهود والنّصارى ومن المشركين ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ ﴾ والجحيم النار الشديدة الاتقاد. يقال: جَحَم فلان النار إذا شدّد إيقادها. ويقال أيضاً لَعِين الأسد: جَمْحَة؛ لشدّة اتقادها. ويقال ذلك للحرب قال الشاعر:

والحرربُ لا يَبقى لجا جمها التّخيل والمِراخ (١)

إلاّ الفتى الصَّبَار في النّجدات والفَرس الوَقاخ (٢)

[٨٧] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا آحَلُ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُواْ إِنَّ اللّهَ لَا يَجِبُ اللّهُ عَدَدُواْ إِنَّ اللّهَ لَا يَجِبُ اللّهُ عَدَدُواْ إِنَّ اللّهَ لَا يَجِبُ اللّهُ عَدَدُواْ إِنَّ اللّهَ لَا يَجِبُ اللّهُ عَدِينَ اللّهَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيَبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا﴾. فيه خمس مسائل:

الأولى - أسند الطَّبريّ إلى ابن عباس أن الآية نزلت بسبب رجل أتى النبي الفقال: يا رسول الله إني إذا أصبتُ من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي فحرّمت اللحم؛ فانزل الله هذه الآية. وقيل: إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله منهم أبو بكر وعليّ وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذرّ الغِفَاريّ وسالم مولى أبي حُذَيفة والمِقْدَاد بن الأسود وسَلْمَان الفارسيّ ومَعْقِل بن مُقَرِّن رضي الله عنهم، اجتمعوا في دار عثمان بن مَظْعُون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم ولا الوَدَك (٣) ولا يَقْربوا النّساء والطيب، ويلبسوا المُسُوح ويَرفضوا الدنيا ويسيحوا في الأرض، ويتَرهّبوا ويَجُبُوا المذاكِير، فأنزل الله تعالى هذه الآية. والأخبار بهذا المعنى كثيرة وإن لم يكن فيها ذكر النزول وهي:

<sup>(</sup>١) فيع: لا تبقى. المزاح

<sup>(</sup>٢) وقح الحافر صلب.

<sup>(</sup>٣) الودك: الدسم.

الثانية \_ خرّج مسلم عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السِّر؛ فقال بعضهم: لا أتزوّج النّساء؛ وقال بعضهم: لا آكل اللحم؛ وقال بعضهم: لا أنام على الفِراش؛ فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بَالُ أقوام قالوا كذا وكذا لكنّي أُصلّى وأنام وأصوم وأفطِر وأتزوّج النّساء فمن رَغِب عن سُنّتي فليس مني، وخرّجه البخاريّ عن أنس أيضاً ولفظه قال: جاء ثلاثة رَهْطٍ إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادته؛ فلما أُخْبِروا كأنهم تَقَالُوها ـ فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ؛ قد غفر الله له من ذنبه ما تقدّم وما تأخر. فقال أحدهم: [أمّا](١) أنا فإني أصلّي الليل أبداً. وقال آخر: أما أنا فأصوم (١) الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوّج أبداً. فجاء رسول الله ﷺ فقال: ﴿أَنتُم الذين (٢) قلتُم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم للَّهِ وأتقاكم له لكنّي أصوم وأُفطر وأُصلي وأرقد وأتزوّج النساء فمن رغب عن سُنتي فليس مني». وخَرّجا عن سعد بن أبي وقاص قال: أراد عثمان بن مظعون أن يتَبتّل فنهاه النبي عَيِّ ولو أجاز له ذلك لاحتصينا. وخرّج الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه في مسنده قال حدّثنا أبو المغيرة قال حدَّثنا مُعَان بن رفاعة، قال حدَّثني عليّ بن يزيد. عن القاسم عن أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في سَرِيّة من سراياه؛ قال: فمرّ رجل بغار فيه شيء من الماء فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء، ويصيب ما حوله من البَقْل، ويتخلى عن الدنيا؛ قال: لو أني أتيت إلى النبيِّ ﷺ فذكرت له ذلك، فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل؛ فأتاه فقال: يا نبي الله إنى مررت بغارٍ فيه ما يقوتني من الماء والبَقْل، فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلي عن الدنيا؛ قال: فقال له النبي على: "إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكني بعثت بالحنِيفية السَّمْحة والذي نفس محمد بيده لَغَذُوة (٣) أو رَوْحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف حير من صلاته ستين سنة).

<sup>(</sup>١) من ك وهـ وع.

<sup>(</sup>٢) في جـ وع وك: أنتم القائلون.

<sup>(</sup>٣) الغدوة المرة من الغدوّ، وهو سير أوّل النهار، نقيض الرواح.

الثالثة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة في معناها رُدٌّ على غُلاة المتزهدين، وعلى أهل البَطَالة من المتصوّفين؛ إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه، وحاد عن تحقيقه؛ قال الطَّبريِّ: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض العَنَت والمشقة؛ ولذلك ردّ النبي ﷺ التبتل على ابن مَظْعون فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبرّ إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه، وعمل به رسول الله ﷺ، وسَنّه لأمته، واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون، إذ كان خير الهَدْي هَدْيُ نبينا محمد ﷺ، فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشُّعر والصّوف على لباس القطن والكتان إذا قدرَ على لباس ذلك من حلِّه، وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حَذَراً من عارض الحاجة إلى النّساء. قال الطّبري: فإن ظنّ ظانّ أن الخير (١) في غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ؛ وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سبباً إلى طاعته. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري؛ فقال: إن لي جاراً لا يأكل الفالوذج فقال: ولِم؟ قال: يقول لا يؤدّي شكره؛ فقال الحسن: أفيشرب الماء البارد؟ فقال: نعم. فقال: إن جارك جاهل، فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذج. قال ابن العربي قال علماؤنا: هذا إذا كان الدِّين قَوَاماً، ولم يكن المال حراماً؛ فأما إذا فسد الدّين عند الناس وعَمّ الحرام فالتبتل أفضل، وترك اللذات أولى، وإذا وجد الحلال فحال النبي ﷺ أفضل وأعلى. قال المهلب: إنما نهيﷺ عن التبتل والترهب من أجل أنه مُكَاثر بأمته الأمم يوم القيامة، وأنه في الدنيا مقاتل بهم طوائف الكفّار، وفي آخر الزمان يقاتلون الدّجال؛ فأراد النبي ﷺ أن يكثر النسل.

<sup>(</sup>١) في جـ وك: الفضل.

الرابعة - قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعْتَدُوا﴾ قيل: المعنى لا تعتدوا فتحلُّوا (١) ما حرم الله فالنهيان على هذا تضمنا الطَّرَفين؛ أي لا تشدّدوا فتحرّموا حلالاً، ولا تترخصوا فتحلّوا حراماً؛ قاله الحسن البصريّ. وقيل: معناه التأكيد لقوله: ﴿تُحَرّمُوا﴾؛ قاله السُّديّ وعِكرمة وغيرهما؛ أي لا تحرّموا ما أحل الله وشرع. والأوّل أولى. والله أعلم.

الخامسة - من حرَّم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمّة له، أو شيئاً مما أحل الله فلا شيء عليه، ولا كَفَّارة في شيء من ذلك عند مالك؛ إلا أنه إن نوى بتحريم الأمّة عتقها صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديد [بعد عتقها] (٢). وكذلك إذا قال لامرأته أنت عليّ حرام فإنه تطلق عليه ثلاثاً؛ وذلك أن الله تعالى قد أباح له أن يحرّم أمرأته عليه بالطلاق صريحاً وكناية، وحرام من كنايات الطلاق. وسيأتي ما للعلماء فيه في سورة والتحريم (١) إن شاء الله تعالى. وقال أبو حنيفة: إنّ من حرّم شيئاً صار محرّماً عليه، وإذا تناوله لزمته الكفارة؛ وهذا بعيد والآية تردّ عليه. وقال سعيد بن جبير: لغو اليمين تحريم الحلال. وهو معنى قول الشافعي على ما يأتي.

## [٨٨] ﴿ وَكُلُواْ مِنَا رَزَفَكُمُ اللَّهُ حَلَكُ طَيِّبًا وَانْتَوْا اللَّهَ الَّذِي أَنتُد بِدِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠

قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّباً﴾ فيه مسألة واحدة: الأكل في هذه الآية عبارة عن التمتع بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وخص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان. وسيأتي بيان حكم الأكل والشرب واللباس في ﴿الأعراف﴾(٤) [إن شاء الله تعالى](٥). وأما شهوة الأشياء الملذة، ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع الشهية، فمذاهب الناس في تمكين النفس منها مختلفة؛ فمنهم من يرى صرف النفس عنها وقهرها عن اتباع شهواتها أَحْرى ليذلّ له قيادها، ويهون عليه

<sup>(</sup>١) نى ل: وتقتحموا.

<sup>(</sup>Y) من جـ وك وع.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٧٧/١٨.

<sup>(</sup>٤) راجع ١٨٩/٧.

<sup>(</sup>٥) من جـ وك وع.

عنادها؛ فإنه إذا أعطاها المراد يصير أسير شهواتها، ومنقاداً بانقيادها. حُكي أن أبا حازم كان يمرّ على الفاكهة فيشتهيها فيقول: موعدكِ الجنة. وقال آخرون: تمكين النفس من لذاتها أولى لما فيه من ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتها. وقال آخرون: بل التوسط في ذلك أولى؛ لأن في إعطائها ذلك مرة ومنعها أخرى جمع بين الأمرين؛ وذلك النصف من غير شَيْن. وتقدّم معنى الاعتداء والرزق في ﴿البقرة﴾(١) والحمد لله.

[٨٩] ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ مِاللّغوِ فِي أَيْمَنِيكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ وَ الْمَامُ عَشَرَةِ مَسْكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدْ يَجِدْ فَصِميامُ ثَلَاثَةُ أَيّامٍ ذَاكِ كَفَّرَةُ أَيْمَنِيكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَدُمُ مَا كَذَكُمْ مَا لِنَذِهِ وَلَكَ كَفَّرُونَ الْحَالَى اللّهُ اللّهُ لَكُمْ مَا لِنَذِهِ وَلَمَلَكُمْ نَشَكُمُونَ اللّهُ اللّه

فيه سبع وأربعون مسألة:

الأولى - قوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ تقدّم معنى اللغو في ﴿البقرة ﴾ (٢) ومعنى ﴿فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ أي من أيمانكم، والأيمان جمع يمين. وقيل: ويَمين فَعِيل من اليُمن وهو البركة ؛ سماها الله تعالى بذلك ؛ لأنها تحفظ الحقوق. ويمين تذكر وتؤنث وتجمع أَيْمَان وأَيْمُنُّ. قال زهير:

### 

الثانية - واختلف في سبب، نزول هذه الآية؛ فقال ابن عباس: سبب نزولها القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم، حَلَفوا على ذلك فلمّا نزلت ﴿ لاَ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ قالوا : كيف نصنع بأيماننا ؟ فنزلت هذه الآية.

<sup>(</sup>١) راجع ١/٧٧١ في «الرزق، وص ٤٣٢ فني الاعتداء، من الجزء نفسه.

<sup>(</sup>٢) راجع ٣/ ٩٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) عجز البيت: بمقسمة تمور بها الدماء.

والمعنى على هذا القول؛ إذا أقمتم باليمين ثم الغيتموها - أي أسقطتم حكمها بالتكفير وكَفَّرتم - فلا يؤاخذكم الله بذلك؛ وإنما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تُلغوه؛ أي فلم تُكفِّروا؛ فبان بهذا أن الحَلِف لا يحرّم شيئاً. وهو دليل الشافعي على أن اليمين لا يتعلق بها تحريم الحلال، وأن تحريم الحلال لَفُو، كما أن تحليل الحرام لَغُو مثل قول القائل: استحللت شرب الخمر، فتقتضي الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الحلال لَغُوا في أنه لا يُحرّم؛ فقال: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِي أَيْمَانِكُم ﴾ أي بتحريم الحلال. ورُوي أن عبد الله بن رَوَاحة كان له أيتام وضيف، فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل فقال: أعشيتم ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك؛ فقال: لا والله لا آكله الليلة؛ فقال ضيفه: وما أنا بالذي يأكل؛ وقال أيتامه: ونحن لا نأكل؛ فلما رأى ذلك أكل وأكلوا. ثم أتى النبي النبي فقال له: «أطعت الرّحمن وعصيت الشيطان» فنزلت الآية.

فلا إثم عليه ولا كفّارة عليه في قول مالك وسفيان الثوريّ وأصحاب الرأي، وكذلك قال أحمد وأبو عبيد؛ وقال الشافعي لا إثم عليه وعليه الكفّارة. قال المَرْوَزِيّ: وليس قول الشافعي في هذا بالقويّ. قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا وقد فعل متعمداً للكذب فهو آثم ولا كفّارة عليه في قول عامة العلماء؛ مالك وسفيان الثوريّ وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد. وكان الشافعي يقول يُكفِّر؛ قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثل [قول](١) الشافعي. قال المَرْوَزِيّ: أميل إلى قول مالك وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لَغُو فهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، في حديثه وكلامه غير منعقدٍ لليمين ولا مُريدها. قال الشافعي: وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة.

الرابعة - قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الأَيْمَانَ﴾ مخفف القاف من العقد، والعقد على ضربين حِسِّيّ كعَقْد الحبل، وحُكْميّ كعَقْد البيع؛ قال الشاعر(٢):

قــوم إذا عَقَــدوا عَقْــداً لجــارِهــم شَدُّوا العِنَاجَ وشَدُّوا فوقه الكَرَبَا

فاليمين المنعقدة منفعِلة من العقد، وهي عقد القلب في المستقبل ألا يفعلَ ففعل؛ أو ليفعلن فلا يفعل كما تقدّم. فهذه التي يُحلّها الاستثناء والكفّارة على ما يأتي، وقُرىء ﴿عَاقَدْتُمْ ﴾ بألف بعد العين على وزن فاعل وذلك لا يكون إلا من اثنين في الأكثر، وقد يكون الثاني من حُلِف لأجله في كلام وَقع معه، أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه الأيمان؛ لأن عاقد قريب من معنى عاهد فعدى بحرف الجر، لمّا كان في معنى عاهد، وعاهد يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بحرف جر؛ قال الله تعالى : ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّه ﴾ (٣) وهذا كما عديت ﴿نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ ﴾ بإلى، وبابها أن تقول ناديت زيداً ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمِنِ ﴾ (٤) لكن لما كانت بمعنى دعوت عديّ بإلى؛ قال الله تعالى : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ﴾ (٥) ثم اتسع في قوله تعالى : ﴿عَاقَدْتُمْ عَلَيْهِ الأَيْمَانَ ﴾ (١) فحذف حرف الجر؛ فوصل الفعل إلى المفعول فصار عاقدتموه الأيْمَانَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) في جه، ك، ع.

 <sup>(</sup>۲) البيت للحطيئة يمدح قوماً عقدوا لجارهم عهداً فوفوا به ولم يخفروه. وقد تقدّم شرحه بهامش ص ۳۲ من هذا الجزء.
 (۳) راجع ۱۱۳/۱۱.

<sup>(</sup>٥) راجع ١٥/ ٣٥٩. (٦) كذا في الأصول إلا ز، ففيه: في قوله عاقدتم... الخ.

ثم حذفت الهاء كما حذفت من قوله تعالى: ﴿فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ (١). أو يكون فَاعلَ بمعنى فَعلَ كما قال تعالى: ﴿قَاتَلَهُمُ اللّهُ ﴾ (٢) أي قَتلهم. وقد تأتي المفاعلة في كلام العرب من واحد بغير معنى «فاعلت» كقولهم: سافرت وظاهرت. وقرىء ﴿عَقَدْتُمْ ﴾ بتشديد القاف. قال مجاهد: معناه تعمّدتم أي قصدتم. ورُوي عن ابن عمر أن التشديد يقتضي التكرار فلا تجب عليه الكفّارة إلا إذا كرر. وهذا يَردُه ما روي أن النبي على قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فَارَى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذي هو خير وكفّرتُ عن يميني» فذكر وجوب الكفّارة في اليمين التي لم تتكرر. قال أبو عبيد: التشديد يقتضي التكرير مرة بعد مرة، ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا توجب عليه كفّارة في اليمين العي عشرة مساكين، فإذا وكد اليمين أن ابن عمر كان إذا حين من غير أن يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين، فإذا وكد اليمين أعتى رقبة. قيل: لنافع ما معنى وكد اليمين؟ قال: أن يحلف على الشيء مراراً.

الخامسة \_ اختلف في اليمين الغَمُوس هل هي يمين منعقدة أم لا؟ فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكرٍ وخَدِيعةٍ وكذبٍ فلا تنعقد ولا كفّارة فيها. وقال الشافعي: هي يمين منعقدة؛ لأنها مكتسبة بالقلب، معقودة بخبر، مقرونة باسم الله تعالى، وفيها الكفّارة. والصحيح الأوّل. قال ابن المنذر: وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعيّ ومن وافقه من أهل الشام، وهو قول الثوريّ وأهل العراق، وبه قال أحمد وإسحق وأبو ثور وأبو عبيد، وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة؛ قال أبو بكر: وقول النبي على: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتِ الذي هو خير وليكفّر عن يمينه وقوله: "فليكفّر عن يمينه ويأتي الذي هو خير يدل على أن الكفّارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله، أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله، وفي المسألة قول ثانٍ وهو أن يكفّر وإن أثم وعَمَد فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله، وفي المسألة قول ثانٍ وهو أن يكفّر وإن أثم وعَمَد الحيف بالله كاذباً؛ هذا قول الشافعي. قال أبو بكر: ولا نعلم خبراً يدّل على هذا القول،

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۰/۱۳.

<sup>(</sup>۲) راجع ۱۱۲/۸.

والكتاب والسنة دالان على القول الأوّل؛ قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (١) قال ابن عباس: هو الرجل يحلف ألا يَصِلَ قرابته فجعل الله له مخرجاً في التكفير، وأمره ألا يعتلَّ بالله وليكفّر عن يمينه. والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلِف بها الرجل يقتطع بها مالاً حراماً هي أعظم من أن يكفِّرها ما يكفر اليمين. قال ابن العربي: الآية وردت بقسمين: لَغْو ومنعقدة، وخرجت على الغالب في أيمان الناس فدع ما بعدها يكون مائة قسم فإنه لم تعلق عليه كفّارة.

قلت: خرّج البخاريّ عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابيّ إلى النبي الله قال: السول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغَمُوس» قلت وما اليمين الغَمُوس؟ قال: «التي يقتطع بها قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغَمُوس» قلت وما اليمين الغَمُوس؟ قال: «التي يقتطع بها مال أمرىء مسلم هو فيها كاذب». وخرّج مسلم عن أبي أمامة أنّ رسول الله قال: «من أقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحَرَّم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراكي» ومن حديث عبد الله بن مسعود؛ فقال رسول الله في: «من حلف على يمين صبر (٢) يقتطع بها مال أمرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» فنزلت: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ أَمْرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» فنزلت: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ لِمَعْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ (٢) إلى آخر الآية ولم يذكر كفّارة، فلو أوجبنا عليه كفّارة لسقط جرمه، ولقي الله وهو عنه راض، ولم يستحق الوعيد المتوعد عليه؛ وكيف لا يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذب، واستحلال مال الغير، والاستخفاف باليمين يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذب، واستحلال مال الغير، والاستخفاف باليمين بالله تعالى، والتهاون بها وتعظيم الدنيا؟ فأهان ما عَظَمه الله، وعَظّم ما حقّره الله وحسبك. ولهذا قيل: إنما سميت اليمين الغَمُوس غَمُوساً لأنها تغمس صاحبها في النار.

السادسة - الحالف بألا يفعَل على بِرِّ ما لم يفعل، فإن فعل حَنِث ولزمته الكفّارة لوجود المخالفة منه؛ وكذلك إذا قال إن فعلت. وإذا حلف بأن ليفعلنّ فإنه في الحال على حِنْثٍ لوجود المخالفة، فإن فعل برَّ، وكذلك إن قال إن لم أفعل.

<sup>(</sup>١) راجع ٣/ ٩٦. (٢) اليمين الصبر التي ألزم بها وأكره عليها. والصبر الإكراه؛ يقال: صبر الحاكم فلاناً على يمين صبراً أي أكرهه. (٣) راجع ١١٩/٤.

السابعة \_ قول الحالِف: لأفعلنّ؛ وإن لم أفعل، بمنزلة الأمر. وقوله: لا أفعل، وإن فعلت، بمنزلة النهي. ففي الأوّل لا يَبَرُّ حتى يفعل جميع المحلوف عليه: مثاله لآكلنّ هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرّ حتى يأكل جميعه: لأن كل جزء منه محلوف عليه. فإن قال: والله لآكلنّ \_ مطلقاً \_ فإنه يَبَرّ بأقل جزء مما يقع عليه الاسم؛ لإدخال ماهية الأكل في الوجود. وأما في النهي فإنه يحنَث بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن مقتضاه ألا يدخل فرد من أفراد المنهيّ عنه في الوجود؛ فإن حلف ألاّ يدخل داراً فأدخل إحدى رجليه حَنث؛ والدليل عليه أنّا وجدنا الشارع غَلَظ جهة التحريم بأوّل الاسم في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا ما نَكَعَ آبَاؤُكُمْ ﴾(١)؛ فمن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت على أبيه وابنه، ولم يكتف في جهة التحليل بأوّل الاسم فقال: «لا حتى تَذوقي عُمَنْ أبيه وابنه، ولم يكتف في جهة التحليل بأوّل الاسم فقال: «لا حتى تَذوقي

الثامنة \_ المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى، كالرحمن والرحيم والسميع والعليم والحليم، ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العليا، كعزته وقدرته وعلمه وإرادته وكبريائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته؛ لأنها يمين بقديم غير مخلوق، فكان الحالف بها كالحالف بالذات. روى الترمذيّ والنّسائي وغيرهما أن جبريل عليه السلام لمّا نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال: وعِزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، وكذلك قال في النار: وعِزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. وخرّجا أيضاً وغيرهما عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي على «لا ومقلب القلوب» وفي رواية «لا ومصرّف القلوب» وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله أو بالله أو تالله فحنث أنّ عليه الكفّارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وإسحق وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء الله وحيّث فعليه الكفّارة؛ وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافاً.

قلت: قد نَقَل «في باب ذكر الحَلِف بالقرآن»؛ وقال يعقوب: من حلف بالرحمن فحنِث فلا كفارة عليه.

قلت: والرحمن من أسمائه سبحانه مجمع عليه ولا خلاف فيه.

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۰۳/۵.

التاسعة ـ واختلفوا في وحقِّ الله وعظمة الله وقدرةِ الله وعلم الله ولَعمُّرُ الله وأيم الله؛ فقال مالك: كلها أيمان تجب فيها الكفّارة. وقال الشافعي: في وحقِّ الله وجلالِ الله وعظمةِ الله وقدرة الله، يمين إن نوى بها اليمين، وإن لم يُرد اليمين فليست. بيمين؛ لأنه يحتمل وحق الله واجب وقدرته ماضية. وقال في أمانة الله: ليست بيمين، ولَعَمْرِ اللَّهِ وآيمُ اللَّهِ إن لم يرد بها اليمين فليست بيمين. وقال أصحاب الرأي إذا قال: وعظمةِ الله وعِزة اللَّهِ وجلال اللَّهِ وكبرياء الله وأمانة الله فحنِث فعليه الكفَّارة. وقال الحسن في وحق الله: ليست بيمين ولا كفَّارة فيها؛ وهو قول أبي حنيفة حكاه عنه الرّازيّ. وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته ليست بيمين. وقال بعض أصحابه: هي يمين. وقال الطحاوي: ليست بيمين، وكذا إذا قال: وعِلم الله لم يكن يميناً في قول أبى حنيفة، وخالفه صاحبه أبو يوسف فقال: يكون يميناً. قال ابن العربي: والذي أوقعه في ذلك أن العِلم قد ينطلق على المعلوم وهو المحدّث فلا يكون يميناً. وذهل عن أن القدرة تنطلق على المقدور، فكل كلام له في المقدور فهو حجتنا في المعلوم. قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «وآيم اللَّهِ؛ أن كان لخليقاً للإمارة» في قصّة زيد وابنه أسامة. وكان ابن عبّاس يقول: وايم الله وكذلك قال ابن عمر. وقال إسحق: إذا أراد بآيم الله يميناً كانت يميناً بالإرادة وعَقْد القلب.

العاشرة واختلفوا في الحِلف بالقرآن؛ فقال ابن مسعود: عليه بكل آية يمين؛ وبه قال الحسن البصريّ وابن المبارك. وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه. وقال أبو عبيد: يكون يميناً واحدة. وقال أبو حنيفة: لا كفّارة عليه. وكان قتّادة: يحلف بالمصحف. وقال أحمد وإسحق لا نكره ذلك.

الحادية عشرة \_ لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد بن حنبل: إذا حلف بالنبي على انعقدت يمينه؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به فتلزمه الكفّارة كما لو حلف بالله. وهذا يرده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله على أنه أدرك عمر بن الخطاب في رَكْب وعُمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله على:

"أَلاَ إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلِف بالله أو لِيصمت وهذا حَصْر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. ومما يحقق ذلك ما رواه أبو داود والنّسائي وغيرهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله عنه: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ثم ينتقض عليه بمن قال: وآدم وإبراهيم فإنه لا كفّارة عليه ، وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به .

الثانية عشرة \_ روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي هُريرة قال قال رسول الله على المن حلف منكم فقال في حلفِه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدّق، وخرّج النّسائيّ عن مُضعّب بن سعد عن أبيه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعُزّى، فقال لي بعض أصحاب رسول الله على بئس ما قلت: وفي رواية قلت هُجُرا؛ فأتيت رسول الله فله فذكرت ذلك له فقال: "قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثاً وتعوّذ بالله من الشيطان ثم لا تعد». قال العلماء: فأمر رسول الله من نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله تكفيراً لتلك اللفظة، وتذكيراً من الغَفْلة، وإتماماً للنعمة. وخص اللات بالذكر لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم، وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينها، وكذا من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق فالقول فيه كالقول فيه كالقول في اللات ؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة وهي من أكل المال بالباطل.

الثالثة عشرة - قال أبو حنيفة في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي أو من القرآن أو أشرك بالله أو أكفر بالله: إنها يمين تلزم فيها الكفّارة، ولا تلزم فيما إذا قال: واليهودية والنصرانية والنبي والكعبة وإن كانت على صيغة الأيمان. ومتمسكه ما رواه الدَّارقُطني عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تُفرّق بينه وبين امرأته فقالت: هي يوماً يهودية، ويوماً نصرانية، وكل مملوك لها حُرّ؛ وكل مال لها

في سبيل الله، وعليها مشي إلى بيت الله إن لم تُفرّق بينهما، فسألت عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس وأم سلمة فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تُكفِّر عن يمينها وتخلِّي بينهما. وخرج أيضاً عنه قال: قالت مولاتي لأفرقنّ بينك وبين امرأتك، وكلّ مال لها في رِتاج الكعْبة وهي يوماً يهودية ويوماً نصرانية ويوماً مجوسية إن لم أفرق بينك وبين امرأتك؛ قال: فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة فقلت: إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي؛ فقالت أنطلق إلى مولاتك فقل لها: إن هذا لا يحل لكِ؛ قال: فرجعت إليها؛ قال ثم أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال: ها هنا هاروت وماروت؛ فقالت: إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة. قال: فممّ تأكلين؟ قالت: وقلت أنا يوماً يهودية ويوماً نصرانية ويوماً مجوسية؛ فقال: إن تَهودتِ قُتلتِ وإن تنصرتِ قُتلتِ وإن تَمجستِ قُتلتِ؛ قالت: فما تأمرني؟ قال: تُكفِّري عن يمينك، وتجمعين بين فتاك وفتاتك. وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله أنها يمين. واختلفوا إذا قال أقسم أو أشهد ليكوننّ كذا وكذا ولم يقل بالله فإنها تكون أيماناً عند مالك إذا أراد بالله، وإن لم يرد بالله لم تكن أيماناً تُكفِّر. وقال أبو حنيفة والأوزاعيّ والحسن والنَّخَعيّ: هي أيمان في الموضعين. وقال الشافعيّ: لا تكون أيماناً حتى يذكر اسم الله تعالى؛ هذه رواية المُزَنيّ عنه. وروى عنه الرّبيع مثل قول مالك.

الرابعة عشرة - إذا قال: أقسمت عليك لتفعلنّ؛ فإن أراد سؤاله فلا كفّارة فيه وليست بيمين؛ وإن أراد اليمين كان ما ذكرناه آنفاً.

الخامسة عشرة ـ من حلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله: وخلق الله ورزقه وبيته لا شيء عليه؛ لأنها أيمان غير جائزة، وحَلف بغير الله تعالى.

السادسة عشرة إذا انعقدت اليمين حَلّتها الكفارة أو الاستثناء. وقال ابن الماجِشُون: الاستثناء بدل عن الكفارة وليست حَلَّ لليمين. قال ابن القاسم: هي حَلَّ لليمين؛ وقال ابن العربي: وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح؛ وشرطه أن يكون متصلاً منطوقاً

به لفظاً؛ لما رواه النَّسائيّ وأبو داود عن أبن عمر عن النبيّ على قال: «من حلف فأستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك عن غير حِنْث، فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم ينفعه. وقال محمد بن الموّاز: يكون الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر حرف؛ قال: فإن فرغ منها واستثنى لم ينفعه ذلك؛ لأن اليمين فرغت عارية من الاستثناء، فورودها بعده لا يؤثر كالتراخي؛ وهذا يرده الحديث «من حلف فاستثني» والفاء، للتعقيب وعليه جمهور أهل العلم. وأيضاً فإن ذلك يؤدي إلى ألاّ تنحلّ يمين ابتدىء عَقَدُهَا وَذَلَكَ بَاطُلٍ. وقَالَ أَبِن خُوَيْزِ مَنْدَاد: واختلف أصحابنا متى ٱستثنى في نفسه تخصيص ما حلف عليه، فقال بعض أصحابنا: يصح أستثناؤه وقد ظلم المحلوف له. وقال بعضهم: لا يصح حتى يسمع المحلوف له. وقال بعضهم: يصح إذا حرك به لسانه وشفتيه وإن لم يسمع المحلوف له. قال أبن خُوَيْزِ مَنْدَاد: وإنما قلنا يصح أستثناؤه في نفسه، فلأن الأيمان تعتبر بالنيات، وإنما قلنا لا يصح ذلك حتى يحرك به لسانه وشفتيه، فإن من لم يحرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكلماً، والاستثناء من الكلام يقع بالكلام دون غيره؛ وإنما قلنا لا يصح بحال فلأن ذلك حق للمحلوف له، وإنما يقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم، فلما لم تكن اليمين على اختيار الحالف بل كانت مستوفاة منه، وجب ألاّ يكون له فيها حكم. وقال أبن عباس: يدرك الاستثناءُ اليمين بعد سنة؛ وتابعه على ذلك أبو العالية والحسن وتعلق بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ﴾(١) الآية؛ فلما كان بعد عام نزل: ﴿إِلاَّ مَنْ تَابَ﴾. وقال مجاهد: من قال بعد سنتين إن شاء الله أجزأه. وقال سعيد بن جُبير: إن أستثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال طاوس: له أن يستثني ما دام في مجلسه. وقال قَتَادة: إن أستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله تُنياه. وقال أحمد بن حنبل وإسحق: يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له ذلك قدر حَلَب الناقة الغزيرة.

السابعة عشرة - قال أبن العربي: أمّا ما تعلق به أبن عباس من الآية فلا متعلق له فيها ؟ لأن الآيتين كانتا متصلتين في عِلم الله تعالى وفي لوحه. وإنما تأخر نزولها لحكمة علم الله

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۳/ ۷۵.

ذلك فيها، أمّا أنه يتركب عليها فرع حسن؛ وهو أن الحالف إذا قال والله لا دخلت الدار، وأنت طالق إن دخلت الدار، وآستثنى في يمينه الأوّل إن شاء الله في قلبه، وآستثنى في اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما يصلح للاستثناء الذي يرفع اليمين لمدّة أو سبب أو مشيئة أحد، ولم يظهر شيئاً من الاستثناء إرهاباً على المحلوف [له](۱)، فإن ذلك ينفعه ولا تنعقد اليمينان عليه؛ وهذا في الطلاق ما لم تحضره البينة(۲)؛ فإن حضرته بينة لم تقبل منه دعواه الاستثناء، وإنما يكون ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً.

قلت: وجه الاستثناء أن الله تعالى أظهر الآية الأولى وأخفى الثانية، فكذلك الحالف إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم. قال أبن العربي: وكان أبو الفضل المراغي (٢) يقرأ بمدينة السلام (١)، وكانت الكتب تأتي إليه من بلده، فيضعها في صندوق ولا يقرأ منها واحداً مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه؛ فلما كان بعد خمسة أعوام وقضى غرضاً من الطلب وعزم على الرحيل، شدّ رحله وأبرز كتبه وأخرج تلك الرسائل، فقرأ فيها ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصوله ما تمكن بعده من تحصيل حرف من العلم، فحمد الله ورَحَّلَ على دابة قُماشه (٥) وخرج إلى باب الحَلْبة طريق خُرَاسان، وتقدّمه الكَرِيّ (١) بالدّابة وأقام هو على فَامِيّ (٧) يبتاع منه سُفرته (٨)، فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفاميّ آخر: أما سمعت العالم يقول ـ يعني فظلِلْت فيه متفكراً، ولو كان ذلك صحيحاً لما قال الله تعالى لأيوب: ﴿وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْناً فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثُ﴾ (٩) وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء الله! فلما سمعه يقول ذلك قال: بلد يكون فيه الفامِيُّون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى ذلك قال: بلد يكون فيه الفامِيُّون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة؟ لا أفعله أبدا؛ واقتفى أثر الكريّ وحَلَّله من الكراء وأقام بها حتى مات.

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ابن العربي. (٢) في ع: النية فإن حضرته نية. الخ.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى المراغة؛ وهي بلدة مشهورة من بلاد أذربيجان.

<sup>(</sup>٤) مدينة السلام بغداد؛ وقيل: سمّيت بذلك لأن دجلة يقال لها وادي السلام؛ وقيل: سماها المنصور بذلك تفاؤلا بالسلامة. وتسمى أيضاً دار السلام على التشبيه بالجنة. (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) القماش: متاع البيت. (٦) الكرى: المستأجر.

<sup>(</sup>٧) الفاميّ ها هنا الخباز. (٨) السفرة: طعام يتخذه المسافر. (٩) راجع ١٥/ ٢١٢.

الثامنة عشرة ـ الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى إذ هي رُخصة من الله تعالى، ولا خلاف في هذا. واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة: الاستثناء يقع في كل يمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين بالله تعالى ـ قال أبو عمر: ما أجمعوا عليه فهو الحقّ، وإنما ورد التوقيف بالاستثناء في اليمين بالله عز وجل لا في غير ذلك.

التاسعة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ فَكُفَّارَتُهُ ﴾ اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحِنْث هل تجزيء أم لا؟ \_ بعد إجماعهم على أن الحِنْث قبل الكفّارة مباح حسن وهو عندهم أولى \_ على ثلاثة أقوال: أحدها \_ يجزىء مطلقاً وهو مذهب أربعة عشر من الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجزيء بوجه، وهي رواية أشهب عن مالك، وجه الجواز ما رواه أبو موسى الأشعريّ قال قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَإِنِّي وَاللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ لا أَحَلْفَ عَلَى يَمِينَ فَأَرِّي غَيْرِهَا خيراً منها إِلَّا كُفَّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خير » خرجه أبو داود؛ ومن جهة المعنى أن اليمين سبب الكفَّارة؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ فأضاف الكفّارة إلى اليمين والمعانى تضاف إلى أسبابها؛ وأيضاً فإن الكفّارة بدل عن البرّ فيجوز تقديمها قبل الحنِث. ووجه المنع ما رواه مسلم عن عدى بن حاتم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير» زاد النّسائي «وليكفر عن يمينه» ومن جهة المعنى أن الكفّارة إنما هي لرفع الإثم، وما لم يَحْنَث لم يكن هناك ما يُرفع فلا معنى لفعلها؛ وكان معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ أي إذا حلفتم وحَنِثتم. وأيضاً فإن كل عبادة فُعلت قبل وجوبها لم تصحّ اعتباراً بالصلوات وسائر العبادات. وقال الشافعي: تجزىء بالإطعام والعتق والكسوة، ولا تجزىء بالصوم؛ لأن عمل البدن لا يقدّم قبل وقته. ويجزىء في غير ذلك تقديم الكفّارة؛ وهو القول الثالث.

الموفية عشرين \_ ذكر الله سبحانه في الكفّارة الخلال الثلاث فخيَّر فيها، وعقَّب عند عدمها بالصيام، وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم، ولا خلاف في أن كفّارة اليمين على التخيير؛ قال أبن العربيّ: والذي عندي أنها تكون بحسب الحال؛ فإن علمت محتاجاً فالطعام أفضل؛ لأنك إذا أعتقت لم تدفع حاجتهم وزدت محتاجاً حادي عشر إليهم، وكذلك الكسوة تليه، ولمّا علم الله الحاجة بدأ بالمقدّم المهم.

الحادية والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ لا بدّ عندنا وعند الشافعي من تمليك المساكين ما يخرج لهم، ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه ؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ (١) وفي الحديث: «أَطْعَمَ رسول الله ﷺ الجَدِّ السُدس، ؛ ولأنه أحد نوعي الكفّارة فلم يجز فيها إلا التمليك؛ أصله الكسوة، وقال أبو حنيفة: لو غدّاهم وعشاهم جاز ؛ وهو أختيار أبن الماجِشُون من علمائنا ؛ قال أبن الماجِشُون ألطعام على علمائنا ؛ قال أبن الماجِشُون ألطعام على حُبّه الماجِشُون ألطعام وجه أطعمه دخل في الآية .

الثانية والعشرون - قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ قد تقدّم في ﴿البقرة ﴾ أن الوسط بمعنى الأعلى والخيار، وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصفا بين طَرَفين. ومنه الحديث: «خير الأمور أوسطها». وخرج أبن ماجه؛ حدّثنا محمد بن يحيى، حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ، حدّثنا سفيان بن عُيينة، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جُبَير عن أبن عباس قال: كان الرجل يَقُوت أهله قُوتا فيه سَعة وكان الرجل يَقُوت أهله قُوتا فيه شدة؛ فنزلت: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾. وهذا يدلّ على أن الوسط ما ذكرناه وهو ما كان بين شيئين.

الثالثة والعشرون - الإطعام عند مالك مُدِّ لكل واحد من المساكين العشرة، إن كان بمدينة النبي على الله وبه قال الشافعي وأهل المدينة. قال سليمان بن يَسَار: أدركتُ الناس وهم إذا أَعطُوا في كفّارة اليمين أعطوا مُدًّا من حِنْطة بالمدِّ الأصغر، ورأوا ذلك مجزئاً عنهم وهو قول ابن عمر وأبن عباس وزيد بن ثابت وبه قال عطاء بن أبي رَبَاح. وأختلف

<sup>(</sup>١) واجع ص ٣٩٦ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) راجع ١٢٥/١٩.

<sup>(</sup>٣) راجع ٢/ ١٥٣ وما بعدها.

إذا كان بغيرها؛ فقال أبن القاسم: يجزئه المدّ بكل مكان. وقال أبن المواز: أفتى أبن وهب بمصر بمدّ ونصف، وأشهب بمدّ وثلث؛ قال: وإنّ مدّا وثلثا لوسطٌ من عيش الأمصار في الغداء والعشاء. وقال أبو حنيفة: يُخرج من البرّ نصف صاع، ومن التمر والشعير صاعا؛ على حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر عن أبيه قال: قام رسول الله عظيماً فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير عن كل رأس، أو صاع بُر بين أثنين. وبه أخذ سفيان وأبن المبارك، وروي عن عليّ وعمر وأبن عمر وعائشة، أرضي الله عنهما (۱) وبه قال سعيد بن المسيّب، وهو قول عامة فقهاء العراق؛ لما رواه أبن عباس قال: كَفَر رسول الله عليه بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بُرّ [مِن أوسط ما تطعمون أهليكم] (۲)؛ خرجه أبن ماجه في سننه.

الرابعة والعشرون - لا يجوز أن يُطعم غنياً ولا ذا رحم تلزمه نفقته، وإن كان ممن لا تلزمه نفقته فقد قال مالك: لا يعجبني أن يُطعمه، ولكن إن فعل وكان فقيراً أجزأه؛ فإن أطعم غنياً جاهلاً بغناه ففي «المدوّنة» وغير كتابٍ لا يجزىء، وفي «الأسدية» أنه يجزىء.

الخامسة والعشرون - ويخرج الرجل مما يأكل؛ قال أبن العربي: وقد زَلَت هنا جماعة من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البرُّ فليخرج مما يأكل الناس؛ وهذا سَهْوٌ بيّن؛ فإن المكفر إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلَّف أن يعطي لغيره سواه؛ وقد قال ﷺ: "صاعاً من طعام صاعاً من شعير، ففصل ذكرهما ليخرج كلُّ أحدٍ فرضه مما يأكل؛ وهذا مما لا خفاء فيه.

السادسة والعشرون - قال مالك: إن غَدَّى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. وقال الشافعي: لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة؛ لأنهم يختلفون في الأكل، ولكن يعطي كل مسكين مدّا. وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يجزىء إطعام العشرة وجبة واحدة؛ يعني غداء دون عشاء، أو عشاء دون غداء، حتى يغدّيهم ويعيشهم؛ قال أبو عمر: وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار.

<sup>(</sup>١) من ع. (٢) هذه الزيادة غير موجودة في ابن ماجه في هذا الحديث.

السابعة والعشرون - قال ابن حبيب: ولا يُجزىء الخبز قَفَارا (۱) بل يُعطي معه إدامه زيتاً أو كَشْكاً أو كَامَخا (۲) أو ما تيسر؛ قال ابن العربي: هذه زيادة ما أراها واجبة أما أنه يستحب له أن يطعم مع الخبز السكر - نعم - واللحم، وأما تعيين الإدام للطعام فلا سبيل إليه، لأن اللفظ لا يتضمنه.

قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الخَلّ، وما كان في معناه من الجُبْن والكَشْك كما قال أبن حبيب. والله أعلم. قال رسول الله ﷺ: "نِعم الإدام الخل» وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزاً ولحماً، أو خبزاً وزيتاً مرّة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه؛ وهو قول أبن سيرين وجابر بن زيد ومكحول، وروي ذلك عن أنس بن مالك.

الثامنة والعشرون - لا يجوز عندنا دفع الكفّارة إلى مسكين واحد، وبه قال الشافعي. وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة، ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة؛ فمنهم من أجاز ذلك، وأنه إذا تعدّد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يُمنَع من الذي دُفِعت إليه أوّلا؛ فإن آسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه في أيام، وإنّ تعدّد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين. وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك؛ لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم (٣)، فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه. ودليلنا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز العدول عنهم، وأيضاً فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداً، فيتفرغون فيه لعبادة الله تبارك وتعالى ولدعائه، فيغفر للمكفر بسبب ذلك. والله أعلم.

التاسعة والعشرون - قوله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ ﴾ الضمير على الصناعة النحوية عائد على ﴿ مَا ﴾ ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون مصدرية. أو يعود على إثم الجِنث وإن لم يجر له ذكر صريح ولكن المعنى يقتضيه.

<sup>(</sup>١) خبز قفار: غير مأدوم، مأخوذ من البلد الذي لا شيء فيه.

<sup>(</sup>٢) الكامخ: نوع من الأدم؛ معرّب.

<sup>(</sup>٣) في ع وك: يطعمهم.

الموفية ثلاثين - قوله تعالى: ﴿أَهْلِيكُمْ﴾ هو جمع أهل على السلامة. وقرأ جعفر بن محمد الصادق: ﴿أَهَالِيكُمْ﴾ وهذا جمع مُكَسَّر؛ قال أبو الفتح: أهالِ بمنزلة ليالِ واحدها أَهْلَات ولَيْلات؛ والعرب تقول: أَهْلٌ وَأَهْلَةٌ. قال الشاعر(١).

وَأَهْلَــةِ وُدُّ قــد تَبَــرَّيْــتُ وُدَّهُــمْ وأَبليتُهـمْ في الجَهْـدِ حَمْـدِي ونَـائِلـي

يقول: تعرّضت لودهم؛ قاله ابن السكيت.

الحادية والثلاثون ـ قوله تعالى: ﴿أَوْ كِسُونُهُمْ ﴾ قرىء بكسر الكاف وضمها هما لغتان مثل إسوة وأسوة. وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السَّمَيْقع اليماني: ﴿أَوْ كَاسُوتَهِم ﴾ يعني كإسوة أهلك. والكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد؛ فأما في حق النساء فأقل ما يجزئهن فيه الصلاة، وهو الدرع والخمار، وهكذا حكم الصغار. قال أبن القاسم في ﴿العتبية »: تُكسى الصغيرة كسوة كبيرة ، والصغير كسوة كبير؛ قياساً على الطعام. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوريّ والأوزاعيّ: أقل ما يقع عليه الاسم وذلك ثوب واحد؛ وفي رواية أبي الفرج عن مالك، وبه قال إبراهيم وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: نعم الثوب النُبَّان (٢٠)؛ أسنده الطبريّ. وقال الحكم بن عتيبة تجزىء عمامة يلف بها رأسه، وهو قول الثوريّ. قال أبن العربيّ: وما كان أحرصني على أن يقال: إنه لا يجزىء إلا كسوة تستر عن أذَى الحر والبرد كما أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع فأقول به، وأما القول بمئزر واحد فلا أدريه؛ والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه.

قلت: قدراعى قوم معهود الزي والكسوة المتعارفة؛ فقال بعضهم: لا يجزى الثوب الواحد إلا إذا كان جامعاً مما قد يُتَزَيَّا (٣) به كالكساء والمِلْحَفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب وإزار، أو رداء أو قميص أو قَبَاء أو كساء.

<sup>(</sup>١) هو أبو الطمحان القيني؛ يقول: رب من هو أهل للود قد تعرضت له. وبذلت له في ذلك طاقتي من نائل. «في التاج»: بذلي ونائلي. «وفي اللسان»: في الحمد جهدي ونائلي.

<sup>(</sup>٢) التبان (بالضم والتشديد): سروال صغير مقدار شبر، يستر العورة المغلظة.

<sup>(</sup>٣) في جــ: يتردى به، وفي ع: يؤتزر به.

وروي عن أبي موسى الأشعريّ أنه أمر أن يكسَى عنه ثوبين ثوبين<sup>(١)</sup>؛ وبه قال الحسن وأبن سيرين وهذا معنى ما أختاره أبن العربي. والله أعلم.

الثانية والثلاثون \_ لا تجزىء القيمة عن الطعام والكسوة؛ وبه قال الشافعيّ. وقال أبن أبو حنيفة: تجزىء؛ ومهو يقول: تجزىء القيمة في الزكاة فكيف في الكفّارة! قال أبن العربيّ: وعُمدته أن الغرض سدّ الْخَلَّة، ورفع الحاجة؛ فالقيمة تجزىء فيه. قلنا: إن نظرتم إلى سدّ الْخَلَّة فأين العبادة؟ [وأين](٢) نص القرآن على الأعيان الثلاثة، والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟!

الثالثة والثلاثون \_ إذا دفع الكسوة إلى ذِميّ أو إلى عبد لم يجزه. وقال أبو حنيفة: يجزئه؛ لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة، ويشتمل عليه عموم الآية. قلنا: هذا يخصّه بأن يقول جزء من المال يجب إخراجه للمساكين فلا يجوز دفعه للكافر؛ أصله الزكاة؛ وقد أتفقنا على أنه لا يجوز دفعه للمرتد؛ فكل دليل خصّ به المرتد فهو دليلنا في الذميّ. والعبد ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدفع إليه كالغنيّ.

الرابعة والثلاثون \_ قوله تعالى: ﴿أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ التحرير الإخراج من الرق؛ ويستعمل في الأشر والمشقات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قول أمّ مريم: ﴿إنّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً﴾ (٣) أي من شُغُوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول الفَرَزْدق بن غالب:

أبني غُدانـة إننـي حَـرَّرتُكـم فـوهبتُكـم لعطيـةِ بـن جِعَـالِ أي حررتكم من الهجاء. وخصّ الرقبة من الإنسان، إذ هو العضو الذي يكون فيه الغُلّ والتوثق غالباً من الحيوان، فهو موضع الملك فأضيف التحرير إليها.

الخامسة والثلاثون \_ لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك لغيره، ولا عَتَاقة بعضها، ولا عِتق إلى أجل، ولا كِتابة ولا تدبير، ولا تكون أمّ ولد ولا من يَعتق عليه إذا ملكه، ولا يكون بها من الهرم والزَّمانة ما يضرّ بها في الاكتساب، سليمة غير معيبة؛

<sup>(</sup>١) أي ثوبان لكل مسكين.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن أبن العربي. ١٠ (٣) راجع ٢٥/٤.

خلافاً لداود في تجويزه إعتاق المعيبة. وقال أبو حنيفة: يجوز عتق الكافرة؛ لأن مطلق اللفظ يقتضيها. ودليلنا أنها قربة واجبة فلا يكون الكافر محلاً لها كالزكاة؛ وأيضاً فكل مطلق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيَّد في عتق الرقبة في القتل الخطأ. وإنما قلنا لا يكون فيها شِرك، لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ وبعض الرقبة ليس برقبة. وإنما قلنا لا يكون فيها عقد عتق؛ لأن التحرير يقتضي أبتداء عتق دون تنجيز عتق مقدم. وإنما قلنا: سليمة؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ والإطلاق يقتضي تحرير رقبة كاملة والعمياء ناقصة. وفي «الصحيح» عن النبي ﷺ: «ما من مسلم يعتق أمرءاً مسلماً إلا كان فكاكه من النار كلُّ عضو منه بعضو منها حتى الفرج بالفرج وهذا نص. وقد روي في الأعور قولان في المذهب، كذلك في الأصم والخصِيّ.

السادسة والثلاثون - من أخرج مالاً ليعتق رقبة في كفارة فتلِف كانت الكفّارة باقية عليه، بخلاف مخرِج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء، أو ليشتري به رقبة فتلِف، لم يكن عليه غيره لامتثال الأمر.

السابعة والثلاثون - اختلفوا في الكفّارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعي وأبو ثور: كفّارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون في الثلث؛ وكذلك قال مالك إن أوصى بها.

الثامنة والثلاثون من حلف وهو موسر فلم يُكفِّر حتى أعسر، أو حَنِث وهو مُعْسر فلم يُكفِّر حتى عَتق، فالمراعاة في ذلك كله بوقت التكفير لا وقت الحِنْث.

 <sup>(</sup>١) (اعني أهله): أي في قطيعتهم كالحلف على ألا يكلمهم؛ وذكر الأهل في هذا المقام للمبالغة.
 راجع شرح الحديث في هامش ص مسلم ط الآستانة ٥٨٨٠.

أو آجلة؛ فإن كان شيء من ذلك فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة، ولا يعتلُّ باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾ (١) وقال عليه السلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفِّر عن يمينه وليفعل الذي هو خيراً أي الذي هو أكثر خيراً.

الموفية أربعين \_ روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ «اليمين على نيّة المستحلِف» قال العلماء: معناه أنّ من وجبت عليه يمين في حقّ وجب عليه فحلف وهو ينوي غيره لم تنفعه نيته، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، وهو معنى قوله في الحديث الآخر: «يَمينُك على ما يُصدِّقك عليه صاحبك». ورُوي «يُصدِّقك به صاحبك» خرّجه مسلم أيضاً. قال مالك: من حلف لطالبه في حقّ له عليه، واستثنى في يمينه، أو حرّك لسانه أو شفتيه، أو تكلم به، لم ينفعه استثناؤه ذلك؛ لأن النية نيّة المحلوف له؛ لأن اليمين حق له، وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على اختيار الحالف؛ لأنها مستوفاة منه. هذا تحصيل مذهبه وقوله.

الحادية والأربعون - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴾ معناه لم يجد في مِلكه أحد هذه الثلاثة؛ من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع؛ فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء صام. والعدم يكون بوجهين إمّا بمغيب المال [عنه] أو عدمه؛ فالأوّل أن يكون في بلد غير بلده فإن وجد من يسلفه لم يجزه الصوم، وإن لم يجد من يسلفه فقد أختلف فيه؛ فقيل: ينتظر إلى بلده؛ قال أبن العربي: وذلك لا يلزمه بل يكفّر بالصيام؛ لأن الوجوب قد تقرّر في الذمة [والشرط من] العدم قد تحقق فلا وجه لتأخير الأمر؛ فليكفّر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴾. وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به فهو الذي لم يجد. وقيل: هو من لم يكن له إلا قُوت يومه وليلته، وليس عنده فضل يطعمه؛ وبه قال الشافعي وأختاره الطبري، وهو مذهب مالك وأصحابه. ورُوي عن أبن القاسم أنّ من تفضل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم؛ قال أبن القاسم في كتاب أبن مزين: إنه إن كان للحانث

 <sup>(</sup>۱) راجع ٣/ ٩٦.
 (۲) من جه وهه وع وك.
 (۳) الزيادة عن أبن العربي.

فضل عن قُوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوع، أو يكون في بلد لا يُعطَف عليه فيه. وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نِصاب فهو غير واجد. وقال أحمد وإسحق: إذا كان عنده قُوت يوم وليلة أطعم ما فضل عنه. وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه وليلته وعياله وكسوة تكون لكفايتهم، ثم يكون بعد ذلك مالكاً لقدر الكفّارة فهو عندنا واجد. قال أبن المنذر: قول أبي عُبيد حَسنٌ.

الثانية والأربعون - قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ قرأها أبن مسعود «متتابعات» فيقيد بها المطلق؛ وبه قال أبو حنيفة والثوري، وهو أحد قولي الشافعي واختاره المُزني قياساً على الصوم في كفّارة الظّهار، واعتباراً بقراءة عبد الله. وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: يجزئه التفريق؛ لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عُدِما.

الثالثة والأربعون - من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً فقال مالك: عليه القضاء؛ وقال الشافعي: لا قضاء عليه؛ على ما تقدّم بيانه في الصيام في (البقرة) (١)

الرابعة والأربعون - هذه الكفّارة التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم باتفاق. واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَنِث؛ فكان سفيان الثوريّ والشافعيّ وأصحاب الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصوم، لا يجزئه غير ذلك؛ واختلف فيه قول مالك، فحكى عنه ابن نافع أنه قال: لا يُكفِّر العبد بالعتق؛ لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يُكفِّر بالصدقة إن أذِن له سيده؛ وأصوب ذلك أن يصوم.

وحَكَى آبن القاسم عنه أن قال: إن أطعم أو كسا بإذن السيد فما هو بالبيّن، وفي قلبي منه شيء.

الخامسة والأربعون - قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ ﴾ أي تغطية أيمانكم؟ وكَفَّرت الشيء غطيته وسترته وقد تقدّم. ولا خلاف أن هذه الكفّارة في اليمين بالله تعالى، وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفّارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه.

<sup>(</sup>١) راجع ٢/ ٣٢٢، وما بعدها.

وتَرْجَم أبن ماجه في سننه «من قال كفّارتُها تَرْكُها» حدّثنا عليّ بن محمد حدّثنا عبد الله بن نُمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عَمْرة عن عائشة قالت قال رسول الله على: «من حلف في قطيعة رحِم أو فيما لا يصلح فبِرُه ألاّ يتمَّ على ذلك» (١) وأسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي على قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإنّ تركها كفارتُها».

قلت: ويعتضد هذا بقصة الصدّيق رضي الله عنه حين حلف ألا يَطْعَم الطعام، وحلفت أمرأته ألا تَطعمه حتى يَطعمه، وحلف الضيف ـ أو الأضياف ـ ألا يَطعمه أو لا يَطعموه حتى يَطعمه، فقال أبو بكر: كان هذا من الشيطان؛ فدعا بالطعام فأكل وأكلوا. خرجه البخاريّ، وزاد مسلم قال: فلما أصبح غدا على النبيّ عَلَيْه، فقال يا رسول الله بَرُوا وحَنِثت؛ قال: فأخبرَه؛ قال: «بل أنت أبرُهم وأخيرُهم» قال: ولم تبلغني كفّارة.

السادسة والأربعون - واختلفوا في كفّارة غير اليمين بالله عز وجل؛ فقال مالك: من حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه. وقال الشافعي: عليه كفّارة يمين؛ وبه قال إسحق وأبو ثور، وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيّ وعطاء وطاوس: لا شيء عليه. وأما اليمين بالمشي إلى مكة فعليه أن يَفِيّ به عند مالك وأبي حنيفة. وتجزئه كفّارة يمين عند الشافعيّ وأحمد بن حنبل وأبي ثور. وقال ابن المسيّب والقاسم بن محمد: لا شيء عليه؛ قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي إلى مكة كفّارة مثل كفّارة اليمين بالله عز وجل؛ وهو قول يوجبون في اليمين بالمشي إلى مكة كفّارة مثل كفّارة اليمين بالله عز وجل؛ وهو قول عماعة من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين. وقد أفتى به ابنُ القاسم ابنه عبد الصمد، وذكر له أنه قول الليث بن سعد. والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كفّارة عنده في المشي إلى مكة إلا بالمشي لمن قدر عليه؛ وهو قول مالك: وأما الحالف بالعتق فعليه عتق من حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعي وغيرهما. وروي

<sup>(</sup>١) ظاهره أنه البر شرعاً فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى، لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب الكفارة؛ فالحديث إن صح يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوباً شرعاً. (هامش ابن ماجه).

عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنه يُكفّر كفّارة يمين ولا يلزمه العتق ـ وقال عطاء: يتصدق بشيء. قال المهدويّ: وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم لمن حلف به وحَنِث.

السابعة والأربعون \_ قوله تعالى: ﴿وَٱخْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ أي بالبِدَار إلى ما لزمكم من الكفّارة إذا حَنِثتم. وقيل: أي بترك الحَلِف؛ فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه التكليفات. ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ تقدّم معنى ﴿الشكر ﴾ و ﴿لعل ﴾ في ﴿البقرة ﴾ (١) والحمد لله.

- [٩٠] ﴿ يَكَايُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا لَلْمَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَمَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞﴾ .
- [٩١] ﴿ إِنْمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْمَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن وَالْمَالُوَةُ فَهَلْ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴿ ﴾ .
- [٩٢] ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوّا أَنْمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَخُ الْبَلَخُ الْمُدِينُ ﴿ وَالْمِينُ الْبَلِخُ الْمَاكِمُ الْمُدِينُ الْمَاكِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا مُعْلَقُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِ

#### فيه سبع عشرة مسألة:

الأولى - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه الأشياء؛ إذ كانت شهوات وعادات تلبسوا بها في الجاهلية وغلبت على النفوس ، فكان نَفِيُّ (١) منها في نفوس كثير من المؤمنين . قال ابن عطية : ومن هذا القبيل هَوى الزجر بالطير ، وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. وأما الخمر فكانت لم تُحرّم بعد، وإنما نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعة أحد، وكانت وقعة أحد في شوّال سنة ثلاث من الهجرة.

<sup>(</sup>١) راجع ٢٢٦/١ وما بعدها في ﴿لعل﴾ وص ٣٩٧ وما بعدها في ﴿الشكر﴾.

<sup>(</sup>٢) نفي: بقية.

وتقدّم أشتقاقها<sup>(۱)</sup>. وأما ﴿الميسر﴾ فقد مضى في ﴿البقرة﴾ (۱) القول فيه. وأما الأنصاب فقيل: هي الأصنام. وقيل: هي النَّرْد والشَّطْرَنْج؛ ويأتي بيانهما في سورة ﴿يونس﴾ عند قوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ (۲). وأما الأزلام فهي القِداح؛ وقد مضى في أوّل السورة القول فيها. ويقال: كانت في البيت عند سَدَنة البيت وخُدّام الأصنام؛ يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئاً؛ فإن كان عليه أمرني ربي خرج إلى حاجته على ما أحب أو كره.

الثانية ـ تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ فإنهم كانوا مولعين بشربها، وأول ما نزل في شأنها ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ أَلْخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ومَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ (١) أي في تجارتهم؛ فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها فنزلت هذه الآية ﴿لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاة وَقَالَة النَّسِ وَالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ والمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلاَمُ رِجُسٌ ﴾ \_ الآية \_ فصارت حراماً ويما اللهم عنى ما حرم الله شيئاً أشد من الخمر، وما ينزل بالناس من أجلها، بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبي ﷺ عيوب الخمر، وما ينزل بالناس من أجلها، عمر: أنتهينا أنتهينا. وقد مضى في ﴿البقرة ﴾ (١) و ﴿النساء ﴾ (النساء ﴾ وروى أبو داود عن عمر: أنتهينا أنتهينا. وقد مضى في ﴿البقرة ﴾ (١) و ﴿النساء ﴾ (المَنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمَابُ ﴾ . وفي "صحيح مسلم" عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت في آيات من القرآن؛ وفيه قال: وأبت على نَهُر من الأنصار؛ فقالوا: تَعالَ نُطعمُكُ ونسقيك خمراً من القرآن؛ وفيه قال: وأتيت على نَهُر من الأنصار؛ فقالوا: تعالَ نُطعمُكُ ونسقيك خمراً من القرآن وفيه قال والْمَالُ ونسقيك خمراً من القرآن وفيه قال والذي قال وفي هي علي المؤسلة ونسقيك خمراً من الأنصار والمُنْ وقي المناسور والمُنْدُمُولُ والْمُنْ والْمُنْ والْمُولُ والْمُنْسِولُ والْمُنْ والْمُنْ والْمُنْ والْمُنْ والْمُنْ والْمُنْ والْمُنْسَالُ والْمُنْسُولُ و

<sup>(</sup>١) راجع ۴/ ٥١ ـ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) راجع ٨/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٩٩/٥.

وذلك قبل أن تُحرّم الخمر؛ قال: فأتيتهم في حَشِّ والحَشُّ البستان و فإذا رأس جَزُور مشويّ [عندهم] (۱) وزِقٌ من خمر؛ قال: فأكلتُ وشربتُ معهم؛ قال: فذكرتُ الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار؛ قال: فأخذ رجل لَحْيَى جمل فضربني به فجَرح أنفي وفي رواية فَفَرَره (۲) وكان أنف سعد مَفْزُوراً و فأتيت رسول الله عَلَى المناس في ويعني نفسَه شأنَ الخمر و إلنّما الْخَمْرُ و الْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَآجْتَنِبُوهُ ﴾.

الثالثة مده الأحاديث تدلّ على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً معمولاً به معروفاً عندهم بحيث لا يُنكر ولا يُغيَّر، وأن النبي على أقر عليه، وهذا ما لا خلاف فيه ولدل عليه آية النساء ﴿لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ﴾ على ما تقدّم. وهل كان يباح لهم شرب القدّر الذي يُسكر؟ حديث حمزة ظاهر فيه حين بَقَر خواصر ناقتي عليّ رضي الله عنهما وجَبَّ أسنمتهما، فأخبر علي بذلك النبي على فجاء إلى حمزة فصدر عن حمزة للنبي من القول الجافي المخالف لما يجب عليه من احترام النبي قل وتوقيره وتعزيره، ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يُسكر؛ ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يُسكر؛ ولذلك قال الراوي: سكره ولا بعد ذلك، بل رجع لل أن النبي الله لم يُنكر على حمزة ولا عَنفه، لا في حال القَهْقَرى وخرج عنه. وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحَكَوه فإنهم قالوا إن السكر حرام في كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل، كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه، إلا أنه يحتمل حديث حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه. والله أعلم.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿رِجْسٌ﴾ قال أبن عباس في هذه الآية: ﴿رِجْسٌ﴾ سخط وقد يقال للنَّنن والعَذِرة والأقذار رجسٌ. والرِّجز بالزاي العذاب لا غير، والرِّكْسُ العَذِرة

<sup>(</sup>١) الزيادة عن «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) فزره: شقه.

لا غير. ؛ الرِّجسُ يقال للأمرين. ومعنى ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أي بحمله عليه وتزيينه. وقيل: هو الذي كان عَمِل مبادىء هذه الأمور بنفسه حتى أقتدى به فيها.

الخامسة - قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ يريد أبعدوه وأجعلوه ناحية ؛ فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور، وأقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة، فحصل الاجتناب في جهة التحريم ؛ فبهذا حرّمت الخمر. ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة ﴿المائدة ﴾ نزلت بتحريم الخمر، وهي مدنية من آخر ما نزل، وورد التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى: ﴿قُلُ لاَ أَجِدُ ﴾ (١) وغيرها من الآي خبراً، وفي الخمر نَهْياً وزَجْراً، وهو أقوى التحريم وأوكده. روى أبن عباس قال: لمّا نزل تحريم الخمر، مشى أصحاب رسول الله الله بعضهم إلى بعض، وقالوا حُرِّمت الخمر، وجعلت عدلاً (١) للشّرك، يعني أنه قرنها بالذبح للأنصاب وذلك شِرْكُ. ثم علق الخمر، وجعلت عدلاً (١) للفّرك بعني أنه قرنها بالذبح للأنصاب وذلك شِرْكُ. ثم علق الخمر، وجعلت عدلاً (١) للفّرك بالأمر، وذلك يدلّ على تأكيد الوجوب. والله أعلم.

السادسة - فَهِمَ الجمهورُ من تحريم الخمر، واستخبات الشرع لها، وإطلاق الرُّجس عليها، والأمر باجتنابها، الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمُزنيّ صاحب الشافعي ، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها. وقد أستدلّ سعيد بن الحداد القرويّ على طهارتها بسفكها في طرق المدينة؛ قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولنهى رسول الله عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. والجواب؛ أن الصحابة فعلت ذلك ؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوب (٣) ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كُنُف في بيوتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكُنُف في البيوت، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. وأيضاً فإنه يمكن التحرز منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهراً

<sup>(</sup>١) راجع ٧/١١٥.

<sup>(</sup>٢) عدل: مثل ونظير.

<sup>(</sup>٣) السرب: حفيرة تحت الأرض.

يعم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها \_ هذا \_ مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طُرق (١) المدينة، ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. والله أعلم. فإن قيل: التَّنجِيس حكم شرعيّ ولا نص فيه، ولا يلزم من كون الشيء محرّماً أن يكون نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس؛ قلنا: قوله تعالى: ﴿رِجْسٌ ﴾ يدلّ على نجاستها؛ فإن الرّجس في «اللسان» النجاسة، ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصاً لتعطلت الشريعة؛ فإن النصوص فيها قليلة؛ فأيٌ نص يوجد على تنجيس البول والعَذِرة والدّم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة ﴿الحج﴾ (١) ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى.

الثامنة - أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم، وفي ذلك دليل على تحريم بيع الغذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله؛ ولذلك - والله أعلم - كره مالك بيع زِبل الدواب، ورخص فيه أبن القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله مالك، وهو مذهب الشافعي، وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك.

<sup>(</sup>١) في جـ وع وك. وفي أ: طريق.

<sup>(</sup>٢) راجع ۱۲/ ٥٣:

 <sup>(</sup>٣) الراوية: القربة التي فيها الخمر، سماها مرة براوية ومرة بمزادة وهما بمعنى. وربما تالوا مزاد بغير (هاء) كما وقع في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٤) في جـ وع وك: إنساناً.

التاسعة - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو جاز الخلّ مال وقد نهى عن إضاعة المال، ولا يقول أحد فيمن أراق خمراً على مسلم أنه أتلف له مالاً. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرًا ليتيم، وآستؤذن ﷺ في تخليلها فقال: «لا» ونهى عن ذلك. ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأى، وإليه مال سُخْنُون بن سعيد. وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمى(٢) أو غيرها؛ وهو قول الثوريّ والأوزاعيّ والليث بن سعد والكوفيين. وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها المِسك والملح فصارت مُرَبِّي وتحوّلت عن حال الخمر جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المربَّى وقال: لا تُعالُج الخمر بغير تحويلها إلى الخلِّ وحده. قال أبو عمر: ٱحتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء؛ وهو يُروى عن أبي إدريس الخولانيّ عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقويّ أنه كان يأكل المربَّى منه، ويقول: دبغته الشمس والملح. وخالفه عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمر؛ وليس في رأي أحد حجة مع السنة. وبالله التوفيق. وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها؛ لئلا يستدام حبسها لقرب العهد بشربها، إرادة لقطع العادة في ذلك. وإذا كان كذلك لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذٍ، والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا خُلَّلتٍ. وروى أشهب عن مالك قال: إذا خلَّل النصرانيّ خمراً فلا بأس بأكله، وكذلك إن خَلَّلها مسلم وأستغفر الله، وهذه الرواية ذكرها أبن عبد الحكُّم في كتابه. والصحيح ما قاله مالك في رواية أبن القاسم وأبن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خَلًّا ولا يبيعها، ولكن ليُهريقها.

العاشرة - لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أكل ذلك الخلّ حلال. وهو قول عمر بن الخطاب وقبيصة وأبن شهاب وربيعة وأحد قولي الشافعي، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه.

<sup>(</sup>١) في ب: المزادتين، ما فيهما. (٢) أي بممارسة آدمي وعمله.

الحادية عشرة \_ ذكر آبن خُوَيْزِمَنْدَاد أنها تُملك، ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال بها الغَصَص، ويطفأ بها حريق؛ وهذا نقل لا يعرف لمالك بل يُخرِّج هذا على قول من يرى أنها طاهرة. ولو جاز ملكها لما أمر النبي بي باراقتها. وأيضاً فإن الملك نوع نفع وقد بطل بإراقتها. والحمد لله.

الثانية عشرة منه الآية تدل على تحريم اللعب بالنّرد والشّطْرَنج قماراً أو غير قمار؛ لأن الله تعالى لمّا حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: ﴿ وَالْمَيْسِرُ ﴾ الآية. ثم قال: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ الآية. فكل لهو دعا قليله إلى كثير، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراماً مثله. فإن قبل: إنّ شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس في اللعب بالنّرد والشّطْرَنج هذا المعنى؛ قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم، ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس، ويصدّان عن ذكر الله وعن الصلاة ، ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكر، ثم لم يكن عند الله أفتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم لأجل ما أشتركا فيه من المعاني. وأيضاً فإن قليل الخمر لا يسكر كما أن اللعب بالنّرد والشّطْرَنج حراماً مثل الخمر وإن كان لا يسكر. وأيضاً فإن أبتداء اللعب يورث الغفلة، فتقوم تلك الغَفْلة المستولية على القلب مكان السكر (١٠) فإن كانت الخمر إنما حرّمت لأنها تسكر فتصدّ بالإسكار عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنّرد والشّطرَنج لا الشراء عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنّرد والشّطرَنج الله على القلب مكان السكر (١٠) بالنّرد والشّطرَنج لأنه يُعفِل ويُلهي فيصدّ بذلك عن الصلاة، والله أعلم.

الثالثة عشرة مهدي الراوية (٢) يدلّ على أنه كان لم يبلغه الناسخ، وكان متمسكاً بالإباحة المتقدّمة، فكان ذلك دليلاً على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ - كما يقوله بعض الأصوليين \_ بل ببلوغه كما دلّ عليه هذا الحديث، وهو الصحيح ؛ لأن النبي في الم يوبغه،

<sup>(</sup>١) ني ج وع وك: مقام

<sup>(</sup>٢) كذًا في جـ وع وي وأ وهـ وفي ك: هذه الرواية تدل. النح ولعل أصل العبارة: حديث مهدي الرواية. . . النح.

بل بين له الحكم؛ ولأنه مخاطب بالعمل بالأوّل بحيث لو تركه عصى بلا خلاف، وإن كان الناسخ قد حصل في الوجود، وذلك كما وقع لأهل قُبّاء (١)؛ إذ كانوا يُصلّون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ، فمالوا نحو الكعبة. وقد تقدّم في سورة ﴿البقرة﴾(٢) والْحمد لله؛ وتقدّم فيها ذكر الخمر واشتقاقها والميسر (٣) وقد مضى في صدر هذه السورة القول في الأنصاب (٤) والأزلام. والحمد لله.

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرَ﴾. الآية. أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن يوقع العداوة والبغضاء (٥) بيننا بسبب الخمر وغيره، فحذرنا منها، ونهانا عنها. روي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر وأنتشوا، فعبث بعضهم ببعض، فلمّا صَحَوا رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلوا، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فجعل بعضهم (١) يقول: لو كان أخي بي رحيماً ما فعل بي هذا، فحدثت بينهم الضغائن؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ الآية.

الخامسة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ ﴾ يقول: إذا سكرتم لم تذكروا الله ولم تصلُّوا، وإن صلّيتم خلط عليكم كما فعل بعليّ، وروي: بعبد الرحمن كما تقدّم في ﴿النساء﴾(٧) وقال عبيد الله بن عمر: سئل القاسم بن محمد عن الشَّطْرَنج أهي ميسر؟ وعن النّرد أهو ميسر؟ فقال: كلّ ما صدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. قال أبو عبيد: تأوّل قوله تعالى: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ ﴾.

السادسة عشرة - قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ لمّا علم عمر رضي الله عنه أنّ هذا وعيد شديد زائد على معنى أنتهوا قال: أنتهينا. وأمر النبي على مناديه أن ينادي في سِكك المدينة، ألا إنّ الخمر قد حُرّمت؛ فكسرت الدِّنان، وأريقت الخمر حتى جرت في سِكك المدينة.

<sup>(</sup>١) قباء قرية على بعد ميلين من المدينة.

<sup>(</sup>٣) راجع ٣/٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في جـ وك: بيننا.

<sup>(</sup>٢) راجع ٢/ ١٤٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٥٧ وما بعدها من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٦) في جـ وع: الرجل. (٧) راجع ٢٠٠/٥.

السابعة عشرة ـ قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَخْذَرُوا﴾ تأكيد للتحريم، وتشديد في الوعيد، وأمتثال للأمر، وكفّ عن المنهي عنه، وحَسُن عطف ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ لمّا كان في الكلام المتقدّم معنى أنتهوا. وكرر ﴿وَأَطِيعُوا﴾ في ذكر الرسول تأكيداً؛ ثم حذر في مخالفة الأمر، وتوعّد من تولى بعذاب الآخرة؛ فقال: ﴿فَإِنْ تُولَي بَعْدَابِ الآخرة؛ فقال: ﴿فَإِنْ تُولِي بَعْدَابِ الآخرة، وعلى تولي بعذاب أي خالفتم ﴿فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ في تحريم ما أمر بتحريمه وعلى المرسِل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يُعصَى أو يطاع.

[٩٣] ﴿ لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَسِلُوا الطَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا الَّغَوا وَمَامَنُوا وَمَامَنُوا وَمَامَنُوا مَا الطَّغُوا وَمَامَنُوا مَا الطَّغُوا وَمَامَنُوا مَا الطَّغُوا وَمَامَنُوا مُنَا الطَّغِينَ اللَّهُ اللَّ

## فيه تسع مسائل:

الأولى - قال آبن عباس والبَرَاء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات مِنا وهو يشربها ويأكل الميسر؟ - ونحو هذا - فنزلت الآية. روى البخاري عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر (١) منادياً ينادي، فقال أبو طلحة: آخرج فانظر ما هذا الصوت! قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي ألا إنّ الخمر قد حُرّمت؛ فقال: آذهب فأهرِقها - وكان الخمر من الفَضِيخ (٢) - قال: فجرت في سِكك المدينة؛ فقال بعض القوم: قُتِلَ قوم وهي في بطونهم فأنزل الله عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآية.

الثانية \_ هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزلت ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ (٣). ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له و لا عليه

<sup>(</sup>١) أي النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار؛ والمفضوخ هو المشدوخ.

<sup>(</sup>٣) راجع ٢/ ١٥٧.

شيء؛ لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح؛ لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى الشرع؛ وعلى هذا فما كان ينبغي أن يُتخوّف ولا يُسأل عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتها، فإما أن يكون ذلك القائل غَفَل عن دليل الإباحة فلم يخطر له، أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى، وشفقته على إخوانه المؤمنين تَوهَّم مؤاخذةً ومعاقَّبةً لأجل شرب الخمر المتقدّم؛ فرفع الله ذلك التوهم بقوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآية.

الثالثة - هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر خَمْر؛ وهو نصٌّ ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة [رحمهم الله](١) هم أهل اللسان، وقد عَقَلُوا أن شرابهم ذلك خمر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره؛ وقد قال الحَكُميّ:

لنا خَمرٌ وليست خمر كَرْم ولكن مِن نِتَاجِ الباسِقاتِ كِرامٌ في السماء ذهبن طُولا وفات ثِمارها أيدِي الجناة

ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النَّسائي: أخبرنا القاسم بن زكريا، أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن مُحارِب بن دِثار عن جابر عن النبي ﷺ قال: «الزبيب والتمر هو الخمر». وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ وحسبك به عالماً باللسان والشرع ـ خطب على منبر النبيّ ﷺ فقال: يا أيّها الناس ألاً إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير؛ والخمر ما خامر العقل. وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر؛ يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة، وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه. وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمّى خمراً ولا يتناوله أسم ألخمر، وإنما يسمّى نبيذاً؛ وقال الشاعر:

وصرتُ حلِيفاً لِمن عابّه 

تركت النبيذ لأهل النبيذ شرابٌ يُدنِّس عِرْضَ الفَتَى

<sup>(</sup>١) من ب وجدوك.

الرابعة \_ قال الإمام أبو عبد الله المازريّ: ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم إلى أنَّ كل ما يسكر نوعه حرم شربه، قليلًا كان أو كثيراً نيئاً، كان أو مطبوحاً، ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره، وأنّ من شرب شيئاً من ذلك حُدًّ؛ فإما. المستخرج من العنب المسكر النِّيء فهو الذي أنعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره ولو نقطة منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذكر، وهو الذي لا يبلغ الإسكار؛ وفي المطبوخ المستخرج من الُعنب؛ فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير العنب، ونقيع الزّبيب النّيء؟ فأما المطبوخ منهما، والتِّيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل؟ فيرى أن سُلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها، وأما نقيع الزّبيب والتمر فيحلّ مطبوخهما وإن مسّته النار مسًّا قليلاً من غير أعتبار بحدٌ؛ وأما النّيء منه فحرام، ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحدّ فيه؛ وهذا كله ما لم يقع الإسكار، فإن وقع الإسكار أستوى الجميع. قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس [أحمد](١) رضي الله عنه: العجب من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه؛ فإذا قيل لهم: فلم حرم القليل من الخمر وليس مذهباً للعقل؟ فلا بدّ أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير، أو للتعبد؛ فحينئذ يقال لهم: كلّ ما قدّرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضاً، إذ لا فارق بينهما إلا مجرّد الاسم إذا سلم ذلك. وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس؛ لأن الفرع فيه مساو للأصل في جميع أوصافه؛ وهذا كما يقوله في قياس الأمة على العبد في سراية العتق. ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله! فإنهم يتوغلون في القياس ويرجحونه على أخبار الآحاد، ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجليّ المعضود بالكتاب والسنة وإجماع صدور الأمة، لأحاديث لا يصح شيء منها على ما قد بيّن عِللُها المحدّثون في كتبهم، وليس في الصحاح شيء منها. وسيأتي في سورة ﴿النحل﴾<sup>(٢)</sup> تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

من ك. (٢) راجع ١١/ ١٢٧.

الخامسة - قوله تعالى: ﴿طَعِمُوا﴾ أصل هذه اللفظة في الأكل؛ يقال: طَعِمَ الطّعامَ وشَرِب الشَّرَاب، لكن قد تجوّز في ذلك فيقال: لم أطعموا خُبزاً ولا ماء ولا نوماً؛ قال الشاعر:

نَعَاماً بِوَجْرة (١) صُعْر الخُدو دِ لا تَطْعَمُ النومَ إلاّ صِيَامَا وقد تقدّم القول في ﴿البقرة﴾ بما فيه الكفاية.

السادسة ـ قال أبن خَوَيْزِمَنْدَاد: تضمّنت هذه الآية تناول المباح والشهوات، والانتفاع بكل لذيذ من مَطْعَم ومَشْرَب ومَنْكَح وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿لاَ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ونظير قوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَهَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (٣).

السابعة - قوله تعالى: ﴿إِذَا مَا أَتَّقُواْ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ الَّقُواْ وَآمَنُوا ثُمَّ اللَّقُواْ وَالْحَالُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اللَّقُواْ وَالْمَعْنَى اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾. فيه أربعة أقوال: الأوّل - أنه ليس في ذكر التقوى تكرار؛ والمعنى أتقوا شربها، وآمنوا بتحريمها؛ والمعنى الثاني دام أتقاؤهم وإيمانهم؛ والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء. والثاني - أتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرّمات، ثم أتقوا بعد تحريمها شربَها، ثم أتقوا فيما بقي من أعمالهم (ئ)، وأحسنوا العمل. الثالث - أتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله، والمعنى الثاني: ثمّ اتقوا الكبائر، وازدادوا إيماناً، ومعنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تَنَقَلُوا. وقال محمد بن جَرير: الاتقاء (الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول، والتصديق والدينونة به والعمل، والاتقاء الثاني الاتقاء بالإحسان، والتقاء بالإحسان، والتقرب بالنوافل.

<sup>(</sup>١) وجرة: موضع بين مكة والبصرة؛ يقول الشاعر: هي صائمة لا تطعمه؛ وروي في «اللسان» (لا تطعم الماء) وقال: وذلك لأن النعام لا ترد الماء ولا تطعمه. وقبله:

فسأمسا بنسو عسامسر بسالنسسار غسداة لقسونا فكسانسوا نعسامسا

<sup>(</sup>٢) راجع ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) راجع ٧/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) في ع: أعمارهم. (٥) لعل قول ابن جرير هو الرابع.

الثامنة \_ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ دليل على أن المتقي المومن الذي عمل الصالحات؛ فضله بأجر الإحسان.

التاسعة \_ قد تأوّل هذه الآية قُدَامة بن مَظْعُون الجُمَحِيّ من الصحابة رضي الله عنهم، وهو ممّن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بَدْراً وعُمّر (١). وكان خَتَن (٢) عمر بن الخطاب، خال عبد الله وحفصة، وولاًه عمر بن الخطاب على البَحْرَين، ثم عزله بشهادة الجَارُود ـ سيّد عبد القيس ـ عليه بشرب الخمر. روى الدَّارَقُطْني قال حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمد المصريّ حدّثنا يحيى بن أيوب العلّاف حدّثني سعيد بن عُفَير حدّثني يحيى بن فُلَيْح بن سليمان قال حدَّثني ثور بن زيد عن عِكْرمة عن إبن عباس: ^أن الشُّرَّابِ كانوا يُضربون في عهدٍ رسول الله ﷺ بالأيدي والنِّعال والعِصيّ حتى تُوفّي رسول الله ﷺ، فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله على، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى تُوفّي، ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأوّلين وقد شرب فأمر به أن يجلد؛ فقال لِمَ تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله! فقال عمر: وفي أيّ كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ فقال له: إن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينِ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا﴾ الآية. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم أتقوا وآمنوا، ثم أتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله ﷺ بذراً وأحُداً والْخَندق والمشاهد [كلها] (٢٦)؛ فقال عمر: ألا تردّون عليه ما يقول؛ فقال ابن عباس: إنّ هؤلاء الآيات أنزلن عذراً لمن غَبَر وحُجَّة على الناس؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الآية؛ ثم قرأحتى أنفذ الآية الأخرى؛ فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية؛ فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر؛ فقال عمر: صدقت ماذا ترون؟ فقال علىّ رضى الله عنه: إنه إذا شرب سَكر وإذا سَكر هَذَى، وإذا

<sup>(</sup>١) عمّر: عاش زماناً طويلاً.

<sup>(</sup>٢) الختن (بالتحريك) الصهر؛ أو كل ما كان من قبل المرأة كالأب والأخر.

<sup>(</sup>٣) من ع.

هَذَى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة؛ فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة. وذكر الحميديّ عن أبي بكر البَرْقَانيّ (١) عن ابن عباس قال: لمّا قدم الجارُود من البحرين قال: يا أمير المؤمنين إنّ قُدَامة بن مَظْعُون قد شرب مُسْكِراً، وإني إذا رأيت حقاً من حقوق الله حق عليّ أن أرفعه إليك فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ فقال: أبو هريرة؛ فدعا عمر أبا هريرة فقال: عَلاَمَ تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: لم أره حين شرب، ورأيته سكران يَقيء، فقال عمر: لقد تَنَطَّعتَ في الشهادة (٢)؛ ثم كتب عمر إلى قُدَامة وهو بالبَحْرَين يأمره بالقدوم عليه، فلما قدم قُدَامة والجَارُود بالمدينة كلّم الجارود عمر؛ فقال: أقم على هذا كتاب الله؛ فقال عمر للجارود: أشهيد أنت أم خَصْم؟ فقال: الجارود: أنا شهيد؛ قال: قد كنتَ أدّيتَ الشهادة؛ ثم قال لعمر: إني أنْشُدك الله! فقال عمر: أمّا والله لَتَملكنّ لسانك أو لأسوءنك؛ فقال الجارود: أما والله ما ذلك بالحق، أن يشرب أبن عمُّك وتسوءني! فأوعده عمر؛ فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أمير المؤمنين إن كنت في شكّ من شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة أبن مَظْعُون، فأرسل عمر إلى هند يَنْشدها بالله، فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فقال عمر: يا قُدامة إني جالدك؛ فقال قُدامة: والله لو شربت ـ كما يقولون ـ ما كان لك أن تجلدني يا عمر. قال: ولم يا قُدامة؟ قال: لأن الله سبحانه يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآية إلى ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾. فقال عمر: أخطأت التأويل يا قُدَامة؛ إذا اتقيت الله أجتنبت ما حرَّم الله، ثم أقبل عمر على القوم فقال: ما ترون في جلد قُدامة؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وَجِعاً<sup>٣)</sup>؛ فسكت عمر عن جلده ثم أصبح يوماً فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدَامة؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وَجِعاً، فقال عمر: إنه والله لأن يلقى الله تحت السوط، أحبّ إليّ أن ألقى الله وهو في عنقي! واللَّهِ لأجلدنّه: ٱتْتُونِي بسوط، فجاءه مولاه أسلم بسوط رقيق صغير، فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم: أخذتك دِقْرارة, (١٤) أهلك؛ آثتوني بسوط غير هذا، قال: فجاءه أسلم بسوط تام؛ فأمر عمر بقُدامة فجلد؛

وهي العدول عن الحق، والعمل بالباطل قد نزعتك، وعرضت لك فعملت بها؛ وكان أسلم عبداً بجاوياً.

 <sup>(</sup>١) البرقاني (بفتح الموحدة وسكون الراء): هذه النسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم وخربت؛ وصارت مزرعة «الأنساب» للسمعاني.
 (٢) تنطَّع في الكلام: تعمق وغالى.
 (٣) وجع: مريض.
 (٤) الدقرارة (واحدة الدقارير): وهي الأباطيل وعادات السوء؛ أراد أن عادة السوء التي هي عادة قومك،

فغاضب قُدَامة عمر وهجره؛ فحجًّا وقُدَامة مهاجر لعمر حتى قَفَلوا عن حجهم ونزل عمر بالسُّقيًا<sup>(۱)</sup> ونام بها فلما استيقظ عمر قال: عجلوا عليّ بقُدَامة؛ أنطلقوا فأتوني به، فوالله لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال: سالم قُدامة فإنه أخوك، فلما جاءوا قُدامة أبى أن يأتيه، فأمر عمر بقُدامة أن يجرَّ إليه جَرّاً حتى كلَّمه عمر واستغفر له، فكان أوّل صلحهما. قال أيوب بن أبي تميمة: لم يحدّ أحد من أهل بدر في الخمر غيره. قال أبن العربيّ: فهذا يدلّك على تأويل الآية، وما ذكر فيه عن آبن عباس من حديث الدّارقطنيّ، وعمر في حديث البَرْقاني وهو صحيح؛ وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله في غيره ما حُدّ على الخمر أحد، فكان هذا من أفسد تأويل؛ وقد خفي على قُدامة؛ وعرفه من وفقه الله كعمر وابن عباس رضى الله عنهما؛ قال الشاعر:

وإنّ حــرامــاً لا أرى الـــدهــر بــاكيــاً على شَجْـوه (٢) إلاّ بكيـتُ على عُمـر وروى عن عليّ [رضي الله عنه] (٣) أن قوماً شربو بالشام وقالوا: هي لنا حلال وتأوّلوا هذه الآية، فأجمع عليّ وعمر على أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا؛ ذكره الكِيّا الطَّبَري.

[94] ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِثَقَ وِ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ آيدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَعَافُهُ مِالْنَيْبُ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَن اعْتَدَىٰ بَعْدُ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَا لَعَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن الْعَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

فيه ثمان مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿لَيَبُلُونَكُمُ اللّهُ ﴾ أي ليختبرنكم، والابتلاء الاختبار. وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة، وشائعاً عند الجميع منهم، مستعملاً جداً، فابتلاهم الله فيه مع الإحرام والحرم، كما ابتلى بني إسرائيل في ألاّ يعتدوا في السبت. وقيل: إنها نزلت عام الحديبية ؛ أحرم بعض الناس مع النبي على ولم يحرم بعضهم، فكان إذا عرض

<sup>(</sup>١) السقيا (بالضم): موضع بين المدينة ووادي الصفراء.

<sup>(</sup>٢) الشجو: الهم والحزن.

<sup>(</sup>٣) من ع.

صيدٌ اختلف فيه أحوالهم وأفعالهم، وآشتبهت أحكامه عليهم، فأنزل الله هذه الآية بياناً لأحكام أحوالهم وأفعالهم، ومحظورات حجّهم وعُمرتهم.

الثانية - اختلف العلماء من المخاطب بهذه الآية على قولين: أحدهما - أنهم المُحِلّون؛ قاله مالك. الثاني - أنهم المحرمون قاله ابن عباس؛ وتعلَّق بقوله تعالى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ ﴾ فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام. قال ابن العربي: وهذا لا يلزم؛ فإن التكليف يتحقق في المُحِلّ بما شُرط له من أمور الصيد، وما شُرع له من وصفه في كيفية الاصطياد. والصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس مُحلّهم ومُحرمهم؛ لقوله تعالى: ﴿لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ ﴾ أي ليكلفنكم، والتكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة، وتباين في الضّعف والشدّة.

الثالثة - قوله تعالى: ﴿ رِشَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ ﴾ يريد ببعض الصيد، فمِن للتبعيض، وهو صيد البر خاصّة؛ ولم يعمّ الصيد كله لأن للبحر صيداً، قاله الطَّبَريّ وغيره. وأراد بالصيد المصيد؛ لقوله: ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ﴾ .

الرابعة - قوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ بيان لحكم صغار الصيد وكباره.

وقرأ أبن وثّاب والنَّخَعيّ: ﴿يناله﴾ بالياء منقوطة من تحت. قال مجاهد: الأيدي تنال الفِراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفِرّ، والرّماح تنال كبار الصيد. وقال أبن وهب قال مالك قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ وَكُل شيء يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فقتله فهو صيد كما قال الله تعالى.

الخامسة - خص الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عُظم (١) التصرف في الاصطياد؟ وفيها تدخل الجوارح والحِبالات، وما عمل باليد من فِخَاخ وشِباك؛ وخص الرّماح بالذكر لأنها عُظم ما يجرح به الصيد، وفيها يدخل السهم ونحوه؛ وقد مضى القول فيما يصاد به من الجوارح والسهام في أوّل السورة (٢) بما فيه الكفاية والحمد لله.

<sup>(</sup>١) أي معظمه. (٢) راجع ص ٦٥ فما بعد من هذا الجزء.

السادسة - ما وقع في الفخّ والحِبالة فلربّها، فإن ألجأ الصيد إليها أحد ولولاها لم يتهيأ له أخذه فربها فيه شريكه. وما وقع في الجُبَخ (١) المنصوب في الجبل من ذباب النّحل فهو كالحِبالة والفخّ، وحمام الأبرجة تُردّ على أربابها إن استطِيع ذلك، وكذلك نحل الحِباح؛ وقد روِي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه ليس على من حصل الحمام أو النحل عنده أن يردّه. ولو ألجأت الكلاب صيداً فدخل في بيت أحد أو داره فهو للصائد مرسِل الكلاب دون صاحب البيت، ولو دخل في البيت من غير أضطرار الكلاب له فهو لرب البيت.

السابعة - احتجّ بعض الناس على أن الصيد للآخذ لا للمثير بهذه الآية؛ لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه بعدُ شيئاً، وهو قول أبي حنيفة.

الثامنة - كره مالك صيد أهل الكتاب ولم يحرِّمه، لقوله تعالى: ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ ﴾ يعني أهل الإيمان، لقوله تعالى في صدر الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فخرج عنهم أهل الكتاب. وخالفه جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ﴾ وهو عندهم مثل ذبائحهم. وأجاب علماؤنا بأن الآية إنما تضمّنت أكل طعامهم، والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم الطعام، ولا يتناوله مطلق لفظه.

قلت: هذا بناءً على أن الصيد ليس مشروعاً عندهم فلا يكون من طعامهم، فيسقط عنا هذا الإلزام؛ فأما إن كان مشروعاً عندهم في دينهم فيلزمنا أكله لتناول اللفظ له، فإنه من طعامهم. والله أعلم.

[90] ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا نَجْزَآهُ مِثْلُ مَا قَلَلَ مِن النَّعَدِ يَعَكُمُ مِهِ. ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَذَيًا بَنلِغَ الْكَفْبَةِ أَوْ كَفَنْرَةٌ طَعَامُ مَسَلِكِينَ أَوْعَدْلُ مِن النَّعَدِ يَعْكُمُ مِهِ. ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَذَيًا بَنلِغَ الْكَفْبَةِ أَوْ كَفَنْرَةٌ طَعَامُ مَسَلِكِينَ أَوْعَدْلُ ذَاللَهُ عَلَى اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَفِمُ اللهُ مِنهُ وَاللهُ عَزِيدٌ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَفِمُ اللهُ مِنهُ وَاللّهُ عَزِيدٌ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَفِمُ اللهُ مِنهُ وَاللّهُ عَزِيدٌ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَفِهُم اللهُ مِنهُ وَاللّهُ عَزِيدٌ وَلَا لَهُ مَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَفِهُم اللهُ مِنهُ وَاللّهُ عَزِيدٌ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَفِهُم اللهُ مِنهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَفِهُم اللهُ مِنهُ وَاللّهُ عَمَا اللهُ عَمَّا سَلَقَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَفِهُم اللهُ مِنهُ وَاللّهُ عَمَا اللهُ عَمَّا سَلَقَ مَا عَدُ فَيَسْنَاعِهُم اللهُ مِنهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَلْكُمُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) الجبع (بجيم مثلثة وموحدة ساكنة): خلية العسل، ويجمع على (أجبع وجبوح وجباح).

فيه ثلاثون مسألة:

الأولى - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنثى، وهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبُلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ الآية. وروي أن أبا اليَسَر - واسمه عمرو بن مالك الأنصاريّ(۱) - كان مُحْرِماً عام الحديبية بعُمْرة فقتل حمار وحش فنزلت فيه ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ القتل هو كل فعل يفِيت الروح، وهو أنواع: منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه؛ فحرّم الله تعالى على المحرم في الصيد كل فعل يكون مفِيتاً للروح.

الثالثة \_ من قتل صيداً أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاء ما أكل؛ يعني قيمته، وخالفه صاحباه فقالا: لا شيء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى؛ ولهذا لو أكلها محرِم آخر لا يلزمه إلا الاستغفار. وحجة أبي حنيفة أنه تناول محظور إحرامه؛ لأن قتله كان من محظورات الإحرام، ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول، فإذا كان ما يتوصل به إلى المقصود \_ محظور إحرامه \_ موجباً عليه الجزاء فما هو المقصود كان أولى.

الرابعة - لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيد، لنهي الله سبحانه المحرم عن قتله ؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد ذكاة؛ وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله وهو المسلم، مضاف إلى محله وهو الأنعام ؛ فأفاد مقصوده من حِل الأكل ؛ أصله ذبح الحلال. قلنا: قولكم ذبح صدر من أهله فالمحرم ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهلية لا تستفاد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، واسمه في «التهذيب» وغيره: كعب بن عمرو. . . الخ.

عقلاً، وإنما يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه في الذبح، أو بنفيها وذلك بنهيه عن الذبح، والمحرم منهي عن ذبح الصيد؛ لقوله: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيدَ﴾ فقد أنتفت الأهلية بالنهي. وقولكم أفاد مقصوده فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحِل له أكله، وإنما يأكل منه غيره عندكم؛ فإذا كان الذبح لا يفيد الحِلّ للذابح فأولى وأُحْرى ألا يفيده لغيره، لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه؛ فلا يصحّ أن يثبت له ما لا يثبت لأصله.

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿الصَّيْدَ﴾ مصدر عومل معاملة الأسماء، فأوقع على الحيوان المَصِيد؛ ولفظ الصيد هنا عام في كل صيد بريّ وبحريّ حتى جاء قوله تعالى: ﴿وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ فأباح صيد البحر إباحة مطلقة؛ على ما يأتي بيانه في الآية بعد هذا إن شاء الله تعالى.

السادسة \_ آختلف العلماء في خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه؛ فقال مالك: كل شيء لا يعدو من السباع مثل الهرّ والثعلب والضّبع وما أشبهها فلا يقتله المحرم، وإن قتله فَدَاه. قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم، فإن قتلها فَدَاها؛ وهي مثل فراخ الغربان. ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب؛ مثل الأسد والذئب والنمر والفَهْد؛ وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب والفأرة والغراب والحِدأة. قال إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه السلام: «خَمْسٌ فَواستُ يُقتلُن في الحِلّ والحَرّم» الحديث: فسماهن فسّاقاً؛ ووصفهن بأفعالهن؛ لأن الفاسق فاعل الحِلّ والحَرّم» الحديث: فسماهن فسّاقاً؛ ووصفهن بأفعالهن؛ لأن الفاسق فاعل اللفسق] (١)، والصغار لا فعل لهن، ووصف الكلب بالعقور وأولاده لا تعقِر؛ فلا تدخل في هذا النعت. قال [القاضي] (١) إسماعيل: الكلب العقور مما يعظم ضرره على الناس. قال ابن بُكَير: إنما أذن في قتل العقرب؛ لأنها ذات يخطفان اللحم من أيدي الناس. قال ابن بُكَير: إنما أذن في قتل العقرب لأنها ذات حمّة (٢)؛ وفي الفأرة لقرضها السّقاء (٣) والحذاء اللذين بهما قوام المسافر. وفي الغراب

<sup>(</sup>١) من ك.

<sup>(</sup>٢) الحمة: السم أو الإبرة تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٣) السقاء: القربة.

لوقوعه على الظهر (١) ونقبه عن لحومها؛ وقد روي عن مالك أنه قال: لا يقتل الغراب ولا الحِدَأة إلا أن يضرًا. قال [القاضي] (٢) إسماعيل: واختلف في الرُّنبُور؛ فشبهه بعضهم بالحية والعقرب، قال: ولولا أن الرُّنبُور لا يبتدى، لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب، ولكنه ليس في طبعه من العَدَاء ما في الحيّة والعقرب، وإنما يَحْمِي الرُّنبُور إذا أُوذِي. قال: فإذا عرض الرُّنبُور لأحد فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء في قتله؛ وثبت عن عمر بن الخطاب إباحة قتل الرُّنبور. وقال مالك: يُطعِم قاتله شيئاً؛ وكذلك قال مالك فيمن قتل البُرْغُوث والذّباب والنّمل ونحوه. وقال أصحاب الرأي: لا شيء على قاتل هذه كلها. وقال أبو حنيفة: لا يَقتل المحرمُ من السباع فَدَاه. قال: فإن ابتدأه والذّب خاصة، سواء أبتدأه أو أبتدأهما؛ وإن قتل غيره من السباع فَدَاه. قال: فإن ابتدأه والغراب والحِدَاة، هذه جملة قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زُفَر؛ وبه قال الأوزاعيّ عيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه؛ قال: ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب والغراب والحِدَاة، هذه جملة قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زُفَر؛ وبه قال الأوزاعيّ والخريّ والحسن؛ وأحتجوا بأن النبي تشخص دوابّ بأعيانها وأرخص للمحرِم في قتلها من أجل ضررها؛ فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في معناها.

قلت: العجب من أبي حنيفة رحمه الله يَحمل التراب على البُرِّ بِعلة الكيل، ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفِسْق والعَقْر، كما فعل مالك والشافعي رحمهما الله! وقال زُفَر بن الهُذَيل: لا يقتل إلا الذئب وحده، ومن قتل غيره وهو محرم فعليه الفِدية، سواء أبتدأه أو لم يبتدئه؛ لأنه عجماء فكان فِعله هَدَراً؛ وهذا ردّ للحديث ومخالفة له . وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله؛ وصِغار ذلك وكِباره سواء، إلا السَّمْع وهو المتولد بين الذئب والضّبع، قال: وليس في الرَّخَمَة والخنافس والقِرْدَان والحَلَم (٣) وما لا يؤكل لحمه شيء؛ لأن هذا ليس من الصيد، لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ فدل أن الصيد

<sup>(</sup>١) الظهر: الإبل التي يحمل عليها ويركب.

<sup>(</sup>٢) من ك.

<sup>(</sup>٣) الحلم \_ بالتحريك \_ جمع (الحلمة) وهي الصغيرة من القردان. وقيل: الضخم منها.

الذي حُرّم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالاً؛ حكى عنه هذه الجملة المُزَنيّ والرّبيع؛ فإن قيل: فَلِمَ تُفدَى القملة وهي تؤذي ولا تؤكل؟ قيل له: ليس تُفدَى إلا على ما يُفدَى به الشّعر والظُّفر ولُبس ما ليس له لُبسه؛ لأن في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته، فكأنه أماط بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذى. وقول أبى ثور في هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر.

السابعة \_ روى الأثمة عن ابن عمر أن رسول الله على قال: "خَمسٌ من الدواب ليس على المحرِم في قتلهن جناح الغراب والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العَقُور». اللفظ للبخاريّ؛ وبه قال أحمد وإسحق. وفي كتاب مسلم عن عائشة عن النبي على أنه قال: "خمسٌ فَواسِقُ يُقتلُن في الحِلّ والحَرَم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العَقُور والحُديّا». وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا: لا يقتل من الغربان إلا الأبقع خاصة؛ لأنه تقييد مطلق. وفي كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ على القول بحديث "ويَرمي الغراب ولا يقتله». وبه قال مجاهد. وجمهور العلماء على القول بحديث أبن عمر، والله أعلم. وعند أبي داود والترمذيّ: والسّبع العادي؛ وهذا تنبيه على العلّة.

الثامنة \_ قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ عام في النوعين من الرجال والنساء، الأحرار والعبيد؛ يقال: رجل حرام وأمرأة حرام، وجمع ذلك حُرُم؛ كقولهم: قَذَال وقُذُل. وأَحرمَ الرجلُ دخل في الحَرَم؛ كما يقال: أسهلَ دخل في السهل. وهذا اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم. يقال: رجل حرام إذا دخل في الأشهر الحُرُم أو في الحَرَم، أو تلبّس بالإحرام؛ إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبراً، وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف؛ قاله ابن العربي.

التاسعة \_ حرَم المكان حَرَمان، حَرمُ المدينة وحَرمُ مكة \_ وزاد الشافعي الطائف، فلا يجوز عنده قطع شجره، ولا صيد صيده، ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه \_ فأما حَرَم

المدينة فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كحرم مكة، فإن فعل أثم ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي وأصحابهما. وقال أبن أبي ذئب: عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ سَلَبه، وروى عن الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم، وكذلك قطع شجرها. وأحتج له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ أنه قال: «من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أو يقطع شجرها فخذوا سَلَّبه». وأخذ سعد سَلَب من فعل ذلك. قال: وقد أتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَب من صاد في المدينة، فدلّ ذلك على أنه منسوخ. وأحتج لهم الطحاويّ أيضاً بحديث أنس ـ ما فعل النُّفَير؛ فلم ينكر صيده وإمساكه ـ وهذا كله لا حجة فيه. أما الحديث الأوّل فليس بالقوي، ولو صحّ لم يكن في نسخ أخذ السَّلَب ما يسقط ما صحّ من تحريم المدينة، فكم من محرّم ليس عليه عقوبة في الدنيا. وأما الحديث الثاني فيجوز أن يكون صيد في غير الحرم. وكذلك حديث عائشة؛ أنه كان لرسول الله ﷺ وَحْش فإذا خرج لَعِب وأشتد وأُقبِل وأُدبِر، فإذا أُحس برسول الله ﷺ ربض، فلم يَتَرَمْره (١) كراهية أن يؤذيه. ودليلنا عليهم ما رواه مالك عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن أبا هُريرة قال: لو رأيت الظَّباء تَرتع بالمدينة ما ذَعَرتُها، قال رسول الله ﷺ: "ما بين لابتيها (٢) حرام، فقول أبي هريرة ما ذَعَرتُها دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم المدينة، كما لا يجوز ترويعه في حرم مكة. وكذلك نزع زيد بن ثابت النُّهسَ ـ وهو طائر ـ من يد شُرَحْبيل بن سعد كان صاده بالمدينة؛ دليل على أن الصحابة فهموا مراد رسول الله علي في تحريم صيد المدينة، فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملُّك ما يصطاد. ومتعلَّق أبن أبي ذئب قوله ﷺ في «الصحيح»: «اللهم إنّ إبراهيم حرّم مكة وإني أُحرّم المدينة مثل ما حَرّم به مكة ومثله معه لا يُخْتلى(٣) خلاَها ولا يُعضَد شَجرُها ولا يُنفّر صيدُها) ولأنه حَرَمٌ مُنِع الاصطياد فيه فتعلق الجزاء به كحرم مكة. قال القاضي عبد الوهاب: وهذا قول أقيس عندي

<sup>(</sup>١) أي سكن ولم يتحرك.

<sup>(</sup>٢) لابتا المدينة هما حرتان يكتنفانها.

<sup>(</sup>٣) الخلى: النبات الرقيق ما دام رطباً؛ ويختلى: يقطع.

على أصولنا، لا سيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. ومن حجة مالك والشافعي في ألا يُحكم عليه بجزاء ولا أخذ سَلَب في المشهور من قول الشافعي عموم قوله على «الصحيح»: «المدينة خرّمٌ ما بين غير إلى ثَوْر (١) فمن أحدث فيها حَدَثاً أو آوى مُحدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً» (٢) فأرسل الله الوعيد الشديد ولم يذكر كفّارة. وأما ما ذُكر عن سعد فذلك مذهب له مخصوص به؛ لما روي عنه في «الصحيح» أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً - أو يخبطه - فسلَبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلّموه أن يردّ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم؛ فقال: معاذ الله أن أردّ شيئاً نَقَلنيه رسول الله على أن يردّ عليهم؛ فقوله: «نقله، ظاهره الخصوص. والله أعلم.

العاشرة - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً﴾ ذكر الله سبحانه المتعمد ولم يذكر المخطىء والناسي؛ والمتعمد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام. والمخطىء هو الذي يقصد شيئاً فيصيب صيداً، والناسي هو الذي يتعمّد الصيد ولا يذكر إحرامه. وأختلف العلماء في ذلك على خسة أقوال: الأوّل - ما أسنده الدَّارَقُطْنِي عن ابن عباس قال: إنما التكفير في العمد، وإنما غلّظوا في الخطأ لئلا يعودوا. الثاني - أنّ قوله: ﴿مُتَعَمِّداً﴾ خرج على الغالب، فألحق به النادر كأصول الشريعة. الثالث - أنه لا شيء على المخطىء والناسي؛ وبه قال الطَّبَريّ وأحمد بن حنبل في إحدى روايتيه، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جُبَير، وبه قال طاوس وأبو ثور، وهو قول داود. وتعلّق أحمد بأن قال: الأصل براءة الذمة فمن المتعمّد بالذكر، دلّ على أنّ غيره بخلافه. وزاد بأن قال: الأصل براءة الذمة فمن

<sup>(</sup>۱) عير جبل بناحية المدينة، أما ثور فيرى بعض أهل الحديث أن ذكره هنا وهم من الراوي، وإنما هو جبل بمكة، والصحيح «من عير إلى أحد» وهي رواية قليلة. وقدر بعض: حرم المدينة مقدار ما بين عير وثور. وفي «النووي» قال القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيراً وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضاً لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ.

<sup>(</sup>٢) لا يقبل منه صرف ولا عدل: الصرف التوبة، والعدل الفدية. وقيل: الصرف النافلة، والعدل الفريضة. وقيل: غير ذلك.

أدّعى شغلها فعليه الدليل. الرابع - أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان؛ قاله آبن عباس، وروي عن عمر وطاوس والحسن وإبراهيم والزّهري، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. قال الزّهريّ: وجب الجزاء في العمد بالقرآن، وفي ﴿ الخطأ والنسيان بالسُّنة؛ قال ابن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فَنِعِمَّا هي، وما أحسنها أسوة. الخامس ـ أن يقتله متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه \_ وهو قول مجاهد \_ لقوله تعالى بعد ذلك: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ . قال: ولو كان ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأوّل مرة، قال: فدلّ على أنه أراد متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه؛ قال مجاهد: فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حلّ ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه، فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة، أو أحدث فيها؛ قال: ومن أخطأ فذلك الذي يجزئه. ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد، ولا فرق بين أن يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له، ولا يصح أعتبار الحج بالصلاة فإنهما مختلفان؛ وقد روي عنه أنه لا حكم عليه في قتله متعمداً، ويستغفر الله، وحجه تام؛ وبه قال ابن زيد. ودليلنا على داود أن النبي ﷺ سئل عن الضَّبع فقال: «هي صيد» وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً، ولم يقل عمداً ولا خطأ. وقال أبن بكير من علمائنا: قوله سبحانه: ﴿مُتَّعَمِّداً﴾ لم يرد به التجاوز عن الخطأ، وإنما أراد ﴿متعمداً﴾ ليبين أنه ليس كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمداً كفارة، وأن الصيد فيه كفّارة، ولم يرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم.

الحادية عشرة - فإن قتله في إحرامه مرة بعد مرة حُكم عليه كلما قتله في قول مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهم؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فالنهي دائم مستمرّ عليه ما دام محرماً فمتى قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له. وروي عن أبن عباس قال: لا يحكم عليه مرتين في الإسلام ، ولا يُحكم عليه إلا مرة واحدة ، فإن عاد ثانية فلا يُحكم عليه ، ويقال له : ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾. وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾. وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد

وشُرَيْح. ودليلنا عليهم ما ذكرناه من تَمَادي التحريم في الإحرام، وتوجه الخطاب عليه في دين الإسلام.

الثانية عشرة .. قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ فيه أربع قراءات ؟ ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ ﴾ برفع جزاء وتنوينه، و ﴿ مِثْلُ ﴾ على الصفة، والخبر مضمر، التقدير فعليه جزاء مماثل واجب أو لازم من النَّعم. وهذه القراءة تقتضي أن يكون الممثل هو الجزاء بعينه. و ﴿ جَزَاءُ ﴾ بالرفع غير منون و ﴿ مِثْلُ ﴾ بالإضافة أي فعليه جزاءُ مثل ما قتل، و ﴿ مثل ﴾ مقحمة كقولك أنا أكرم مثلك، وأنت تقصد أنا أكرمك. ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ أَوْمَنْ كَانَ مَيْناً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثْلُهُ في الظُّلُمَاتِ ﴾ (١) التقدير كمن هو في الظلمات ؛ وقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (٢) أي ليس كهو شيء (٢). وهذه القراءة تقتضي أن يكون الجزاء غير المثل ؛ إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه. وقال أبو علي: إنما يجب عليه جزاء المقتول، لا جزاء مثل المقتول، والإضافة توجب جزاء المثل لا جزاء على القراءتين جميعاً. وقرأ الحسن ﴿ مِنْ النَّعْمِ ﴾ بإسكان العين وهي لغة. وقرأ عبد الرحمن ﴿ فَجَزَاءٌ ﴾ بالرفع والتنوين ﴿ مِثْلَ ﴾ بالنصب؛ قال أبو الفتح: ﴿ وَمِثْلَ ﴾ منصوبة بنفس الجزاء ؛ والمعنى أن يجزى مثل ما قتل. وقرأ ابن مسعود والأعمش ﴿ وَمِثْلُ ﴾ بالنصب؛ قال أبو الفتح: ﴿ وَمِثْلُ ﴾ منصوبة بنفس الجزاء ؛ والمعنى أن يجزى مثل ما قتل. وقرأ ابن مسعود والأعمش ﴿ وَمِثْلُ ﴾ منصوبة بنفس الجزاء ؛ والمعنى أن يجزى مثل ما قتل. وقرأ ابن مسعود والأعمش ﴿ وَمِثْلُ ﴾ بإظهار ﴿ والمَهُ ؛ ويحتمل أن يعود على الصيد أو على الصائد القاتل.

الثالثة عشرة - الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه كما قال تعالى وفي «المدوّنة»: من أصطاد طائراً فنتف ريشه ثم حبسه حتى نَسَل ريشه فطار، قال: لا جزاء عليه. [قال] (٤) وكذلك لو قطع يدصيدأو رجله أو شيئاً من أعضائه وسلِمت نفسه وصحّ ولحق بالصيد فلا شيء عليه. وقيل: عليه من الجزاء بقدر ما نقصه. ولو ذهب ولم يدر ما فعل فعليه جزاؤه. ولو زَمِن الصيد ولم يلحق بالصيد، أو تركه مَحُوفاً (٥) عليه فعليه جزاؤه كاملاً.

<sup>(</sup>۱) راجع ۷۸/۷.

<sup>(</sup>۲) راجع ۱۱/۷.

<sup>(</sup>٣) من ب، ي وسقطت الجملة مع الآية من جـ، ك، هـ، ع، ز، وفي أ، و، ل: ليس هو كشيء.

<sup>(</sup>٤) من ك.

<sup>(</sup>٥) من ع، ك. وني جـ، أ: مخوناً.

الرابعة عشرة \_ ما يُجزَى من الصيد شيئان: دوابُّ وطيرٌ؛ فيُجزَى ما كان من الدواب بنظيره في الخُلقة والصّورة، ففي النّعامة بَدنَة، وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة، وفي الظبي شاة؛ وبه قال الشافعي. وأقل ما يَجزي عند مالك ما استيسر من الهدي وكان أضحية؛ وذلك كالجَذَع من الضأن والثَّنِيِّ مما سواه، وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام. وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة؛ فإن في الحمامة منه شاة أتباعاً للسّلف في ذلك. والدُّبْسيّ <sup>(١)</sup> والفَوَاخِت والقُمْريّ وذوات الأطواق كلّه حمام. وحكى أبن عبد الحكم عن مالك أن في حمام مكة وفراخها شاة؛ قال: وكذلك حمام الحرم؛ قال: وفي حمام الحِلّ حكومة. وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخِلْقة، فيقوّم الصيد دراهم في المكان الذي قتله فيه، أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله؛ فيشترى بتلك القيمة هدياً إن شاء، أو يشترى بها طعاماً ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر. وأما الشافعي فإنه يرى المثل من النَّعم ثم يقوّم المثل كما في المتلفّات يقوّم المثل، وتؤخذ قيمة المثل كقيمة الشيء؛ فإن المثل هو الأصل في الوجوب؛ وهذا بيّن وعليه تخرج قراءة الإضافة ﴿فَجَزَاءُ مِثْل﴾. أحتجَّ أبو حنيفة فقال: لو كان الشبه من طريق الخِلقة معتبراً، في النَّعامة بَدَنة، وفي الحمار بقرة، وفي الظبي شاة، لما أوقفه على عَدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر؛ وإنما يفتقر إلى العدول والنظر ما تشكل الحال فيه، ويضطرب وجه النظر عليه. ودليلنا عليه قول الله تعالى: ﴿فَجَزَا مُثِلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ الآية. فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخِلْقي الصّوريّ دون المعنى؛ ثم قال: ﴿مِنَ النَّعَمَ ﴾ فبين جنس المثل؛ ثم قال: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم؛ لأنه لم يتقدم ذكر لسواه يرجع الضمير عليه؛ ثم قال: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ والذي يتصور فيه الهدي مثل المقتول من النَّعم، فأما القيمة فلا يتصوّر أن تكون هدياً، ولا جرى لها ذكر في نفس الآية؛ فصحّ ما ذكرناه. والحمد لله. وقولهم: لو كان الشبه معتبراً لما أوقفه على عَدلين؛ فالجواب أنَّ أعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من صغر وكبر، وما لا جنس له مما له جنس، وإلحاق ما لم يقع عليه نصّ بما وقع عليه النصّ.

<sup>(</sup>١) الدبسي: نوع من الفواخت.

الخامسة عشرة - من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت فعليه في كل فرخ شاة. قال مالك: وفي صغار الصيد مثل ما في كباره؛ وهو قول عطاء. ولا يُفْدَى عند مالك شيء بعَنَاقِ(١) ولا جَفْرة؛ قال مالك: وذلك مثل الدية، الصغير والكبير فيها سواءٌ. وفي الضّب عنده واليَرْبُوع (٢) قيمتهما طعاماً. ومن أهل المدينة من يخالِفه في صغار الصيد، وفي أعتبار الجَذَع والنَّنِيّ، ويقول بقول عمر: في الأرنب عَنَاق وفي اليَرْبُوعِ جَفْرة؛ رُواه مالك موقوفاً. وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عَنَاق وفي اليَرْبوع جَفْرة» قال: والجَفرة التي قد أزْتَعتْ. وفي طريق آخر قلت لأبي الزبير: وما الجَفْرة؟ قال: التي قد فُطِمَت ورَعَت. خرجه الدَّرَاقُطْنيّ. وقال الشافعي: في النعامة بَدَنة، وفي فرخها فَصِيلَ، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سَخْلِهِ<sup>(٣)</sup> عجل؛ لأن الله تعالى حكم بالمِثلية في الخلقة، والصِغَر والكبر متفاوتان فيجب أعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلَّفات. قال أبن العربيّ: وهذا صحيح وهو أختيار علمائنا؛ قالوا: ولو كبان الصيد أعور أو أعرج أو كسِيراً لكان المثل على صفته لتتحقق المِثلية، فلا يلزم المتلِف فوق ما أتلف. ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ﴾ ولم يفصل بين صغير وكبير. وقوله: ﴿ هَدْياً ﴾ يقتضي ما يتناوله أسم الهدي لحق الإطلاق. وذلك يقتضي الهدي التام. والله أعلم.

السادسة عشرة - في بيض النعامة عُشْر ثمن البَدَنة عند مالك. وفي بيض الحمامة المكية عنده عُشْر ثمن الشاة. قال أبن القاسم وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر؛ فإن أستهل فعليه الجزاء كاملاً كجزاء الكبير من ذلك الطير. قال أبن المواز: بحكومة عَدلين. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة. روى عكرمة عن أبن عباس عن كعب بن عُجْرَة أن النبي في قضى في بيض نعام أصابه محرِم بقدر ثمنه؛ خرجه الدَّارَقُطْنيّ. وروى عن أبي (٤) هُريرة قال قال رسول الله على الله على كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين».

 <sup>(</sup>١) العناق: الأنثى من أولاد المعز.
 (٢) اليربوع: دويبة فوق الفار.

<sup>(</sup>٣) في كل الأصول: سخلة. والسخل ولد الضأن والمعز. أما ولد حمار الوحش فهو الجحش والهنبر والدوبل والقلو واللكع. (٤) كذا في ب، ج، ع.

السابعة عشرة وأما ما لا مثل له كالعصافير والفيلة فقيمة لحمه أو عدله من الطعام، دون ما يُراد له من الأغراض (١)؛ لأن المراعى فيما له مثلٌ وجوبُ مثله؛ فإن عُدم المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره. ولأن الناس قائلان وأي على مذهبين معتبر للقيمة في جميع الصيد؛ ومقتصر بها على ما لا مثل له من النَّعم؛ فقد تضمن ذلك الإجماع على أعتبار القيمة فيما لا مثل له. وأما الفيل فقيل: فيه بَدَنة من الهجان العظام التي لها سنامان؛ وهي بيض خراسانية، فإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماً، فيكون عليه ذلك؛ والعمل فيه أن يجعل الفيل في مَرْكب، وينظر إلى منتهى ما ينزل المركب في الماء، ثم يخرج الفيل ويجعل في المركب طعام حتى ينزل إلى الحد عظيم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام وذلك ضرر.

الثامنة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ روى مالك عن عبد الملك بن قُريب عن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى تُغْرَة ثَنِيّة (٢)، فأصبنا ظبياً ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعالَ حتى أحكم أنا وأنت؛ فحكما عليه بعنز؛ فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه، فسمع عمر بن الخطاب قول الرجل فدعاه فسأله؛ هل تقرأ سورة ﴿المائدة﴾؟ فقال: لا؛ قال: هل تعرف الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا؛ فقال عمر رضي الله عنه: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة ﴿المائدة﴾ لأوجعتك ضرباً، ثم قال: إن الله سبحانه يقول في كتابه ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِخَ الْكَعْبَةِ ﴾ وهذا عبد الرحمن بن عوف.

التاسعة عشرة - إذا أتفق الحكمان لزم الحكم؛ وبه قال الحسن والشافعي. وإن أختلفا نظر في غيرهما "وقال محمد بن المواز: لا يأخذ بأرفع من قوليهما؛ لأنه عمل بغير تحكيم وكذلك

<sup>(</sup>١) في ي: الأغراض. بمعجمة. وباتى الأصول بمهملة.

<sup>(</sup>٢) الثنية: كل عقبة مسلوكة في الجبل.

لا ينتقل عن المِثل الخِلْقي إذا حكما به إلى الطعام؛ لأنه أمر قد لزم؛ قاله أبن شعبان. وقال أبن القاسم: إن أمرَهما أن يحكما بالجزاء من المِثل ففعلا، فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز. وقال أبن وهب رحمه الله في «العتبية»: من السنة أن يُخيِّر الحَكَمان من أصاب الصيد، كما خيّره الله في أن يخرج ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً في فإن أختار الهدي حَكَما عليه بما يريانه نظيراً لما أصاب ما بينهما وبين أن يكون عَدْل ذلك شاة لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاة حَكَما فيه بالطعام ثم خُيِّر في أن يطعمه، أو يصوم مكان كل مُدّيوماً؛ وكذلك قال مالك في «المدوّنة».

الموقية عشرين \_ ويستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض، ولو المجتزأ بحكومة الصحابة رضي الله عنهم فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسناً. وقد روي عن مالك أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنّعامة لا بدّ فيه من الحكومة، ويُجتزأ في هذه الأربعة بحكومة من مضى من السلف رضي الله عنهم.

الحادية والعشرون - لا يجوز أن يكون النجاني أحد الحكمين؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي في أحد قوليه: يكون الجاني أحد الحكمين؛ وهذا تسامح منه؛ فإن ظاهر الآية يقتضي جانياً وحَكمين فحذف بعض العدد إسقاط للظاهر، وإفساد للمعنى؛ لأن حكم المرء لنفسه لا يجوز، ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن غيره؛ لأنه حكم بينه وبين الله تعالى فزيادة ثان إليه دليل على آستئناف الحكم برجلين.

الثانية والعشرون - إذا أشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد جزاء كامل. وقال الشافعي: عليهم كلهم كفارة واحدة لقضاء عمر وعبد الرحمن . وروى الدَّارَقُطْنيّ أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرّت بهم ضبع فحذفوها (١) بعصيّهم فأصابوها، فوقع في أنفسهم، فأتوا أبن عمر فذكروا له فقال: عليكم كلكم كبش؛ قالوا: أو على كل واحد منا كبش؛ قال: إنكم لَمُعَزِّزٌ بكم (٢)، عليكم كلكم كبش. قال اللغويون: لَمُعَزِّزٌ بكم أي لمشدّد

<sup>(</sup>١) الحذف: الرمي.

 <sup>(</sup>٢) كان الموالي قد سألوا قبل آبن عمر \_ رضي الله عنه \_ صحابياً فأمر لكل واحد منهم بكفارة، ثم
 سألوا آبن عمر، وأخبروه بفتيا الذي أفتاهم؛ فقال: إنكم لمعزز بكم. . . الخ.

عليكم. ورُوي عن أبن عباس في قوم أصابوا ضبعاً قال: عليهم كبش يتخارجونه (١) بينهم. ودليلنا قول الله سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ وهذا خطاب لكل قاتل. وكل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفساً على التمام والكمال، بدليل قتل الجماعة بالواحد، ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص، وقد قلنا بوجوبه إجماعاً منا ومنهم ؛ فثبت ما قلناه.

الثالثة والعشرون - قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيداً في الحرم وكلهم (٢) مُحِلّون، عليهم جزاء واحد، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحلّ والحرم؛ فإن ذلك لا يختلف. وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل، بناء على أن الرجل يكون محرماً بدخوله الحرم، كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام، وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي، فهو هاتك لها في الحالتين. وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيد الدَّبُوسيّ قال: السِّر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة، وقد أرتكب كل واحد منهم محظور إحرامه. وإذا قتل المحلّون [صيداً] (٢) في الحرم فإنما أتلفوا دابة محرّمة بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل دابة، ويشتركون في القيمة. قال أبن العربي: وأبو حنيفة أقوى منا، وهذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو عسير الانفصال علينا.

الرابعة والعشرون - قوله تعالى: ﴿ هَذَياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ المعنى أنهما إذا حكما بالهدي فإنه يُفعل به ما يُفعل بالهدي من الإشعار والتقليد، ويُرسل من الحِلِّ إلى مكة، ويُنحر ويُتصدّق به فيها؛ لقوله: ﴿ هَذْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهذي لا يبلغها، إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا. وقال الشافعي: لا يحتاج الهدي إلى الحِلِّ بناء على أن الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيد، فإنه يُبتاع في الحرم ويهدى فيه.

<sup>(</sup>١) يتخارج بمعنى يخرج كل واحد منهم نصيبه من ثمنه.

<sup>(</sup>٢) من ع.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ابن العربي.

الخامسة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ الكفارة إنما هي عن الصيد لا عن الهدي. قال أبن وهب قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أنه يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم لكل مسكين مُدّاً، أو يصوم مكان كل مدّ يوماً. وقال أبن القاسم عنه: إن قوّم الصيد دراهم ثم قومها طعاماً أجزأه؛ والصواب الأول. وقال عبد الله بن عبد الحكم مثله؛ قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أيّ ذلك فعل أجزأه موسراً كان أو معسراً. وبه قال عطاء وجمهور الفقهاء؛ لأن ﴿أُو﴾ للتخيير. قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفّارات كذا أو كذا فصاحبه مخيَّر في ذلك، أيّ ذلك أحبَّ أن يفعل فعل. وروي عن آبن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة؛ فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام؛ وإن قتل إيَّلا(١) أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً، فإن لم يجد صام عشرين يوماً؛ وإن قتل نعامة أو حماراً فعليه بَدَنة (٢)، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوماً. والطعام مدّ مدّ لشبعهم. وقاله إبراهيم النَّخَعيّ وحماد بن سلمة، قالوا: والمعنى ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ ﴾ إن لم يجد الهذي. وحكى الطبريّ عن أبن عباس أنه قال : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه، فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدّق به، وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوم جزاؤه بدراهم، ثم قومت الدراهم حِنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يوماً؛ وقال: إنما أريد بالطعام تبيين أمر الصيام، فمن لم يجد طعاماً، فإنه يجد جزاءه. وأسنده أيضاً عن السديّ. ويُعترض هذا القول بظاهر الآية فإنه ينافره.

السادسة والعشرون - آختلف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتلف؛ فقال قوم: يوم الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلف أكثر القيمتين، من يوم الإتلاف إلى يوم الحكم. قال أبن العربي: وأختلف علماؤنا كاختلافهم، والصحيح أنه تلزمه القيمة يوم الإتلاف؛ والدليل على ذلك أن الوجود كان حقاً للمتلف عليه، فإذا أعدمه المتلف لزمه إيجاده بمثله، وذلك في وقت العدم.

<sup>(</sup>١) الإيَّل قيل: هو (مثلث الهمزة) والوجه الكسر، وهو الذكر من الأوعال.

<sup>(</sup>٢) في ع وك وي: فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكيناً.

السابعة والعشرون \_ أما الهدي فلا خلاف أنه لا بدّ له من مكة؛ لقوله تعالى: ﴿ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ . وأما الإطعام فأختلف فيه قولُ مالك هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة؛ وإلى كونه بمكة ذهب الشافعي . وقال عطاء : ما كان من دم أو طعام فبمكة ويصوم حيث يشاء؛ وهو قول مالك في الصوم ، ولا خلاف فيه . قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام . وقال حمّاد وأبو حنيفة : يُكفِّر بموضع الإصابة مطلقاً . وقال الطّبريّ : يُكفِّر حيث شاء مطلقاً فأما قول أبي حنيفة فلا وجه له في النظر ، ولا أثر فيه . وأما من قال يصوم حيث شاء؛ فلأن الصوم عبادة تختص بالصائم فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات وغيرها . وأما وجه القول بأن الطعام يكون بمكة؛ فلأنه بدل عن الهدي أو نظير له ، والهدي حق لمساكين مكة ، فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره . وأما من قال إنه يكون بكل موضع ؛ أعتبار بكل طعام وفدية ، فإنها تجوز بكل موضع . والله أعلم .

الثامنة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً﴾ العدل والعدل بفتح العين وكسرها لغتان وهما الممثل؛ قاله الكسائيّ. وقال الفرّاء: عِدْل الشيء بكسر العين مثله من جنسه، وبفتح العين مثله من غير جنسه، ويؤثر هذا القول عن الكسائيّ، تقول: عندي عِدْل دراهمك من الثياب؛ والصحيح عن الكسائيّ أنهما لغتان، وهو قول البصريين. ولا يصح أن يماثل الصيام الطعام في وجه أقرب من العدد. قال مالك: يصوم عن كل مدّ يوماً، وإن زاد على شهرين أو ثلاثة؛ وبه قال الشافعيّ. وقال يحيى بن عمر من أصحابنا: إنما يقال كم من رجل يشبع من هذا الصيد فيعرف العدد، ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك الطعام، وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول حسن أحتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليل، فبهذا النظر يكثر الإطعام. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز في صيام الجزاء شهرين؛ قالوا: لأنها أعلى الكفّارات. وأختاره أبن العربيّ: وقال أبو حينة رحمه الله: يصوم عن كل مدّين يوماً أعتباراً بفدية الأذى.

التاسعة والعشرون - قوله تعالى: ﴿لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ الذوق هنا مستعار كقوله تعالى: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ تعالى: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْف ﴾ (١). وقال: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْف ﴾ (١). وحقيقة الذوق إنما هي في حاسة اللسان، وهي في هذا كله مستعارة. ومنه الحديث «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًّا». الحديث والوبال سوء العاقبة. والمرعى الوبيل هو الذي يُتأذّى به بعد أكله. وطعام وبِيل إذا كان ثقيلًا ؛ ومنه قوله (٣):

## عقِيلةُ شيخ كالوَبِيلِ يَلَنْدَدِ (1)

وعبر بأمره عن جميع حاله.

الموفية ثلاثين - قوله تعالى: ﴿عَفَا اللّهُ عَمّا سَلَفَ ﴾ يعني في جاهليتكم من قتلكم الصيد؛ قاله عطاء بن أبي رَبَاح وجماعة معه. وقيل: قبل نزول الكفّارة. ﴿وَمَنْ عَادَ ﴾ يعني للمنهيّ (٥) ﴿فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ أي بالكفّارة. وقيل: المعنى ﴿فينتقِم الله مِنه ﴾ يعني في الآخرة إن كان مستحلاً؛ ويكفِّر في ظاهر الحكم. وقال شُرَيْح وسعيد بن جُبَير: يحكم عليه في أوّل مرة، فإذا عاد لم يحكم عليه، وقيل: له: أذهب ينتقم الله منك؛ أي ذنبك أعظم من أن يُكفِّر، كما أن اليمين الفاجرة لا كفّارة لها عند أكثر أهل العلم لعظم إثمها. والمتورّعون يتقون النقمة بالتكفير. وقد رُوي عن أبن عباس: يملأ ظهره سوطاً حتى يموت. وروي عن زيد بن أبي المُعلَّى أن رجلاً أصاب صيداً وهو محرم فتجوّز عنه، ثم عاد فأنزل الله عز وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه عبرة للأمّة وكفّ للمعتدين عن المعصية.

قوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو آنتِقَامٍ﴾ ﴿عَزِيزٌ﴾ أي منيع في ملكه، ولا يمتنع عليه ما يريده. ﴿ذُو انتِقَامِ﴾ ممن عصاه إن شاء.

[97] ﴿ أَجِلَ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْتُكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُدُ حُرُمًا وَاتَّـ فُوااللَّهَ الَّذِعِتِ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

فيه ثلاث عشرة مسألة.

<sup>(</sup>٣) الشعر لطرفة، وصدر البيت: فمرتكهاة

<sup>(</sup>٥) كذانيهـ،ع: ونيج، ي: للنهي.

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۹۳/۱۱. (۲) راجع ۱۹۳/۱۹.

ذات خيف جلَّالة . (٤) اليلندد: الشديد الخصومة .

الأولى - قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ هذا حكم بتحليل صيد البحر، وهو كل ما صيد من حيتانه. والصيد هنا يراد به المَصِيد، وأضيف إلى البحر لما كان منه بسبب. وقد مضى القول في البحر في ﴿البقرة﴾(١) والحمد لله. و ﴿مَتَاعاً﴾ نصب على المصدر أي متعتم به متاعاً.

الثانية - قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُهُ﴾ الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يُطعَم، ويطلق على مطعوم خاص كالماء وحده، والبُرّ وحده، والتّمر وحده، واللبن وحده، وقد يطلق على النوم كما تقدّم؛ وهو هنا عبارة عما قدف به البحر وطَفَا عليه؛ أسند الدَّارَ قُطْنيّ عن أبن عباس في قول الله عز وجل: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارةِ﴾ وروي عن أبي هريرة لكُمْ وللسَّيَّارةِ وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين. وروي عن ابن عباس طعامه ميُتته؛ وهو في ذلك المعنى. وروي عنه أنه قال: طعامه ما مُلِّح منه وبقي؛ وقاله معه جماعة، وقال قوم: طعامه مِلحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره.

الثالثة - قال أبو حنيفة: لا يؤكل السمك الطافي، ويؤكل ما سواه من السمك، ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك؛ وهو قول الثوريّ في رواية أبي إسحق الفَزَاريّ عنه. وكره الحسن أكل الطافي من السمك. وروي عن عليّ بن أبي طالب [رضي الله عنه] (٢) أنه كرهه، وروي عنه أيضاً أنه كره أكل الجِرِّيِّ (٤)، وروي عنه أكل ذلك كله وهو أصحّ؛ ذكره عبد الرزاق عن الثوريّ عن جعفر بن محمد عن علي قال: الجراد والجِيتان ذَكِيٌّ؛ فعليّ مختلف عنه في أكل الطافي من السمك، ولم يختلف عن جابر (٥) أنه كرهه، وهو قول طاوس ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد، وأحتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾. وبما رواه سيرين وجابر بن زيد، وأحتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾. وبما رواه

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۸۸۸۱.

<sup>(</sup>۲) الزيادة جن «الدارقطني» في رواية ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) من ع.

<sup>(</sup>٤) الجري: ضرب من السمك في ظهره طول، وفي فمه سعة، وليس له عظم إلا عظم اللحيين والسلسلة.

<sup>(</sup>٥) في جه: ابن زيد.

أبو داود والدَّارَقُطْنيّ عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «كُلُوا ما حَسَر(١) عنه البحر وما ألقاه وما وجدتموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه». قال الدَّارَقُطُنيّ : تفرَّد به عبد العزيز بن عُبيد الله، عن وهب بن كُيْسان عن جابر، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به: وروى سفيان الثوريّ عن أبي الزُّبير عن جابر عن النبي ﷺ نحوه؛ قال الدَّارَقُطْنيّ: لم يسنده عن الثوريّ غير أبي أحمد الزُّبيريّ وخالفه وكيع والعدنيان (٢٠) وعبد الرزاق ومُؤمَّل وأبو عاصم وغيرهم؛ رووه عن الثوري موقوفاً وهو الصواب. وكذلك رواه أيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمرو بن جُرَيْج، وزُهير وحمّاد بن سَلَمة وغيرهم عن أبي الزّبير موقوفاً؛ قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزّبير عن جابر عن النبي ﷺ؛ قال الدَّارَقُطُنيّ : وروى عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزّبير مرفوعاً، ولا يصح رفعه، رفعه يحيى بن سليم عن إسمعيل بن أمية ووقفه غيره. وقال مالك والشافعي وأبن أبي ليلي والأوزاعيّ والثوريّ في رواية الأشجعيّ: يؤكل كل ما في البحر من السمك والدّواب، وسائر ما في البحر من الحيوان، وسواء أصطيد أو وجد ميتاً؛ وأحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطُّهور ماؤُه الحِلُّ ميتته». وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر في الحُوت الذي يقال له: «العَنْبَرِ» وهو من أثبت الأحاديث خرّجه الصحيحان. وفيه فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله على فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعموناً وفأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه فأكله؛ لفظ مسلم. وأسند الدَّارَقُطْنيِّ عن أبن عباس أنه قال أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأسند عنه أيضاً أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء. وأسند عن أبي أيوب أنه ركب البحر في رهط من أصحابه، فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال: أطيبة هي لم تتغير؟

<sup>(</sup>١) حسر ونضب وجزر بمعنى.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول عدا: ل. فقد سقط منها.

قالوا: نعم؛ قال: فكُلوها وأرفعوا نصيبي منها؛ وكان صائماً. وأسند عن جَبَلة بن عطية أن أصحاب أبي طلحة أصابوا بمكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال: أهدوها إليّ. وقال عمر بن الخطاب: الحُوت ذكِيٍّ والجراد ذكِيٍّ كله؛ رواه عنه الدَّارَقُطْنيّ. فهذه الآثار تردّ قول من كره ذلك وتخصص عموم الآية، وهو حجة للجمهور؛ إلا أن مالكاً كان يكره خنزير الماء من جهة أسمه ولم يحرّمه وقال: أنتم تقولون خنزيراً! وقال الشافعي: لا بأس بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس، قال: وكذلك كلب الماء وفرس الماء. قال: ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء.

الرابعة \_ أختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هل يحل صيده للمحرم أم لا؟ فقال مالك وأبو مِجلز وعطاء وسعيد بن جُبير وغيرهم: كلّ ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو صيد البر، إن قتله المحرم وَدَاه؛ وزاد أبو مِجْلز في ذلك الضّفادع والسّلاحف والسّرطان. الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة، ولا خلاف عن الشافعي في أنه لا يجوز أكل الضّفدع، وأختلف قوله فيما له شبه في البر مما لا يؤكل كالخنزير والكلب وغير ذلك. والصحيح أكل ذلك كله؛ لأنه نص على الخنزير في جواز أكله، وهو له شبه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القِرش (۱) أكله، وهو له شبه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القِرش (۱) هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من صيد البحر، وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في «المدوزة» فإنه قال: الضفادع من صيد البحر، وروي عن عطاء بن أبي رَبَاح خلاف ما ذكرناه، وهو أنه يراعي أكثر عيش الحيوان؛ سبئل عن ابن الماء أصيد بَر هو أم صيد بحر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو منه، وحيث يفرخ فهو منه؛ وهو قول أبي حنيفة. والصواب في ابن الماء أنه صيد بَرٌ يرعى ويأكل الحبّ. قال ابن العربي: أبي حنيفة. والصواب في ابن الماء أنه صيد بَرٌ يرعى ويأكل الحبّ. قال ابن العربي: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان، دليل الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان، دليل تحليل ودليل تحريم، فيغلب دليل التحريم احتياطاً. والله أعلم

<sup>(</sup>١) القرش: دابة مفترسة من دواب البحر الملح. والدلفين بالضم دابة بحرية تنجى الغريق، والعامة. تقول: الدرفيل.

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ فيه قولان: أحدهما \_للمقيم والمسافر كما جاء في حديث أبي عُبيدة أنهم أكلوه وهم مسافرون، وأكل النبي في وهو مقيم، فبين الله تعالى أنه حلال لمن أقام، كما أحلًه لمن سافر. الثاني \_أن السيَّارة هم الذين يَركبونه، كما جاء في حديث مالك والنَّسائيّ: أن رجلاً سأل النبيّ فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفتوضاً بماء البحر؟ فقال النبيّ في «هو الطّهُورُ ماوُه الحِلُّ مينته قال ابن العربيّ قال علماؤنا: فلو قال له النبيّ في: «نعم» لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال، فكان يكون محالا عليه، ولكن النبيّ في ابتدأ تأسيس القاعدة، وبيان الشرع فقال: «هو الطهور ماؤه الحل مينته».

قلت: وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم، لولا ما تقرر من حكم الشريعة أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع، إلا ما نص بالتخصيص عليه. كقوله لأبي بُرْدة في العناق: «ضَحِّ بها ولن تُجزىء عن أحد غَيرك».

السادسة \_ قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ التحريم ليس صفة للأعيان، وإنما يتعلق بالأفعال؛ فمعنى قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ أي فعل الصيد، وهو المنع من الاصطياد، أو يكون الصيد بمعنى المصيد، على معنى تسمية المفعول بالفعل كما تقدّم، وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وُهِب له، ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه، ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَحُرِّم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ

السابعة \_ اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصّيد، فقال مالك والشافعيّ وأصحابهما وأحمد، وروي عن إسحق، وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا بأس بأكل المحرم الصّيد إذا لم يُصَد له، ولا من أجله؛ لما رواه الترمذيّ والنّسائيّ والدّارَقُطُنيّ

عمن جابر ، أن النبيِّ ﷺ قال : ﴿ صيد البرِّ لكم حلال ما لم تَصِيدُوه أو يُصَد لكم » قبال أبو عيسى : هذا أحسن حديث في الباب ؛ وقال النَّسائيُّ : عَمرو بن أبي عَمـرو ليس بالقويّ في الحديث ، وإن كان قد رَوى عنه مالك . فإن أكل من صيدٍ صيـد من أجله فداه . وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعيّ ، واختلف قول مالك فيما صيـد لمحرم بعينه . والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صِيد لمحرم معيّن أو غير معين ، ولم يأخذ بقول عثمان لأصحابه حين أتى بلحم صيد وهو مُحرِم : كُلُوا فلستم مثلي لأنه صِيد من أجلي ؛ وبه قالت طائفة من أهل المدينة ، وروي عن مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : أكُل الصيد للمحرم جائـز على كل حال إذا اصطاده الحلال ، سواء صيد من أجله أو لم يُصَد لظاهر قوله تعالى: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ فحرّم صيده وقتله على المحرمين ، دون ما صاده غيرهم . واحتجُّوا بحديث البَهْـزِيِّ ـ واسمه زيد بن كعب ـ عن النبيِّ في حمار الوحش العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرّفاق ؛ من حديث مالك وغيره . وبحديث أبي قتادة عن النبيِّ عنه الله عنه أطعمة أطعمكموها الله. وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في رواية عنه، وأبي هريرة والزُّبير بن العوّام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير. ورُوي عن عليّ بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال ، سواء صيد من أجله أو لم يُصَد ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ قال ابن عباس: هي مبهمة، وبه قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء، وروي ذلك عن الثُّوريِّ، وبه قال إسحق. واحتجوا بحديث الصَّعْب بن جَنَّامة الليثيِّ ، أنه أهْدى إلى رسـول الله عماراً وحشياً، وهو بالأبواء أو بودًّان فردَّه عليه رسول الله الله عليه أن رأى لمالك . قال أبو عمر: وروى ابن عباس من حديث سعيد بن جُبير ومقْسَم وعطاء وطاوس عنه، أن الصَّعْب بن جَنَّامة أهدى لرسول الله الله عنه المحمد وحش؛ وقال سعيد بن جُبَير

في حديثه: عَجُز حمار وحش فرده يقطر دماً كأنه صِيد في ذلك الوقت؛ وقال مِقْسَم في حديثه: رِجْل حمار وحش. وقال عطاء في حديثه: أهدى له عَضُد صيد فلم يقبله وقال: الآن حُرُم، وقال طاوس في حديثه: عَضُداً من لحم صيد؛ حدّث به إسمعيل عن عليّ بن المَدِينيّ (۱)، عن يحيى بن سعيد، عن أبن جُريْج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن أبن عباس، إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم. قال إسمعيل: سمعت سليمان بن حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبيّ ولولا ذلك لكان أكله جائزاً؛ قال سليمان: وممّا يدل على أنه صِيد من أجل النبيّ قولهم في الحديث: فرده يقطر دماً كأنه صِيد في ذلك الوقت. قال إسمعيل: إنما تأوّل سليمان هذا الحديث؛ لأنه يحتاج إلى تأويل؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يُمسك صيداً حياً ولا يُذكّيه؛ قال إسمعيل: وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة [فيها] (۲) إن شاء الله تعالى.

الثامنة \_ إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك: إن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في أهله فليس عليه إرساله، وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي في أحد قوليه: سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله، وبه قال أبو ثور، [وروي] عن مجاهد وعبد الله بن الحرث مثله، وروي عن مالك. وقال أبن أبي ليلي والثوري والشافعي في القول الآخر: عليه أن يرسله، سواء كان في بيته أو في يده؛ فإن لم يرسله ضَمِن. وجه القول بإرساله قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا لاَ عَمْ مَنْ المِلكُ والتصرف كله. ووجه القول بإمساكه: أنه معنى لا يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع من استدامة مِلكه؛ أصله النكاح.

التاسعة فإن صاده الحلال في الحِلّ فأدخله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه، وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنّى يُفعلُ في الصيد فجاز في الحرم للحلال، كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها.

<sup>(</sup>١) هذه النسبة إلى مدينة الرسول 🚜 كان أصله منها ونزل على البصرة. «الأنساب».

<sup>(</sup>٢) من ي. (٣) من ع.

العاشرة - إذا دلّ المحرم حِلاً على صيد فقتله الحلال اختلف فيه؛ فقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه؛ وهو قول ابن الماجِشُون. وقال الكوفيون وأحمد وإسحق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء؛ لأن المحرم التزم بإحرامه ترك التعرّض؛ فيضمن بالدلالة كالمودع إذا دلّ سارةاً على سرقة.

الحادية عشرة واختلفوا في المحرم إذا دلَّ محرماً آخر؛ فذهب الكوفيون وأشهب من أصحابنا إلى أنَّ على كل واحد منهما جزاء. وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً﴾ فعلق وجوب الجزاء بالقتل، فدلَّ على انتفائه بغيره؛ ولأنه دالّ فلم يلزمه بدلالته غُرْم، كما لو دلَّ الحلال في الحرم على صيد في الحرم. وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام في حديث أبي قَتَادة: «هل أشرتم أو أعنتم»؟ وهذا يدلّ على وجوب الجزاء. والأول أصح. والله أعلم.

الثانية عشرة - إذا كانت شجرة نابتة في الحلّ وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه من الصيد ففيه الجزاء؛ لأنه أخذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فاختلف علماؤنا فيما أُخذ عليه على قولين: الجزاء نظراً إلى الأصل، ونفيه نظراً إلى الفرع.

الثالثة عشرة \_ قوله تعالى : ﴿ وَٱتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم، ثم ذكر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير. والله أعلم.

[٩٧] ﴿ ﴿ جَمَلَ اللَّهُ ٱلْكُتَبَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَالْمَدَى وَالْفَلَيْهِدُ ذَلِكَ لِتَصْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَصْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَ اللَّهَ بِكُلِّ مَنْهُ عَلِيمُ ﴿ ﴾ .

## فيه خمس مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ﴾ جعل هنا بمعنى خلق وقد تقدّم. وقلا سمّيت الكَعْبة كعبة ؛ لأنها مربّعة وأكثر بيوت العرب مُدوّرة. وقيل: إنما سُمّيت كعبة لنتوثها

وبروزها، فكلّ ناتلىء بارز كَعْب، مستديراً كان أو غير مستدير. ومنه كَعْب القَدَم وكُعُوب القناة. وكَعب ثدي المرأة إذا ظهر في صدرها. والبيت سُمّي بذلك لأنها ذات سقف وجدار، وهي حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن. وسمّاه سبحانه حراماً بتحريمه إياه ؟ قال النبي عَلَيْه: "إن مكة حَرَّمها الله ولم يُحَرِّمها الناس» وقد تقدم أكثر هذا مستوفى والحمد لله.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿قِيَاماً لِلنَّاسِ﴾ أي صلاحاً ومعاشاً، لأمن الناس بها؛ وعلى هذا يكون ﴿قِيَاماً﴾ بمعنى يقومون بها. وقيل: ﴿قِيَاماً﴾ أي يقومون بشرائعها.

وقرأ أبن عامر وعاصم ﴿وَيَهَمُّا﴾ وهما من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وقد قيل: ﴿قِوَام﴾. قال العلماء: والحكمة في جَعْلِ الله تعالى هذه الأشياء قياماً للناس، أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر، والسلب والغارة والقتل والثأر، فلم يكن بدّ في الحكمة الإلهية، والمشيئة الأوَّليةِ من كافّ يدوم معه (١) الحال، ووازع يُحمَد معه المآل. قال الله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (٢) فأمرهم الله سبّحانه بالخلافة، وجعل أمورهم إلى واحد يزَعُهم (٣) عن التّنازع، ويحملهم على التآلف من التقاطع، ويردّ الظالم عن المظلوم، ويقرر كلّ يد على ما تستولي عليه. روى ابن القاسم قال حدّثنا مالك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: ما يَزَع الإمامُ أكثر مما يَزَع القرآن؛ ذكره أبن عمر رحمه الله. وجَوْر السلطان عاماً واحداً أقل أذاية من كون الناس فوضى لحظة واحدة؛ فأنشأ الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة، لتجري على رأيه الأمور، ويكفّ الله به عادية الجمهور(1)؛ فعظّم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام، وأوقع في نفوسهم هيبته، وعظَّم بينهم حرمته، فكان من لجأ إليه معصوماً به، وكان من أضطُّهِد محميًّا بالكون فيه. قال الله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَما آمِنا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم ﴾ (٥). قال العلماء: فلما كان موضعاً مخصوصاً لا يدركه كل مظلوم، ولا يناله كل خائف جعل الله الشهر الحرام ملجأ آخر وهي:

 <sup>(</sup>۱) في جـ، ك، ب وع: مع .
 (۲) راجع ۱/ ۲۷۱ .
 (۳) في ك: يزجرهم .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: الأمور. والتصويب من ابن العربي. (٥) راجع ٣٦٣/١٣.

الثالثة - وهو آسم جنس، والمراد الأشهر الثلاثة (۱) بإجماع من العرب، فقرر الله في قلوبهم حرمتها، فكانوا لا يُروّعون فيها سِرْبا - أي نفسا - ولا يطلبون فيها دما، ولا يتوقعون فيها ثاراً، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأبنه وأخيه فلا يؤذيه. وأقتطعوا فيها ثلث الزمان، ووصلوا منها ثلاثة متوالية، فسحة وراحة ومجالاً للسياحة في الأمن والاستراحة، وجعلوا منها واحداً منفرداً في نصف العام دَرَكا للاحترام، وهو شهر رجب الأصَمّ ويسمى مُضَر، وإنما قيل له: [رجب] (۲) الأصَمّ؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوت الحديد، ويسمى مُنْصِل الأسِنّة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِنّة من الرماح، وهو شهر قريش، وله يقول عوف بن الأخوص:

وشهــر بنــي أُميّــة والهَــدَايــا إذا سيقــت مُضـرِّجهـا الـدّمـاءُ

وسماه النبي شهر الله؛ أي شهر آلِ الله، وكان يقال لأهل الحرم: آلُ الله. ويحتمل أن يريد شهر الله؛ لأن الله مَتنه (٣) وشدّده إذ كان كثير من العرب لا يراه. وسيأتي في «براءة» (٤) أسماء الشهور إن شاء الله. ثم يَسَّر لهم الإلهام، وشَرَع (٥) على ألسنة الرسل الكرام الهدي والقلائد، وهي:

الرابعة - فكانوا إذا أخذوا بعيراً أشعروه دماً، أو علقوا عليه نعلاً، أو فعل ذلك الرجل بنفسه من التقليد - على ما تقدّم بيانه أوّل السورة - لم يُروّعه أحد حيث لقيه، وكان الفَيْصل بينه وبين من طلبه أو ظلمه؛ حتى جاء الله بالإسلام وبيّن الحق بمحمد عليه السلام، فانتظم الدين في سِلكه، وعاد الحق إلى نصابه، فأسندت الأمامة إليه، وأنبنى وجوبها على الحلق عليه وهو قوله سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ (٢) الآية. وقد مضى في ﴿البقرة ﴾ (٧) أحكام الإمامة فلا معنى لإعادتها.

الخامسة - قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا﴾ ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياماً؛ والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمور السموات والأرض، ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعد، فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصول، وصوابه: الأربعة. (۲) من ب وجـ وك وهـ وع. (۳) في ب وجـ وك وهـ وز: أو شرعاً. أي يسّر وهـ وز: أو شرعاً. أي يسّر الماماً أو شرعاً. النخ. (۲) راجع ۲۹۷/۱۲. (۷) راجع ۲۹۳/۲۱ فما بعدها.

### [٩٨] ﴿ اَعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ زَحِيدٌ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ تخويفَ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ترجية. وقد تقدّم هذا المعنى.

## [٩٩] ﴿ مَّا عَلَ ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَئَةُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ .

قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ﴾ أي ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب، وإنما عليه البلاغ. وفي هذا ردِّ على القَدَرية كما تقدّم. وأصل البلاغ البلوغ، وهو الوصول. بَلَغ يَبلغُ بُلوغاً، وأبلَغه إبلاغاً، وتَبلَّغ تبلُغاً، وبَالغَه مبالغةً، وبَلَّغه تبلِيغاً، ومنه البلاغة؛ لأنها إيصال المعنى إلى النفس في حسن صورة من اللفظ. وتَبالَغ الرجلُ إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ، وفي هذا بلاغٌ أي كفاية؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة. ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ﴾ أي تظهرونه يقال: بدا السِّرُ وأبداه صاحبه يُبديه. ﴿وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ أي ما تسرُّونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق.

## [١٠٠] ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى الْخَيِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوَلِي الْأَلْبَابِ لَمَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيُّبُ ﴾. فيه ثلاث مسائل:

الأول \_ قال الحسن: ﴿الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ﴾ الحلال والحرام . وقال السُّديّ: المؤمن والكافر. وقيل: المطيع والعاصي. وقيل: الرديء والجيد؛ وهذا على ضرب المثال. والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور ، يُتصوّر في المكاسب والأعمال، والناس، والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيث من هذا كله لا يُقلح ولا يُنْجِب، ولا تحسن له عاقبة وإن كثر، والطيّب وإن قلّ نافع (۱) جميل العاقبة. قال الله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ

<sup>(</sup>١) في جه: نافع حميد جميل. الخ.

وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً ﴾ (١). ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ (٢) وقوله: ﴿أَمْ صَبِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (٣)؛ حَسِبَ الَّذِينَ آجُتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (٣)؛ فالخبيث لا يساوي الطيّب مقداراً ولا إنفاقاً، ولا مَكاناً ولا ذَهَاباً، فالطيّب يأخذ جهة اليمين، والخبيث في النار. وهذا اليمين، والخبيث في النار. وهذا اليمين، وحقيقة الاستواء الاستمرار في جهة (١٤) واحدة، ومثله الاستقامة وضدّها الاعوجاج. ولمّاكان هذا وهي:

الثانية - قال بعض علمائنا: إنّ البيع الفاسد يُفسَخ ولا يُمضَى بحَوالة سُوق، ولا بتغيُّر بدن، فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيح، بل يُفسخ أبداً، ويُردّ الثمن على المبتاع إن كان قبضه، وإن تلف في يده ضمنه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة، وإنما قبضه بشبهة عقد. وقيل: لا يُفسَخ نظراً إلى أن البيع إذا فُسخ وردّ بعد الفوت يكون فيه ضرر وغَبْن على البائع، فتكون السلعة تساوي مائة وتردّ عليه وهي تساوي عشرين، ولا عقوبة في الأموال. والأوّل أصحّ لعموم الاية، ولقوله عليه السلام: «من عَمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ».

قلت: وإذا تُتَبِّع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه تعدَّدت وكثرت، فمن ذلك الغاصب وهي:

الثالثة - إذا بنى في البقعة المغصوبة أو غَرَس فإنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس؟ لأنه خبيث، وردّها؛ خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يَقلع ويأخذ صاحبها القيمة. وهذا يَردّه قوله عليه السلام: «ليس لِعرْقِ ظالِم (٥) حقٌّ». قال هشام: العرق الظّالم أن يَغْرِس الرجل في أرض غيره ليستحقّها بذلك. قال مالك: العرق الظالم كل ما أخذ وأحتفر وغُرس في غير حق. قال مالك: من غَصَب أرضا فزرعها، أو أكراها، أو داراً فسكنها

 <sup>(</sup>١) راجع ٢٣١/٧.
 (٢) راجع ١٩١/١٥.
 (٣) راجع ١٩١/١٥.
 (٥) الرواية (لعزق) بالتنوين، وهو على حذف مضاف أي لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالماً والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق. وإن روى (عرق) بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق وهو أحد عروق الشجرة. (غاية النهاية).

أو أكراها، ثم استحقها ربها أن على الغاصب كراء ما سكن وردّ ما أخذ في الكِراء، واختلف قوله إذا لم يسكنها أو لم يزرع الأرض وعطَّلها؛ فالمشهور من مذهبه أنه ليس عليه فيه شيء؛ وقد روي عنه أنه عليه كراء ذلك كله. واختاره الوقَّار<sup>(١)</sup>، وهو مذهب الشافعي؛ لقوله عليه السلام: «ليس لعِرقِ ظالِم حقٌّ» وروى أبو داود عن أبي الزُّبير أن رجلين اختصما إلى رسول الله على: غَرَس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها، وإنها لتضرب أصولها بالفُؤس حتى أخرجت منها وإنها لنخل عُمُّ (٢). وهذا نص. قال ابن حبيب: والحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيّراً على الظالم، إن شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعاً، وإن شاء نزعه من أرضه؛ وأجر النزع على الغاصب. وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: «من بني في رباع (٣) قوم بإذنهم فله القيمة ومن بني بغير إذنهم فله النقض». قال علماؤنا: إنما تكون له القيمة؛ لأنه بني في موضع يملك منفعته. وذلك كمن بنى أو غرس بشبهة فله حقّ؛ إن شاء رب المال أن يدفع إليه قيمته قائماً، وإن أبي قيل للذي بني أو غرس: أدفع إليه قيمة أرضه (١) بَرَاحاً؛ فإن أبي كانا شريكين. قال أبن الماجِشون: وتفسير أشتراكهما أن تُقوَّم الأرض بَرَاحاً، ثم تُقوّم بعمارتها فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها بَرَاحاً كان العامل شريكاً لربّ الأرض فيها، إن أُحبًا قَسَما أو حَبَسا. قال إبن الجَهْم (٥): فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له كِراؤها فيما مضى من السنين. وقد روي عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه ثم وجب له إخراجه، فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعاً. والأوّل أصحّ لقوله عليه السلام: «فله القيمة» وعليه أكثر الفقهاء.

الرابعة - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ قيل: الخطاب للنبيّ هي والمراد أمته؛ فإن النبيّ هي لا يعجبه الخبيث. وقيل: المراد به النبي

<sup>(</sup>١) هو زكرياء بن يحيى المصري.

<sup>(</sup>٢) عمّ: أي تامة. في طولها والتفافها؛ واحدتها عميمة وأصلها عمم فسكِّن وأدغم.

<sup>(</sup>٣) رباع (جمع ربع): وهو المنزل.

<sup>(</sup>٤) البراح: (بالفتح): المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. (٥) في ك: أبو الجهم.

ﷺ نفسه، وإعجابه له أنه صار عنده عجباً مما يشاهده من كثرة الكفار والمال الحرام، وقلّة المؤمنين والمال الحلال. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ تقدّم معناه.

[١٠١] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْبَاتَهَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَالّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِمُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِمُ عَلَالِهُ عَلْ

[١٠٢] ﴿ فَدْسَأَلُهَا قُومٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ١٠٢]

#### فيه عشر مسائل:

الأولى - روى البخاريّ ومسلم وغيرهما - واللفظ للبخاريّ - عن أنس قال قال رجل يا نبيّ الله من أبي؟ قال: «أبوك فلان» [قال] (۱) فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ (۱) الآية. وخرّج أيضاً عن أنس عن النبيّ على وفيه: «فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: «النار». فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله فقال: «أبوك حُذَافة» وذكر الحديث قال ابن عبد البر: عبد الله بن حُذَافة أسلم قديماً، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثامنة، وشهد بَدْراً وكانت فيه دُعَابة (۱)، وكان رسول الله على أول أرضله إلى كسرى بكتاب رسول الله على ولمّا قال من أبي يا رسول الله على أقال: «أبوك حُذَافة» قالت له أمّه: ما سمعتُ بابن أعق منك آمنت أن تكون أمّك رسول الله؟ قال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به. وروى الترمذيّ والدَّارَقُطْنِيّ عن عليّ رضي الله عنه قال: لمّا نزلت هذه أسود للحقت به. وروى الترمذيّ والدَّارَقُطْنِيّ عن عليّ رضي الله عنه قال: لمّا نزلت هذه أسود للحقت به. وروى الترمذيّ والدَّارَقُطْنِيّ عن عليّ رضي الله عنه قال: لمّا نزلت هذه الآية عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إليّه سَبِيلاً ﴾ (١٤) قالوا: يا رسول الله أفي الآية عام؟ فسكت، فقالوا: أفي كلّ عام؟ قال: «لا ولو قلتُ نعم لَوَجَبَت» فأنزل الله تعالى: كلّ عام؟ فسكت، فقالوا: أفي كلّ عام؟ قال: «لا ولو قلتُ نعم لَوَجَبَت» فأنزل الله تعالى:

<sup>(</sup>١) من جـ وب وهـ وع.

<sup>(</sup>۲) من ب وجـ وهـ وع.

<sup>(</sup>٣) الدعابة: المزاح.

<sup>(</sup>٤) راجع ١٣٧/٤.

قلت: وفي «الصحيح» والمسند كفاية. ويحتمل أن تكون الآية نزلت جواباً للجميع، فيكون السؤال قريباً بعضه من بعض. والله أعلم، و ﴿أَشِياء ﴾ وزنه أفعال؛ ولم يصرف لأنه مشبه بحمراء؛ قاله الكسائي. وقيل: وزنه أَفْعلاء؛ كقولك: هَيْن وأَهْوِناء؛ عن الفرّاء والأخفش ويُصغّر فيقال: أُشَيّاء؛ قال المازنيّ: يجب أن يُصغّر شُيئيات كما يصغر أصدقاء؛ في المؤنث صُدَيْقات وفي المذكر صُدَيْقون.

الثانية - قال ابن عون: سألت نافعاً عن قوله تعالى: ﴿لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ فقال: لم تزل المسائل منذ قطّ تُكره. روى مسلم عن المغيرة بن شُغبة عن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ الله حرّم عليكم عُقوقَ الأمهات وَوَأْد البنات وَمَنْعاً وهاتِ وكرِه لكم ثلاثاً قِيلَ وقالَ وكثرةَ السّؤالِ وإضاعة المالِ». قال كثير (٢) من العلماء: المراد

<sup>(</sup>١) بحذف همزة الاستفهام في هذه الرواية كما في الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) في ك: جماعة.

بقوله: ﴿وكثرة السؤال﴾ التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تَنطُعاً، وتكلّفاً فيما لم ينزل، والأغلوطات وتشقيق المولدات، وقد كان السّلف يكرهون ذلك ويرونه من التكليف (١)، ويقولون: إذا نزلت النازلة وُقِق المسؤولُ لها. قال مالك: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله على . وقيل: المراد بكثرة المسائل كثرة سؤال الناس الأموال والحواثج إلحاحاً وأستكثاراً ؛ وقاله أيضاً مالك . وقيل: المراد بكثرة المسائل السؤال عما لا يَعني من أحوال الناس بحيث يؤدّي مالك إلى كشف عوراتهم والاطلاع على مساوئهم . وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَجَسّسُوا وَلاَ يَعْنَى مَن أحوال الناس بحيث يؤدّي وَلاَ يَعْنَى مُن أحوال الناس بحيث يؤدّي وَلاَ يَعْنَى مُن أحوال الناس بعيث يؤدّي وَلاَ يَعْنَى مِن أَعْنَ المِن عَلَى السلامة والصحة .

قلت: والوجه حمل الحديث على عمومه فيتناول جميع تلك الوجوه كلها. والله أعلم (٤).

الثالثة \_ قال ابن العربي: اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النوازل حتى تقع تعلقاً بهذه الآية وليس كذلك؛ لأن هذه الآية مصرّحة بأن السؤال المنهيّ عنه إنما كان فيما تقع المسّاءةُ في جوابه، ولا مَسَاءة في جواب نوازل الوقت فافترقا.

قلت قوله: اعتقد قوم من الغافلين فيه قبح، وإنما كان الأولى به أن يقول: ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل، لكنه جرى على عادته، وإنما قلنا كان أولى به؛ لأنه قد كان قوم من السلف يكرهها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن؛ ذكره الدَّارِمِيّ في مسنده؛ وذكر عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاريّ كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كان حدّث فيه بالذي يَعلم، وإن قالوا: لم يكن قال فذروه حتى يكون. وأسند عن عَمّار بن يَاسِر وقد سئل عن مسألة فقال:

 <sup>(</sup>١) أي لا يجب إلا ببيان؛ قال أبن العربي قوله تعالى: ﴿وإن تسألوا عنها حين ينزَّل القرآن تبد لكم﴾
 يشهد لكونها من باب التكليف الذي لا يبينه إلا نزول القرآن، وجعل نزول القرآن سبباً لوجوب الجواب.
 (٢) راجع ٢١٠ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) وجد ني ي سند عن الشيخة شهدة بنت أبي نصر الدينوري لحادثة تركناه لوروده في ١٠/٥.

هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا؛ قال: دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشَّمناها لكم. قال الدارِمِيّ: حدِّثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال حدِّثنا ابن فُضَيل عن عطاء عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله ﷺ، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قُبض، كلهن في القرآن؛ منهن ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ [وشبهه] ما كانوا يسألون إلا عمّا ينفعهم.

الرابعة \_ قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يُخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله، فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونَفي الجهل عن نفسه، باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء العِيّ (٣) السؤال؛ ومن سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحلّ قليل سؤاله ولا كثيره؛ قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة، وإيضاح سُبُل النظر، وتحصيل مقدّمات الاجتهاد، وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد؛ فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها، ونُشدت في مظانّها، والله يفتح في صوابها.

الخامسة - قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَوَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ﴾ فيه غموض ، وذلك أنّ في أوّل الآية النهي عن السؤال ، ثم قال : ﴿ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَوَّلُ الْقُرْآنُ تُبُدَ لَكُمْ ﴾ فأباحه لهم؛ فقيل: المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيما مسّت الحاجة إليه، فحذف المضاف، ولا يصح حمله على غير الحذف. قال الجُرْجانيّ: الكناية في ﴿ عنها ﴾ ترجع إلى أشياء أخر؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ يعني آدم ، ثم قال : ﴿ وَثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ﴾ (٤) أي أبن آدم؛ لأن آدم لم يجعل نطفة في قرار مكين، لكن لمّا ذكر الإنسان وهو آدم دلّ على إنسان مثله، وعُرف ذلك بقرينة الحال ؛ فالمعنى وإن تسألوا عن أشياء حين يُنزَّل القرآن من تحليل أو تحريم أو حُكُم، أو مسّت حاجتكم إلى التفسير، فإذا سألتم فحينئذِ تُبد لكم؛ فقد أباح هذا النوع من السؤال: ومثاله أنه بين عِدّة المطلقة والمتوفَّى عنها زوجها والحامل،

<sup>(</sup>۱) راجع ۳/ ۶۰ و ۸۰. (۲) من ك.

<sup>(</sup>٣) العيّ: الجهل. (٤) راجع ١٠٨/١٢.

ولم يجر ذكر عِدّةِ التي ليست بذات قُرْء ولا حامل، فسألوا عنها فنزل ﴿وَالَّلاقِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴾ (١). فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه؛ فأما ما مست الحاجة إليه فلا.

السادسة - قوله تعالى: ﴿عَفَا اللّهُ عَنْهَا﴾ أي عن المسألة التي سلفت منهم. وقيل: عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية وما جرى مجراها. وقيل: العفو بمعنى الترك؛ أي تركها ولم يُعرف بها في حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تبحثوا عنه فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم. وكان عُبيد بن عُمير يقول: إن الله أحلً وحرّم، فما أحلّ فاستحلوه، وما حرّم فاجتنبوه، وترك بين ذلك أشياء لم يحلّلها ولم يحرمها، فذلك عفو من الله، ثم يتلو هذه الآية. وخرّج الدَّارَقُطْني عن أبي ثَعْلبة الخُشَنيّ قال قال رسول الله على إن الله تعالى فرض فرائض فلا تُضيّعوها وحرّم حُرُمات فلا تَنتهكوها وحَدّد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، والكلام على هذا التقدير فيه تقديم وتأخير؛ أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكم، أي أمسك عن ذكرها فلم يوجب فيها حُكماً. وقيل: ليس فيه تقديم ولا تأخير؛ بل المعنى قد عفا الله عن مسألتكم التي سلفت، وإن كرهها النبي عَلَيْهُ، فلا تعودوا لأمثالها. فقوله: ﴿عنها﴾ أي عن المسألة، أو عن السؤالات كما ذكرناه.

السابعة معلى: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ أخبر تعالى أن قوماً من قبلنا قد سألوا آياتٍ مثلها، فلما أعطوها وفرضت (٢) عليهم كفروا بها، وقالوا: ليست من عند الله؛ وذلك كسؤال قوم صالح الناقة، وأصحاب عيسى المائدة؛ وهذا تحذير ممّا وقع فيه من سبق من الأمم. والله أعلم.

الثامئة \_ إن قال قائل: ما ذكرتم من كراهية السّؤال والنّهي عنه، يعارضه قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾ (٣) فالجواب؛ أن هذا الذي أمر الله به عباده

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۹۲/۱۸.

<sup>(</sup>٢) في ك: وقد فرضت.

<sup>(</sup>۳) راجع ۱۰۸/۱۰، ۲۷۲/۱۱.

هو ما تقرّر وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به، والذي جاء فيه النهي هو ما لم يتعبد الله عباده به؛ ولم يذكره في كتابه. والله أعلم.

التاسعة \_ روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ: "إنّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يُحرَّم على المسلمين فحُرِّم عليهم من أجل مسألته». قال القُشَيْريّ أبو نصر: ولو لم يسأل العَجْلانيّ عن الزِّني لما ثبت اللَّعَان. قال أبو الفرج الجَوْزِيّ: هذا محمول على من سأل عن الشيء عَنتاً وعَبثاً فعوقب بسوء قصده بتحريم ما سأل عنه؛ والتحريم يَعمّ.

العاشرة \_ قال علماؤنا: لا تعلَّق للقَدَرية بهذا الحديث في أن الله تعالى يفعل شيئاً من أجل شيء وبسببه، تعالى الله عن ذلك؛ فإنّ الله على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم؛ بل السبب والداعي فعل من أفعاله، لكن سبق القضاء والقدر أن يحرّم الشيء المسؤول عنه إذا وقع السؤال فيه؛ لا أن السؤال موجب للتحريم، وعلّة له. ومثله كثير ﴿لاَ يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾(١).

[١٠٣] ﴿ مَاجَمَلُ اللَّهُ مِنْ جَمِيرَةٍ وَلَا سَآبِهَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِمٍ وَلَكِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَ اللَّهِ الكَّذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ۞﴾ .

#### فيه سبع مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ ﴾. جعل هنا بمعنى سَمّى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًا ﴾ (١) أي سمّيناه. والمعنى في هذه الآية ما سَمّى الله، ولا سَنّ ذلك حكماً، ولا تَعبّد به شرعاً، بَيْد أنه قَضَى به علماً، وأوجده بقدرته وإرادته خَلْقاً ؛ فإن الله خالق كل شيء من خير وشر، ونفع وضرّ، وطاعة ومعصية.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِيَةٍ ﴾ ﴿مِن ﴾ زائدة. والبحِيرة فعِيلة بمعنى مفعولة ، وهي على وزن النَّطِيحة والدَّبيحة . وفي «الصحيح» عن سعيد بن المسيّب: البحِيرة هي التي يمنع دَرُّها للطَّواغيت ، فلا يَحتلبها أحدٌ من الناس . وأما السّائبة فهي التي كانوا

 <sup>(</sup>۱) راجع ۲۷۸/۱۱.
 (۲) راجع ۲۷۸/۱۱.

يُسيّبونها لآلهتهم. وقيل: البَحِيرة لغة هي الناقة المشقوقة الأذن؛ يقال: بَحَرتُ أذن الناقة أي شققتها شقًا واسعاً، والناقة بَحِيرة ومبحورة، وكان البحر علامة التخلية. قال ابن سِيده: يقال البحِيرة هي التي خُليّت بلا راع، ويقال للناقة الغَزِيرة (١) بَحِيرة. قال ابن إسحق: البحِيرة هي ابنة السائبة، والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر، لم يُركّب ظهرها ولم يُجزّ وبرها، ولم يُشرب لبنها إلا ضيفٌ، فما نُتِجت بعد ذلك من أنثى شُقّت أذنها، وخُلّي سبيلها مع أمها، فلم يُركّب ظهرُها ولم يُجزّ وبرها، ولم يَشرب لبنها إلا ضيفٌ كما فُعِل بأمها؛ فهي البحيرة ابنة السّائبة. وقال الشافعي: إذا نُتِجَت الناقة خمسة أبطن إناثاً بُحرت أذنها فحرمت؛ قال:

محرّمة لا يَطعم الناس لحمها ولا نحن في شيء كذاك البحائر

وقال ابن عُزيز<sup>(۲)</sup>: البحيرة الناقة إذا نُتِجَت خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها \_ أي شقوه<sup>(۲)</sup> \_ وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها \_ وقاله عِكْرمة \_ فإذا ماتت حلّت للنساء . والسائبة البعير يُسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه الله من مرض، أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك، فلا تُحبَس عن رعى ولا ماء، ولا يركبها أحد؛ وقال به أبو عبيد؛ قال الشاعر:

وسائبة لله تَنْمِي (١) تَشكُّسرا إنِ اللَّهُ عانى عامراً أو مُجاشِعا

وقد يُسيّبون غير الناقة، وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه وَلاَء. وقيل: السّائبة هي المخلّة لا قيد عليها، ولا راعي لها؛ فاعل بمعنى مفعول، نحو ﴿عيشة راضية﴾ أي مرضية. من سابت الحيةُ وانسابت؛ قال الشاعر:

عقرتم ناقة كانت لربي وسائبة فقوموا للعقاب

وأما الوصيلة والحام؟ فقال ابن وهب قال مالك: كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم يُستِبونها؟ فأمّا الحام فمن الإبل؟ كان الفحل إذا انقضى ضِرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس

 <sup>(</sup>١) قال ابن عطية: أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر لبنها فتشبه الغزيرات بالبحر.

<sup>(</sup>٢) كذا في جـ وأ وك. ولعله أبو بكر محمد بن عزيز .. كزبير ـ السجستاني صاحب غريب الترآن وصحح بأنه عزير بزاء وراء مهملة، كما في ي وب وز، و «التاج» مادة عزز وفيه عزا هذا التعريف لابن عرفة عن الأزهري. (٣) كذا في «الأصول»: والأذن مؤنثة. (٤) نمت الناقة: سمنت.

وسيبوه؛ وأما الوصِيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها. وقال ابن عُزيز: الوصيلة في الغنم؛ قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا؛ فإن كان السابع ذكراً ذُبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تُذبح لمكانها، وكان لحمها حراماً على النساء، ولبن الأنثى حراماً على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. والحامي الفحل إذا رُكب ولد ولده. قال:

حَماها أبو قابُوسَ في عزِّ مُلْكه كما قد حَمَى أُولادَ أُولادِه الفحلُ

ويقال: إذا نُتِج من صُلْبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهرَه فلا يُركب ولا يُمنع من كَلاَء ولا ماء. وقال ابن إسحق: الوصيلة الشاة إذا أثامَتْ عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر، قالوا: وصلت؛ فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث، إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم.

الثالثة - روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: "رأيت عمرو بن عامر اللخزاعيّ يَجرّ قُصْبه (١) في النار وكان أوّلَ من سيّب السوائب، وفي رواية "عمرو بن لُحيّ بن قَمَعة بن خِنْدِف أخا بني كعب هؤلاء يجرّ قُصْبه في النار». وروى أبو هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لأكثم بن الجُون: "رأيت عمرو بن لحيّ بن قمعة بن خِندِف يجرّ قُصْبه في النار فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك، فقال أكثم: أخشى أن يضرّني شبهه يا رسول الله؛ قال: "لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أوّل من غيّر دين إسمعيل وبَحر البحيرة وسيّب السائبة وحَمى الحامِي، وفي رواية "رأيته رجلاً قصيراً أشعر له وفرة (٢) يَجرّ قُصْبه في النار». وفي رواية ابن القاسم وغيره عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبيّ ﷺ قال: "إنه يؤذي أهل النار بريحه». مرسل ذكره ابن العربي، وقيل: إن أوّل من ابتدع ذلك جنادة بن عوف. والله أعلم، وفي "الصحيح» كفاية. وروى ابن إسحق: أن سبب نصب الأوثان(٣)، وتغيير دين إبراهيم عليه السلام -

<sup>(</sup>١) القصب: المعى.

<sup>(</sup>٢) الوفرة: شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن.

<sup>(</sup>٣) في ك: الأصنام.

عمرو بن لُحَيّ خرج من مكة إلى الشام، فلما قدم مآب(١) من أرض البلقاء، وبها يومثله العماليق أولاد عِملِيق ـ ويقال عِملاق ـ بن لأوذ بن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نستمطر بها فنمطر، ونستنصر بها فننصر؛ فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنماً أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنماً يقال له: «هُبَل» فقدم به مكة فنصبه، وأخذ الناس بعبادته وتعظيمه؛ فلما بعث الله محمداً ﷺ أنزل الله عليه: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِيَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ﴾. ﴿وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني من قريش وخُزاعة ومشركي العرب ﴿يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ بقولهم: إن الله أمر بتحريمها، ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضا ربهم في طاعة الله، وطاعة الله إنما تعلم من قوله، ولم يكن عندهم من الله بذلك قول، فكان ذلك مما يفترونه على الله. وقالوا: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَام خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا﴾ يعني من الولد والألبان ﴿وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً ﴾ يعني إن وضعته ميتاً اشترك فيه الرجال والنساء؛ فذلك قوله عز وجل: ﴿فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾ أي بكذبهم العذاب في الآخرة ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢) أي بالتحريم والتحليل. وأنزل عليه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ (٣) وأنزل عليه: ﴿تُمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ (٢) الآية، وأنزل عليه: ﴿ وَأَنْعَامٌ لاَ يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَاءً عَلَيْهِ ﴾ (٢) الآية.

الرابعة \_ تعلّق أبو حنيفة رضي الله عنه في منعه الأحباس ورده الأوقاف؟ بأن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعل من تسبيب البهائم وحمايتها وحبس أنفاسها عنها، وقاس على البحيرة والسائبة؛ والفرق بيّنٌ. ولو عَمِد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه تكون حبساً، لا يُجْتَنى ثمرُها، ولا تُزرَع أرضُها، ولا يُنتفع منها بنفع، لجاز أن يشبّه هذا بالبحيرة والسائبة. وقد قال علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء: ما تريد إلى شيء كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب. وقال نحوه ابن زيد. وجمهور العلماء على القول بجواز الأحباس والأوقاف ما عدا أبا حنيفة

<sup>(</sup>١) مآب (بهمزة مفتوحة بعدها ألف) مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. «معجم ياقوت».

<sup>(</sup>٢) راجع ٧/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) راجع ٨/ ٥٤٨.

وأبا يوسف وزُفَر؛ وهو قول شُرَيح إلاّ أن أبا يوسف رجع عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدَّثه ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استأذن رسول الله ﷺ في أن يتصدّق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله ﷺ: ﴿أَحبس الأَصل وسبِّل الثمرة﴾ (١). وبه يحتج كل من أجاز الأحباس؛ وهو حديث صحيح قاله أبو عمر. وأيضاً فإن المسألة إجماع من الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابراً كلهم وقفوا الأوقاف؛ وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة. وروي أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوز؛ فقال له مالك: هذه الأحباس أحباس رسول الله ﷺ بخيبر وفَدَك وأحباس أصحابه. وأمّا ما أحتج به أبو حنيفة من الآية فلا حجة فيه؛ لأن الله سبحانه إنما عاب عليهم أن تصرَّفوا بعقولهم بغير شرع توَجّه إليهم، أو تكليف فُرِض عليهم في قطع طريق الانتفاع، وإذهاب نعمة الله تعالى، وإزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل. وبهذا فارقت هذه الأمور الأحباس والأوقاف. وممّا احتج به أبو حنيفة وزُفَر ما رواه عطاء عن ابن المسيب قال: سألت شريحاً عن رجل جعل داره حبساً على الآخِر(٢) من ولده فقال: لا حبس عن فرائض الله؛ قالوا: فهذا شُرَيح قاضي \_ عمر وعثمان وعليّ \_ الخلفاء الراشدين حكم بذلك. واحتجّ أيضاً بما رواه أبن لهِيعة عن أخيه عيسى، عن عِكرمة عن ابن عباس، قال سمعت النبي ﷺ يقول بعدما أنزلت سورة ﴿النساء﴾ وأنزل الله فيها الفرائض: ينهى عن الحبس. قال الطبريّ: الصدقة التي يمضيها المتصدّق في حياته على ما أذِن الله به على لسان نبيه وعمِل به الأثمة الراشدون رضي الله عنهم ليس من الحبس عن فرائض الله؛ ولا حجة في قول شريح ولا في قول أحد يُخَالف السنة، وعمل الصحابة الذين هم الحجة على جميع الخلق؛ وأما حديث أبن عَباس فرواه ابن لهِيعة، وهو رجل اختلط عقله في آخر عمره، وأخوه غير معروف فلا حجّة فيه؛ قاله ابن القصار.

فإن قيل: كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف عن ملك أربابها لا إلى ملك مالك؟ قال الطحاويّ يقال لهم: وما ينكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها

<sup>(</sup>١) أي أجعلها وقفاً: وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه.

<sup>(</sup>٢) في ك: الآخرين.

صاحبها مسجداً للمسلمين، ويخلّي بينهم وبينها، وقد خرجت بذلك من مِلك إلى غير مالك، ولكن إلى الله تعالى؛ وكذلك السقايات والجسور والقناطر، فما ألزمت مخالفك في حجتك عليه يلزمك في هذا كله. والله أعلم.

الخامسة - اختلف المجيزون للحبس فيما للمحبِس من التصرف؛ فقال الشافعي: ويحرم على الموقِف ملكه كما يحرم عليه ملك رقبة العبد، إلا أنه جائز له أن يتولّى صدقته، وتكون بيده ليفرّقها ويسبّلها فيما أخرجها فيه؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يزل يلي صدقته - فيما بلغنا - حتى قبضه الله عز وجل. قال: وكذلك عليّ وفاطمة رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتهما؛ وبه قال أبو يوسف. وقال مالك: من حبس أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين وكانت بيده يقوم بها ويكريها ويقسمها في المساكين حتى مات والحبس في يديه، أنه ليس بحبس ما لم يُجِزه غيره وهو ميراث؛ والرّبع (١) عنده والحوائط والأرض لا ينفذ حبسها، ولا يتم حوزها، حتى يتولاه غير من حبّسه، بخلاف الخيل والسلاح؛ هذا محصل مذهبه عند جماعة أصحابه (٢)؛ وبه قال أبن أبي ليلي.

السادسة ـ لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه، فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته؛ وإنما يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك في الوقف، أو أن يفتقر المحبِّسُ<sup>(٦)</sup>، أو ورثتُه فيجوز لهم الأكل منه. ذكر أبن حبيب عن مالك قال: من حبس أصلاً تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا أفتقروا ـ كانوا يوم حبِّس أغنياء أو فقراء ـ غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس، ولكن يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه أسم الحبس؛ ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على سبيل المسكنة، وليس على حق لهم دون المساكين.

السابعة مع عِنْقُ السائبة جائز؛ وهو أن يقول السيد لعبده أنت حرّ وينوي العتق، أو يقول: أعتقتك سائبة؛ فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحابه أن ولاءه لجماعة المسلمين، وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب وغيرهم، وبه

<sup>(</sup>١) الربع: محلة القوم ومنزلهم.

<sup>(</sup>٢) في ك: عند جماعة من... الخ. (٣) في جـ: للحبس.

قال ابن وهب؛ وروى ابن وهب عن مالك قال: لا يعتق أحد سائبة؛ لأن رسول الله على عن بيع الولاء وعن هبته؛ قال ابل عبد البر: وهذا عند كل من ذهب مذهبه، إنما هو محمول على كراهة عتق السائبة لا غير؛ فإن وقع نفذ وكان الحكم فيه ما ذكرناه. وروى ابن وهب أيضاً وابن القاسم عن مالك أنه قال: أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه؛ فإن وقع نفذ وكان ميراثاً لجماعة المسلمين، وعَقلُه عليهم. وقال أصبغ: لا بأس بعتق السائبة ابتداء؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك؛ وله احتج إسمعيل [القاضي] (۱) ابن إسحق وإياه تقلد. ومن حجته في ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا ينكره عالم، وأن عبد الله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائبة. وروي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزّناد وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم.

قلت: أبو العالية الرياحِي البصريّ التميميّ (٢) \_ رضي الله عنه \_ ممن أُعتِق سائبة ؟ أعتقته مولاة له من بني رياح سائبة لوجه الله تعالى، وطافت به على حِلق المسجد، وأسمه رفيع بن مِهران، وقال ابن نافع: لا سائبة اليوم في الإسلام، ومن أعتق سائبة كان ولاؤه له ؟ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشون، ومال إليه ابن العربيّ ؛ واحتجوا بقوله ﷺ: (من أعتق سائبة فولاؤه له ) وبقوله : «إنما الولاء لمن أعتق ». فنفي أن يكون الولاء لغير معتِق ؛ واحتجوا بقوله تعالى : ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ ﴾ وبالحديث (لا سائبة في الإسلام) وبما رواه أبو قيس عن هُزَيْل بن شَرَحْبِيل قال قال رجل لعبد الله : إني أعتقت غلاماً لي سائبة فماذا ترى فيه ؟ فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يستِبون، إنما كانت تسيّب الجاهلية ؛ أنت وارثه ووليّ نعمته .

[١٠٤] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُمْ تَمَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَسَالُواْ حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

هَابَاتَهُ فَأَ أَوَلَوْ كَانَ مَا بَالْوُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) من ك.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: التيمي. والصواب ما أثبت.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ الآية تقدّم معناها والكلام عليها في ﴿البقرة﴾(١) فلا معنى لإعادتها.

# [١٠٥] ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمُّ لَا يَعْمُرُكُم مِّن مَمَلَ إِذَا اَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُمُنَيِّقُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾.

فيه أربع مسائل:

الأولى \_ قال علماؤنا: وجه أتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن يحذر منه، وهو حال من تقدّمت صفته ممن رَكَن في دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه. وظاهر هذه الآية يدلّ على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا أستقام الإنسان، وأنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره، لولا ما ورد من تفسيرها في السنة وأقاويل الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول الله تعالى.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ معناه احفظوا أنفسكم من المعاصي ؟ تقول عليك زيداً بمعنى الزم زيداً ؛ ولا يجوز عليه زيداً ، بل إنما يجري هذا في المخاطبة في ثلاثة ألفاظ ؟ عليك زيداً أي خذ زيداً ، وعندك عمراً (٢) أي حضرك ، ودونك (٢) زيداً أي قُرُب منك ؟ وأنشد :

يا أيهًا المَائِئُ وُلَّ وَلُوِي دُونكَا

وأما قوله: عليه رجلاً لَيْسَنِي، فشاذً.

الثالثة \_ روى أبو داود والترمذيّ وغيرهما عن قيس قال: خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إنكم تقرءون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا آهتَدَيْتُمْ ﴾ وإني سمعت رسول الله عنه يقول:

<sup>(</sup>۱) راجع ۲/۰۲۲ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول. والمتبادر أن هذا إغراء، أي خذه.

<sup>(</sup>٣) المائح: هو الذي ينزل إلى قرار البئر إذا قلّ ماؤها فيملأ الدلو. وتمامه:

إنسى رأيست النساس يحمسدونكسا

«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ قال إسحق بن إبراهيم (١) سمعت عمرو بن عليّ يقول سمعت وَكِيعاً يقول: لا يصح عن أبي بكر عن النبي ﷺ ولا حديث واحد، قلت: ولا إسمعيل عن قيس، قال: إن إسمعيل روى عن قيس موقوفاً. قال النقاش: وهذا إفراط من وَكِيع؛ رواه شعبة عن سفيان وإسحق عن إسمعيل مرفوعاً؛ وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي أمية الشعباني: قال: أتيتُ أبا ثعلبة الخشنيّ فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ قال أما والله لقد سألتَ عنها خبِيراً، سألتُ عنها رسول الله ﷺ فقال: ﴿[بِل]<sup>(٢)</sup> أئتمروا بالمعروف وتّناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتَ شُحّاً مُطَاعاً وهَوَى مُتَّبعاً ودنيا مُؤثَّرة وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيه فعليك بخاصّة نفسك ودع عنك أمر العامّة فإنّ من وراثكم أياماً الصبرُ فيهنّ مثلُ القبض على الجمر للعامل فيهنّ مثلُ أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عملكم» وفي رواية قيل: يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال ابن عبد البر قوله: «بل منكم» هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذكرها، وقد تقدم. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ﴿إِنكُمْ فِي زَمَانَ مِنْ تَرَكُ منكم عُشْر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بعُشر ما أمِر به نجا» قال: هذا حديث غريب. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه الآية؛ قولوا الحق ما قُبِل منكم، فإذا رُدّ عليكم فعليكم أنفسكم. وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن : لو تركت القول في هذه الأيام فلم تأمرُ ولم تَنه؟ فقال إن رسول الله على قال لنا : «ليبلغ الشاهدُ الغائب» ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم، وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحقُّ لم يُقبل. وفي رواية عن ابن عمر بعد قوله: «ليبلّغ الشاهدُ الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم الغُيّب، ولكن هذه الآية

<sup>(</sup>١) في ك: ابن راهويه، وهو ابن إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن الترمذي.

لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا، لم يقبل منهم. وقال ابن المبارك قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ الْقُوام يجيئون من بعدنا إن قالوا، لم يقبل منهم. وقال الدينكم؛ كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا الْفُسَكُمْ فَكَانَه قال: ليأمر بعضكم بعضاً؛ ولينة بعضكم بعضاً؛ فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب؛ وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدّم وروي معنى هذا عن سعيد بن جبير. وقال سعيد بن المسيب: معنى الآية لا يضركم من ضل إذا أهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال ابن خُويزِمَنْدَاد: تضمّنتُ ضل إذا أهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال ابن خُويزِمَنْدَاد: تضمّنتُ الآية اشتغال الإنسان بخاصة نفسه، وتركه التعرض لمعائب الناس، والبحث عن أحوالهم؛ فإنهم لا يسألون عن حاله فلا يسأل عن حالهم وهذا كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبْتُ رَهِينَهُ ﴿ اللّٰ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (٢). وقول النبي يَعدُ: "كن جليس (٣) بيتك وعليك بخاصة نفسك». ويجوز أن يكون أريد به الزمان الذي يتعذر فيه جليس (٣) بيتك وعليك بخاصة نفسك». ويجوز أن يكون أريد به الزمان الذي يتعذر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فينكر بقلبه، ويشتغل بإصلاح نفسه.

قلت: قد جاء حديث غريب رواه ابن لَهِيعة: قال حدثنا بكر بن سَوَادَة الجُذَاميّ عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله على: "إذا كان رأس مائتين فلا تأمر بمعروف ولا تنه عن منكر وعليك بخاصة نفسك" قال علماؤنا: إنما قال عليه السلام ذلك لتغير الزمان، وفساد الأحوال، وقلّة المعينين. وقال جابر بن زيد: معنى الآية؛ يا أيها الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدّين، لا يضركم ضلال الأسلاف إذا اهتديتم؛ قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار سفّهت آباءك وضلّلتهم وفعلت وفعلت؛ فأنزل الله الآية بسبب ذلك. وقيل: الآية في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ؛ فإذا علمت من قوم أنهم لا يقبلون، بل يستخفّون ويظهرون فاسكت عنهم. وقيل: نازلت في الأسارى الذين عذّبهم المشركون حتى أرتدّ بعضهم، فقيل لمن بقي على نزلت في الأسارى الذين عذّبهم المشركون حتى أرتدّ بعضهم، فقيل لمن بقي على الإسلام: عليكم أنفسكم لا يضركم ارتدادُ أصحابكم. وقال سعيد بن جبير: هي

راجع ۱۹/ ۸۹.
 راجع ۱۹/ ۸۹.

<sup>(</sup>٣) في ب، ع، هـ: حلس بالمهملة: وهو بساط في البيت، وحلس بيته إذا لم يبرح مكانه.

في أهل الكتاب \_ وقال مجاهد: في اليهود والنصارى ومن كان مثلهم؛ يذهبان إلى أن المعنى لا يضركم كفر أهل الكتاب إذا أدّوا الجِزية. وقيل: هي منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قاله المهدويّ. قال ابن عطية: وهذا ضعيف ولا يعلم قائله.

قلت: قد جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: ليس في كتاب الله تعالى آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية. قال غيره: الناسخ منها قوله: ﴿إِذَا آهْتَدَيْتُمْ ﴾، والهدى هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم.

الرابعة \_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعيّن متى رُجّي القبولُ، أو رُجي ردّ الظالم ولو بعنف، ما لم يخف الآمرُ ضرراً يلحقه في خاصته، أو فتنة يدخلها على المسلمين؛ إمّا بشق عصا، وإما بضرر يلحق طائفة من الناس؛ فإذا خيف هذا في حَمَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ مُحْكَم (١) واجب أن يوقف عنده. ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلاً كما تقدّم؛ وعلى هذا جماعة أهل (٢) العلم فأعلمه.

[١٠٦] ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيةِ الْفَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتُ عَيْسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ الرّبَّتُدُ لَا نَشْتَرِى بِدِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِيٍ وَلَا نَكُتُدُ شَهَدَةَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِيدِينَ ﴿ ﴾ .

[١٠٧] ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِنْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِأَنَّهِ لَشَهَدَانُنَاۤ أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّاۤ إِذَا لَينَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في جد، ك: حكم.

<sup>(</sup>٢) في ك: من أهلَ العلم.

## [١٠٨] ﴿ ذَلِكَ أَدْفَ أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجِهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْنَ بَعْدَ أَيْنَ بِمَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْنَسِقِينَ ﴿ ﴾ .

فيه سبع وعشرون مسألة.

الأولى - قال مكيّ ـ رحمه الله ـ: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى وحُكماً؛ قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له الثلجُ (١) في تفسيرها؛ وذلك بيّن من كتابه رحمه الله.

قلت: ما ذكره مكيّ ـ رحمه الله ـ ذكره أبو جعفر النحاس قبلَه أيضاً، ولا أعلم خلافاً أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الدارِيّ وعدِيّ بن بَدّاء. روى البخاريّ والدارقطنيّ وغيرهما عن أبن عباس قال: كان تميم الدارِيّ وعدِيّ [بن بدّاء] (٢) يختلفان إلى مكة، فخرج معهما فتّى من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم، فأوصى إليهما؛ فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاماً (٣) من فضة مخوَّصاً بالذهب، فاستحلفهما رسول الله على أهله وحبسا جاماً (٣) من فضة مخوَّصاً بالذهب، فاستحلفهما وتميم، فجاء رجلان من ورثة السهميّ فحلفا أن هذا الجام للسهميّ، ولَشهادتنا أحق من شهادتهما وما أعتدينا؛ قال: فأخذوا الجام؛ وفيهم نزلت هذه الآية. لفظ الدَّارَقُطنيّ. وروى الترمذيّ عن تميم الدارِيّ في هذه الآية ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴿ بَرِيء منها الناس غيري وغير عديّ بن بَدّاء ـ وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، منها الناس غيري وغير عديّ بن بَدّاء ـ وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام بتجارتهما، وقدم عليهما مولّى لبني سهم يقال له: بُدَيل بن أبي مريم بتجارة، فاتيا الشام بتجارتهما، وقدم عليهما مولّى لبني سهم يقال له: بُدَيل بن أبي مريم بتجارة، فمرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهلَه؛ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم

<sup>(</sup>١) ثلجت النفس بالشيء ثلجاً اشتفت به واطمأنت إليه؛ وقيل: عرفته وسرت به.

<sup>(</sup>٢) من ع.

<sup>(</sup>٣) الجام إناء من فضة، وجام مخوص أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل.

اقتسمناها أنا وعديّ بن بدّاء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره؛ قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله على المدينة تأثَّمتُ من ذلك، فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر، وأدّيت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به إلى رسول الله على فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع(١) به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ إلى قوله ﴿بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من يدي عدِيّ بن بدّاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. وذكر الواقديّ أن الآيات الثلاث نزلت في تميم وأخيه عديّ، وكانا نصرانيين، وكان متجرهما إلى مكة، فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة قدم أبن أبي مريم مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجراً، فخرج مع تميم وأخيه عديّ، وذكر الحديث. وذكر النقاش قال: نزلت في بُدَيل بن أبي مريم مولى العاص بن وائل السهميّ ؛ كان خرج مسافراً في البحر إلى أرض النجاشيّ، ومعه رجلان نصرانيان أحدهما يسمى تَميماً وكان من لَخْم وعدِيّ بن بدّاء، فمات بُديل وهم في السفينة فرمى به في البحر، وكان كتب وصيته ثم جعلها في المتاع فقال: أبلِغا هذا المتاع أهلي، فلما مات بديل قبضا المال، فأخذا منه ما أعجبهما فكان فيما أخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال، منقوشاً (٢) مموّهاً بالذهب؛ وذكر الحديث. وذكره سُنَيد وقال: فلما قدموا الشام مِرضِ بُدَيل وكان مسلماً؛ الحديث.

الثانية قوله تعالى: ﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ ورد ﴿ شهد ﴾ في كتاب الله تعالى بأنواع (٣) مختلفة: منها قوله تعالى : ﴿ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ قيل: معناه أحضروا . ومنها ﴿ شَهِدَ ﴾ بمعنى قضى أي أعلم؛ قاله أبو عبيدة؛ كقوله تعالى ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ﴾ (٤) . ومنها ﴿ شَهِد ﴾ بمعنى أقر ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ (٥) . ومنها ﴿ شَهِد ﴾ بمعنى حكم ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَشَهِد ﴾ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ (٢) . ومنها ﴿ شَهِد ﴾ بمعنى حلف ؛ كما في اللّمَان . ﴿ وَشَهِد ﴾ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ (٢) . ومنها ﴿ شَهِد ﴾ بمعنى حلف ؛ كما في اللّمَان . ﴿ وَشَهِد ﴾

<sup>(</sup>١) يقطع: يعظم. (٢) في ع: موشاً بالذهب. (٣) أراد بمعان.

<sup>(</sup>٤) راجع ٤٠/٤. (٥) راجع ١٩/٦.

بمعنى وَصَّى ؛ كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ . وقيل: معناه هنا الحضور للوصية ؛ يقال: شَهِدت وصية فلان أي حضرتها . وذهب الطبريّ إلى أن الشهادة بمعنى اليمين ؛ فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف أثنان ؛ واستدلّ على أن ذلك غير الشهادة التي تؤدّى للمشهود له بأنه لا يُعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمينٌ . واختار هذا القول القَفَّال . وسميت اليمين شهادة ؛ لأنه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة . واختار ابن عطية أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تُحفظ فتؤدّى ، وضعّف كونها بمعنى الحضور واليمين .

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿بَيْنِكُمْ ﴿ قيل: معناه ما بينكم فحذفت ﴿ما ﴾ وأضيفت الشهادة إلى الظرف، وأستعمل اسماً على الحقيقة، وهو المسمَّى عند النحويين بالمفعول على السعة؛ كما قال:

### ويسومها شههدنهاه سُلَيمها وعهامه را(١)

أراد شهدنا فيه. وقال تعالى: ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ ﴾ (٢) أي مكركم فيهما. وأنشد:

تصافح من لاقيتَ لي ذا عداوة صِفَاحاً وعنِّي بين عَيْنَيْك مُنْزَوِي

أرادمابين عينيك فحذف؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ (٣) أي مابيني وبينك.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ﴾ معناه إذا قارب الحضور، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد ميت<sup>(٤)</sup>. وهذا كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَآسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (٥) وكقوله: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنّ﴾ (٦) ومثله كثير. والعامل في ﴿إِذَا﴾ المصدر الذي هو ﴿شَهَادَةُ﴾.

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿حِينَ الْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ﴾ ﴿حِينَ﴾ ظرف زمان والعامل فيه ﴿حَضَرَ﴾. وقوله: ﴿آثْنَانِ﴾ يقتضي بمطلقه شخصين، ويحتمل رجلين، إلا أنه لمّا قال بعد ذلك: ﴿ذَوَا عَدْلٍ﴾ بيّن أنه أراد رجلين؛ لأنه لفظ لا يصلح لا للمذكر، كما أن ﴿ذُواتا﴾ (٧) لا يصلح إلا للمؤنث. وارتفع ﴿آثنان﴾ على أنه خير المبتدأ الذي هو ﴿شَهَادَةُ﴾؛

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت لرجل من بني عامر؛ وتمامه:

قليل سلوى الطعلن النهال نسوافله

وسلم وعامر قبيلتان من قيس عيلان. (٢) راجع ٢٠٢/١٤. (٣) راجع ٢٤/١١.

<sup>(</sup>٤) في ك: لميت. (٥) راجع ١٠٤/١٠. (٦) راجع ١٤٨/١٨. (٧) راجع ١٧٨/١٧.

قال أبو عليّ: ﴿شَهَادَةُ﴾ رفع بالابتداء والخبر في قوله: ﴿أَثْنَانِ﴾؛ التقدير شهادة بينكم في وصاياكم شهادة آثنين؛ فحذف المضاف وأقام المضاف (١) إليه مقامه؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (٢) أي مثل أمهاتهم. ويجوز أن يرتفع ﴿أثنان﴾ بـ ﴿مشهادة﴾؛ التقدير وفيما أنزل عليكم أو ليكن منكم أن يشهد اثنان، أو ليقم الشهادة اثنان.

السادسة \_ قوله تعالى: ﴿ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ ﴿ ذَوَا عَدْلِ ﴾ صفة لقوله: ﴿ اثْنَانِ ﴾ و منكم ﴾ صفة بعد صفة . وقوله: ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ أي أو شهادة آخرين من غيركم؛ فمن غيركم صفة لآخرين . وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية ، والتحقيق فيه أن يقال: اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

الأول\_ أن الكاف والميم في قوله: ﴿مِنْكُمْ ﴾ ضمير للمسلمين ﴿وَآخَرانِ مِنْ عَيْرِكُمْ ﴾ للكافرين؛ فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية، وهو الأشبه بسياق الآية، مع ما تقرّر من الأحاديث. وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعريّ، وعبد الله بن قيس (٣)، وعبد الله بن عباس؛ فمعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول؛ أن الله تعالى أخبر أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين؛ فإن كان في سفر وهو الضّرب في الأرض، ولم يكن معه أحد من المؤمنين، فليُشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر، فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة (٤) أنهما ما كذبا وما بدّلا، وأن ما شهدا به حق، ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما؛ فإن عُيْرَ بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا، ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في الشفر، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعريّ، وسعيد بن المسيب، ويحيى بن يعمر؛ وسعيد بن جبير وأبي مجلز وإبراهيم وشريح وعبيدة السلمانيّ؛ وأبن سيرين ومجاهد وقتادة والسدّي وابن عباس وغيرهم، وقال به من الفقهاء سفيان الثوريّ؛ ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال به. وأختاره أحمد بن حنبل وقال: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر وأختاره أحمد بن حنبل وقال: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر

<sup>(</sup>١) ينبغي بناء الفعل للمجهول. (٢) راجع ١٢١/١٤.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وابن قيس هو أبو موسى. ولعل الصواب عبد الله بن مسعود كما يستفاد من أحكام الحصاص.

<sup>(</sup>٤) كذانيب، جـ، ع، ك، هـ، ز وني أ: الشهادة.

عند عدم المسلمين؛ كلهم يقولون ﴿مِنكم﴾ من المؤمنين ومعنى ﴿مِن غيرِكم﴾ يعني الكفار. قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت<sup>(۱)</sup> ولا مؤمن إلا بالمدينة؛ وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة. والآية محكمة على مذهب أبى موسى وشُرَيْح وغيرهما.

القول الثاني - أن قوله سبحانه: ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ منسوخ؛ هذا قول زيد بن أسلم والنخعيّ ومالك؛ والشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء؛ إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ ولا تجوز على المسلمين؛ وأحتجّوا بقوله تعالى: ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذُلِ مِنْكُمْ ﴾ (٢)؛ فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل؛ وأن فيها ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ﴾ فهو ناسخ لذلك؛ ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة؛ فجاز شهادة أهل الكتاب؛ وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار؛ وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفُسّاق لا تجوز؛ والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم.

قلت: ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبه؛ وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم؛ وأما مع وجود مسلم فلا؛ ولم يأت ما أدعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل؛ وقد قال بالأوّل ثلاثة من الصحابة وليس ذلك في غيره؛ ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم. ويقوّي هذا أن سورة ﴿المائدة﴾ من آخر القرآن نزولاً حتى قال أبن عباس والحسن وغيرهما: إنه لا منسوخ فيها. وما أدَّعوه من النسخ لا يصح؛ فإن النسخ لا بدّ فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ؛ فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخاً؛ فإنه في قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة؛ ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات؛ ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة؛ فليس فيما قالوه ناسخ.

القول الثالث - أن الآية لا نسخ فيها؛ قاله الزهريّ والحسن وعِكرِمة؛ ويكون معنى قوله: ﴿مِنْكُمْ ﴾ أي من عشيرتكم وقرابتكم؛ لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان (٣)

<sup>(</sup>١) المتبادر أن العبارة: إن الآية نزلت في حادثة ولا مؤمن الخ.

<sup>(</sup>٢) راجع ٣/ ٣٩٥، و ١٥٧/١٨. ﴿ ٣) في ك: عن السَّنَانَ.

ومعنى قوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ أي من غير القرابة والعشيرة؛ قال النحاس: وهذا ينبني على معنى غامض في العربية؛ وذلك أن معنى ﴿آخَر ﴾ في العربية من جنس الأوّل؛ تقول: مررت بكريم وكريم آخر؛ فقوله: ﴿آخر ﴾ يدل على أنه من جنس الأوّل؛ ولا يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر؛ ولا مررت برجل وحمار آخر؛ فوجب من هذا أن يكون معنى قوله: ﴿أَوْآخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ أي عدلان؛ والكفار لا يكونون عدولاً فيصح على هذا قول من قال: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ من غير عشيرتكم من المسلمين. وهذا معنى حسن من جهة اللسان؛ وقد يحتج به لمالك ومن قال بقوله؛ لأن المعنى عندهم «من غيركم» من غير قبيلتكم؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنّ في أوّل المعنى عندهم «من غير خبوطب الجماعة من المؤمنين.

السابعة \_ آستدل أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما بينهم؛ قال: ومعنى ﴿أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي من غير أهل دينكم؛ فدل على جواز شهادة بعضهم على بعض؛ فيقال له: أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية؛ لأنها نزلت في قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين وأنت لا تقول بها؛ فلا يصح احتجاجك بها. فإن قيل: هذه الآية دلّت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق؛ ودلّت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم على على المسلمين فلأن تقبل على أهل الذمة أولى؛ ثم دلّ الدليل على بطلان شهادتهم على المسلمين؛ فبقي شهادتهم على أهل الذمة على ما كان عليه؛ وهذا ليس بشيء؛ لأن قبول المسلمين؛ فبقي شهادتهم على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين؛ فإذا بطلت شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين؛ فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين وهي الأصل فلأن تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهي فرعها أحرى وأولى. والله أعلم.

الثامنة \_ قوله تعالى: ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ أي سافرتم ؛ وفي الكلام حذف تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض ﴿فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾ فأوصيتم إلى آثنين عدلين في ظنكم ؛ ودفعتم إليهما ما معكم من المال، ثم متّم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة فارتابوا في أمرهما ؛

وادّعوا عليهما خيانة؛ فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة؛ أي تستوثقوا منهما؛ وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى؛ ورزية كبرى؛ فأعظم منه الغفلة عنه؛ والإعراض عن ذكره؛ وترك التفكر فيه؛ وترك العمل له؛ وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر؛ وفكرة لمن تفكّر. وروي عن النبي الله قال: ](۱) «لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميناً». ويروى أن أعرابياً كان يسير على جمل له؛ فخر الجمل ميتاً فنزل الأعرابيّ عنه؛ وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول: مالك لا تقوم؟! مالك لا تنبعث؟ هذه أعضاؤك كاملة؛ وجوارحك سالمة؛ ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي صرعك؟! ما الذي عن الحركة منعك؟! ثم تركه وانصرف منفكراً في شأنه؛ متعجباً من أمره.

التاسعة \_ قوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا﴾ قال أَبُو على: ﴿تحبِسونهما﴾ صفة لـ ﴿آخران﴾ واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾. وهذه الآية أصل في حبس من وجب عليه حق؛ والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معجّلاً؛ ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلاً؛ فإن خُلّي مَنْ عليه [الحق](١) غاب واختفى وبطل الحق وتوي(٢) فلم يكن بد من التوثق منه(٣)؛ فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهناً؛ وإما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحمِيل(٤)؛ وهو دون الأوّل؛ لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره؛ ولكن لا يمكن أكثر من هذا؛ فإن تعذرا جميعاً لم يبق إلاّ التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق؛ أو تَبيّن عسرته.

العاشرة - فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق (٥) استيفاؤه معجّلاً؛ لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه؛ ولأجل هذه الحكمة شرع السجن؛ روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن بَهْزِ بن حكِيم عن أبيه عن جده أن النبي على حبس رجلاً في تهمة. وروى أبو داود عن عمرو بن الشّريد عن أبيه عن رسول الله على تهمة.

<sup>(</sup>۱) من ع. (۲) توى المال: ذهب فلم يرج.

<sup>(</sup>٣) في ع وك: به. (٤) الحميل: الكفيل. (٥) في ك: لم يمكن.

قال: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعُقوبتَه». قال آبن المبارك يحلُّ عِرضَه يُغَلَّظ له، وعقوبته يُحبَس له. قال الخطّابيّ: الحبس على ضربين؛ حبس عقوبة، وحبس آستظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به ما وراءه؛ وقد روي أنه حبَسَ رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خَلّى عنه. وروى معمر عن أبن سِيرين قال: كان شُرَيح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه وإلا أمر به إلى السجن.

الحادية عشرة - قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ ﴾ يريد صلاة العصر؛ قاله الأكثر من العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة. وقال الحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاة كانت. وقيل: من بعد صلاتهما على أنهما كافران (١٠)؛ قاله السديّ. وقيل: إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت، وإرهاباً به؛ لشهود الملائكة ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان».

الثانية عشرة - هذه الآية أصل في التغليظ في الأيمان، والتغليظ يكون بأربعة أشياء: أحدها - الزمان كما ذكرنا. الثاني - المكان كالمسجد والمنبر، خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث يقولون: لا يجب استحلاف أحد عند منبر النبي على، ولا بين الركن والمقام لا في قليل الأشياء ولا في (٢) كثيرها؛ وإلى هذا القول ذهب البخاري ـ رحمه الله ـ حيث ترجم (باب يَحلِف المدَّعَى عليه حيثما وجَبَت عليه اليمينُ ولا يُصرف من موضع إلى غيره». وقال مالك والشافعي: ويُجلب في أيمان القسامة إلى مكة من كان من أعمالها، فيحلف بين الركن والمقام، ويُجلب إلى المدينة من كان من أعمالها، فيحلف عند المنبر. الثالث - الحال؛ روى مُطرِّف وابن الماجِشون وبعض أصحاب الشافعي أنه يحلف قائماً مستقبل القبلة؛ لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة: يحلف جالساً؛ قال ابن العربيّ: والذي عندي أنه يحلف كما يُحُكم عليه بها إن كان (٢) قائماً فقائماً وإن جالساً فجالساً إذ لم يثبت في أثر ولا نظر اعتبار ذلك من قيام أو جلوس.

<sup>(</sup>١) . في ع: كانا كافرين. (٢) من ي.

قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث عُلقمة بن وائل عن أبيه: «فانطلق ليحلف» القيام والله أعلم - أخرجه مسلم الرابع - التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفة إلى الحلف بالله لا يزيد عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ ﴾ وقوله: ﴿قُلْ إِي وَرَبّي ﴾ (١) وقال: ﴿وَتَاللّهِ لاَ يَيدَنّ أَصْنَامَكُم ﴾ (٢) وقوله عليه السلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَصْمُتْ». وقول الرجل: والله لا أزيد عليهنّ. وقال مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حق، وما أدّعاه عليّ باطل؛ والحجة له ما رواه أبو داود حدّثنا مسدد قال حدّثنا أبو الأحوص قال حدّثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن النبيّ قال: - يعني لرجل حلفه - «أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك عباس أن النبيّ لله لا غير، فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين؛ فيحلفه بالله الذي الكوفيون: يحلف بالله لا غير، فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين؛ فيحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وزاد أصحاب الشافعيّ التغليظ المصحف. قال ابن العربي: وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة. وزعم الشافعيّ انه رأى ابن مازن قاضي صنعاء يحلف بالمصحف ويأمر أصحابه بذلك آويرويه ] (١) عن ابن عباس، ولم يصحة.

قلت: وفي كتاب «المهذب» وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعي عن مُطرِّف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف، قال: ورأيت مطرّفاً بصنعاء يحلف على المصحف؛ قال الشافعيّ: وهو حَسنٌ. قال ابن المنذِر: وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف (٢).

قلت: قد تقدّم في الأيمان: وكان قتادة يحلف بالمصحف. وقال أحمد، وإسحق: لا يكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر.

<sup>(</sup>١) راجع ٨/ ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) راجع ۲۹۲/۱۱.

<sup>(</sup>٣) هو أبو يحيى زياد الأعراج مولى الأنصار.

<sup>(</sup>٤) من الأصول. وفي ابن العربي: ويأثر أصحابه ذلك عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) وني ب وج وع وي وهـ: يستحلف. (٦) ني ب وع وهـ وي: أو المصحف.

الثالثة عشرة - آختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف به في مقطع الحق؛ فقال مالك: لا تكون اليمين في مقطع الحق في أقل من ثلاثة دراهم قياساً على القطع، وكلُّ مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العَضُو فهو عظيم. وقال الشافعيّ: لا تكون اليمين في ذلك في أقلَّ من عشرين ديناراً قياساً على الزكاة، وكذلك عند مِنْبَر كل مسجد.

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ ﴾ الفاء في ﴿ فَيُقْسِمانِ ﴾ عاطفة جملة على جملة ، أو جواب جزاء ؛ لأن ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا ﴾ معناه احبسوهما، أي لليمين ؛ فهو جواب الأمر الذي دل عليه الكلام كأنه قال: إذا حستموهما أقسما ؛ قال ذو الرَّمة :

وإنسانُ عيني يَحْسِرُ الماءَ مرةً فيَبْدوا وتَاراتِ يَجِمِّ<sup>(۱)</sup> فيَغْرَقُ تقديره عندهم: إذا حسر بدا.

الخامسة عشرة - واختلف من المراد بقوله: ﴿فَيُقْسِمَانِ﴾؟ فقيل: الوصيان إذا أرتيب في قولهما. وقيل: الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولهما الحاكم حلّفهما. قال أبن العربيّ مبطلاً لهذا القول: والذي سمعت - وهو بدعة - عن ابن أبي ليلى أنه يحلّف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق؛ وحينئذٍ يُقْضَى له بالحق؛ وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض فيحلف إنه لباق، وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه هذا في المدعى فكيف يحبس الشاهد أو يُحلّف؟! هذا ما لا يلتفت إليه.

قلت: وقد تقدّم من قول الطبريّ في أنه لا يُعلَم لله حكم يجب فيه على الشاهد يمين. وقد قيل: إنما استحلف الشاهدان لأنهما صارا مُدَّعِي عليهما، حيث أدّعي الورثة أنهما خانا في المال.

السادسة عشرة - قوله تعالى: ﴿إِنَ ٱرْتَبْتُمْ ﴾ شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به، ومتى لم يقع رَيْبٌ ولا اختلاف فلا يمين. قال ابن عطية: أما أنه يظهر من حكم أبي موسى

<sup>(</sup>١) يجم: يكثر فيه الماء.

في تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها؛ روى أبو داود عن الشعبيّ أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بَدقُوقًاء (١) هذه (٢)، ولم يجد أحداً من المسلمين [حضره] (٣) يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا الأشعريّ فأخبراه؛ وقدِما بتركته ووصيته؛ فقال الأشعريّ: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله وقدٍ فأحلفهما بعد العصر: «بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما ولا غيّرا وإنها لوصِية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما. قال ابن عطية: وهذه الربة عند من لا يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة، وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصى لهم دون بعض، وتقع مع ذلك اليمين عنده؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا الموصى لهم دون بعض، وتقع مع ذلك اليمين عنده؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا التحليف عنده بحسب الدعوى على منكر لا على أنه تكميل للشهادة. قال ابن العربيّ: يمين الربة والتهمة على قسمين: أحدهما ما تقع الربة فيه بعد ثبوت الحق وتوجه الدعوى فلا خلاف في وجوب اليمين. الثاني للتهمة المطلقة في الحقوق والحدود، وله تفصيل بيانه في كتب الفروع؛ وقد تحققت ها هنا الدعوى وقويت حسبما ذكر في الروايات.

السابعة عشرة \_ الشرط في قوله: ﴿إِن آرْتَبْتُمْ ﴾ يتعلق بقوله: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا ﴾ لا بقوله: ﴿فَيُقْسِمَانِ ﴾ لأن هذا الحبس سبب القسم.

الثامنة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ أي يقولان في يمينهما لا نشتري بقسمنا عوضاً نأخذه بدلاً مما أوصى به، ولا ندفعه إلى أحد ولو كان الذي نقسم له ذا قربى منا. وإضمار القول كثير، كقوله: ﴿وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِن كُلِّ بَابٍ. سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي يقولون سلام عليكم. والاشتراء ها هنا ليس بمعنى البيع، بل هو التحصيل.

<sup>(</sup>١) دقوقاء (بفتح أوّله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة وتقصر): مدينة بين إربل وبغداد معروفة، لها ذكر في الأخبار والفتوح، كان بها وقعة للخوارج. (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول. ويبدو أن فيه سقطاً فليتأمل.

<sup>(</sup>٣) ني ب وجه وك وي وع وهه.

<sup>(</sup>٤) راجع ٩/٣١٠.

التاسعة عشرة - اللام في قوله: ﴿لاَ نَشْتَرِي﴾ جواب لقوله: ﴿فَيُقْسِمَانِ﴾ لأن أقسم يلتقي بما يلتقي به القسم؛ وهو ﴿لا﴾ و ﴿ما﴾ في النفي، ﴿وإنَّ واللام في الإيجاب. والهاء في ﴿به عائد على أسم الله تعالى، وهو أقرب مذكور؛ المعنى: لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العَرَض. ويحتمل أن يعود على الشهادة وذُكِّرت على معنى القول؛ كما قال ﷺ: ﴿وأتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فأعاد [الضمير](١) على معنى الدعوة الذي هو الدعاء، وقد تقدّم في سورة ﴿النساء ﴾(١).

الموفية عشرين - قوله تعالى: ﴿ ثَمَناً ﴾ قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن أي سلعة ذا ثمن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وعندنا وعند كثير من العلماء أن الثمن قد يكون هو ويكون السلعة؛ فإن الثمن عندنا مشترى كما أن المثمون مشترى؛ فكل واحد من المبيعين ثمناً ومثموناً كان البيع دائراً على عَرْض وتقد، أو على عرضين، أو على نقدين؛ وعلى هذا الأصل تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به؟ قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به؛ وبناه على هذا الأصل، وقال: يكون صاحبها أسوة الغرماء. وقال مالك: هو أحق بها في الفلس دون الموت. وقال الشافعي: صاحبها أحق بها في الفلس والموت. تمسّك أبو حنيفة بما ذكرنا، وبأن الأصل الكلّي أن الدين في ذمة المفلِس والميت، وما بأيديهما محل للوفاء؛ فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أعيان السّلَع موجودة أولا، إذ قد خرجت عن ملك بائعها ووجبت أثمانها لهم في الذمة بالإجماع، فلا يكون لهم إلا أثمانها أو ما وُجد منها. وخصص مالك والشافعيّ هذه القاعدة بأخبار ويه هذا الباب رواها الأثمة أبو داود وغيره.

الحادية والعشرون - قوله تعالى: ﴿وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهُ ۗ أَي مَا أَعَلَمُنَا الله من الشهادة. وفيها سبعُ قراءات، من أرادها وجدها في «التحصيل»(٣) وغيره.

<sup>(</sup>١) من ك.

<sup>(</sup>٢) راجع ٥٠/٥ نفيها: ﴿فإنه ليس بينه ﴾ وهو الشاهد. والأصول جميعاً: ﴿بينها ۗ فلا شاهد.

<sup>(</sup>٣) وهو تحصيل المنافع على كتاب الدرر اللوامع. في قراءة نافع.

الثانية والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا آسْتَحَقّا إِنْماً ﴾ قال عمر: هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام. وقال الزجاج: أصعب ما في القرآن من الإعراب قوله: ﴿ مِنَ الَّذِينَ آسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ ﴾. عثر على كذا أي اطلع عليه ؛ يقال: عثرت منه على خيانة أي أطلعت، وأعثرت غيري عليه، ومنه قوله تعالى: فقال: عثرت منه على خيانة أي أطلعت، وأعثرت غيري عليه، موضعهم ؛ وأصل ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ (١) . لأنهم كانوا يطلبونهم وقد خفي عليهم موضعهم ؛ وأصل العثور الوقوع والسقوط على الشيء ؛ ومنه قولهم: عثر الرجل يعثر عثورا إذا وقعت العثور الوقوع والسقوط على الشيء ؛ ومنه تولهم: عثر الرجل يعثر عثورا إذا وقعت الفرس عِثاراً ؛ قال الأعشى:

بذاتِ (٢) لَوْثِ عَفَرْنَاةِ إذا عَثَرَتْ فالتَّعْسُ أَدْنَى لها مِنْ أَنْ أقول لَعَا

والعثير الغبار الساطع؛ لأنه يقع على الوجه، والعُثير الأثر الخفي لأنه يوقع عليه من خَفَاء. والضمير في ﴿ أَنَّهُمَا ﴾ يعود على الوصيَّيْن اللَّذَيْن ذُكِرا في قوله عز وجل: ﴿ أَثْنَانِ ﴾ عن سعيد بن جبير. وقيل: على الشاهدين؛ عن أبن عباس. و ﴿ استحَقَّا ﴾ أي آستوجبا ﴿ إِثْما ﴾ يعني بالخيانة، وأخذهما ما ليس لهما، أو باليمين الكاذبة أو بالشهادة الباطلة. وقال أبو على: الإثم هنا أسم الشيء المأخوذ؛ لأن آخذه بأخذه آثِمٌ ؛ فسمي إثما كما سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سيبويه: المظلمة أسم ما أخذ منك ؛ فكذلك سمي هذا المأخوذ بأسم المصدر وهو الْجَامُ.

الثالثة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾ يعني في الأيمان أو في الشهادة؛ وقال: ﴿آخَرَانِ ﴾ بحسب أن الورثة كانا أثنين. وأرتفع ﴿آخران ﴾ بفعل مضمر. ﴿يَقُومَانِ ﴾ في موضع نعت. ﴿مَقَامَهُمَا ﴾ مصدر، وتقديره: مقاماً مثل مقامِهما، ثم أقيم النعت مقام المنعوت، والمضاف مقام المضاف إليه.

الرابعة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ ٱسْتُحِقُّ (٣) عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ ﴾ قال ابن السّرِيّ: المعنى استحق عليهم الإيصاء ؛ قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فيه ؛ لأنه لا يُجعل

<sup>(</sup>١) راجع ٣٧٨/١٠. (٢) ناقة ذات لوث أي قوة؛ وكذا عفرناة؛ والمعنى أنها لا تعثر لقوّتها؛ فلو عثرت لقلت تعست. وقوله: (بذات لوث) متعلق بـ (كلفت) في بيت قبله وهو:

كلفت مجهولها نفسي وشايعني همي عليها إذا ما آلها لمعا «اللسان». (٣) قراءة نافع بالبناء للمفعول، وهي قراءة الجمهور.

حرف بدلا من حرف؛ وأختاره ابن العربي، وأيضاً فإن التفسير عليه؛ لأن المعنى عند أهل التفسير: من الذين استحقت عليهم الوصية. و ﴿الأُوْلَيَانِ﴾ بدل من قوله: ﴿فَاخَرَانِ﴾ قاله ابن السَّرِيّ، واختاره النحاس، وهو بدل المعرفة من النكرة وإبدال المعرفة من النكرة جائز. وقيل: النكرة إذا تقدّم ذكره ثم أعيد ذكرها صارت معرفة؛ كقوله تعالى: ﴿كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ (١) ثم قال: ﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ ثم قال: ﴿الرُّجَاجَةُ﴾. وقيل: هو بدل من الضمير في ﴿يَقُومَانِ﴾ كأنه قال: فيقوم الأوليان، أو خبر أبتداء محذوف؛ التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان. وقال أبن عيسى: ﴿الأَوْلِيَانِ﴾ مفعول ﴿آسُتُحِقَ ﴾ على حذف المضاف؛ أي استحق فيهم وبسببهم إثم الأوليين، فعليهم بمعنى فيهم، مثل ﴿عَلَى مُلْكِ شُلَيْمَانَ﴾ (٢) أي في ملك سليمان. وقال الشاعر:

متى ما تُنكروها تَعرفوها على أَقطارها عَلَقٌ نَفِيثُ (٣)

أي في أقطارها. وقرأ يحيى بن وَثّاب والأعمش وحمزة ﴿الأَوّلِينَ﴾ جمع أوّل على أنه بدل من ﴿اللَّذِينَ﴾ أو من الهاء والميم في ﴿عَلَيْهِمُ﴾. وقرأ حفص: ﴿أَسْتَحَقُّ بفتح التاء والحاء، ورُوي عن أبيّ بن كعب؛ وفاعله ﴿الأَوْلَيَانِ والمفعول محذوف، والتقدير: من الذين أستحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها. وقيل: استحق عليهم الأوليان ردّ الأيمان. وروي عن الحسن: ﴿الأَوّلاَنِ ﴾. وعن ابن سيرين: ﴿الأَوّلاَنِ ﴾. وعن ابن سيرين: ﴿الأَوّلاَنِ ﴾. وعن ابن سيرين: ﴿الأَوّلاَنِ ﴾ . في أنه قد روي عن الحسن ﴿الأَوّلاَنِ ﴾ .

الخامسة والعشرون - قوله تعالى: ﴿ فَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ ﴾ أي يحلفان الآخران اللذان يقومان مقام الشاهدين «أن الذي قال صاحبنا في وصيته حق، وأن المال الذي وصَّى به إليكما كان أكثر مما أتيتمانا به، وأن هذا الإناء لمن متاع صاحبنا الذي خرج به معه وكتبه في وصيته، وأنكما خنتما ، فذلك قوله: ﴿ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ﴾ أي يميننا أحق من يمينهما ؛

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۲/۲۵۰۸.

<sup>(</sup>٢) راجع ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) نفث الجرح الدم إذا أظهره، والبيت لصخر الغي. «اللسان».

<sup>(</sup>٤) قال ابن عطَّية: على تثنية أوَّل، والنصب على تقدير الأوَّلين فالأوَّلين في الرتبة.

فصح أن الشهادة قد تكون بمعنى اليمين، ومنه قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾ (١). وقد روى مَعْمَر عن أيوب عن ابن سيرين عن عَبِيدة قال: قام رجلان من أولياء الميت فحلفا. ﴿لشَهَادَتُنَا أَحَقُ ﴾ ابتداء وخبر. وقوله: ﴿وَمَا أَعْتَدَيْنَا ﴾ أي تجاوزنا الحق في قسَمنا. ﴿إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ أي إن كنا حلفنا على باطل، وأخذنا ما ليس لنا.

السادسة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى ﴾ ابتداء وخبر. ﴿ أَنْ ﴾ في موضع نصب . ﴿ يَأْتُوا ﴾ نصب بـ ﴿ أَنْ ﴾ . ﴿ أَوْ يَخَافُوا ﴾ عطف عليه. ﴿ أَنْ تُرَدَّ ﴾ في موضع نصب بـ ﴿ يَخَافُوا ﴾ . ﴿ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ قيل: الضمير في ﴿ يَأْتُوا ﴾ و ﴿ يَخافُوا ﴾ راجع إلى الموصى إليهما ؛ وهو الأليق بمساق الآية . وقيل: المراد به الناس، أي أحرى أن يحذر الناس الخيانة فيشهدوا بالحقّ خوف الفضيحة في ردّ اليمين على المدّعي ، والله أعلم .

السابعة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿وَالْتُقُوا اللَّهَ وَٱسْمَعُوا﴾ أمر؛ ولذلك حذفت منه النون، أي أسمعوا ما يقال لكم، قابلين له، متبعين أمر الله فيه. ﴿وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ فَسَقَ يفْسِق ويفْسُق إذا خرج من الطاعة إلى المعصية، وقد تقدّم (٢). والله أعلم.

# [١٠٩] ﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَعُولُ مَاذَاۤ أُجِبُ ثُمٌّ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَاۤ إِنَّكَ أَنتَ عَلَنمُ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَنمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَنمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ يقال: ما وجه أتصال هذه الآية بما قبلها؟ فالجواب ـ أنه أتصال الزجر عن الإظهار خلاف الإبطان في وصية أو غيرها مما ينبىء أن المجازي عليه عالمٌ به. و ﴿يَوْمَ﴾ ظرف زمان والعامل فيه ﴿وَاسْمَعُوا﴾ أي واسمعوا خبر يوم. وقيل: التقدير وأتقوا يوم يجمع الله الرسل؛ عن الزجاج. وقيل: التقدير أذكروا أو أحذروا يوم القيامة حين يجمع الله الرسل، والمعنى متقارب؛ والمراد التهديد والتخويف. ﴿فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ أي ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي ردّ عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى

<sup>(</sup>۱) راجع ۱/ ۱۸۲. (۲) راجع ۱/۲٤٥.

توحيدي؟. ﴿ قَالُوا ﴾ أي فيقولون: ﴿ لاَ عِلْمَ لَنَا ﴾. واختلف أهل التأويل في المعنى المراد بقولهم: ﴿ لاَ عِلْمَ لَنَا ﴾ فقيل: معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا؛ لأن ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء؛ وهذا مروي عن النبي على المعنى لا علم لنا إلا ما علمتنا، فحذف؛ عن أبن عباس ومجاهد بخلاف. وقال أبن عباس أيضاً: معناه لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. وقيل: إنهم يَذْهَلُونَ (١) من هول ذلك ويفزعون من (١) الجواب، ثم يجيبون بعد ما تثوب إليهم عقولهم فيقولون: ﴿ لاَ عِلْمَ لَنَا ﴾؛ قاله الحسن ومجاهد والسدي. قال النحاس: وهذا لا يصح؛ لأن الرسل صلوات الله عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر "إن جهنم إذا جِيءَ بها زَفَرت زفرة فلا يبقى نبيّ ولا صِدّيق إلا جَثَا لركبتيه» وقال رسول الله ﷺ: «خوّفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني فقلت يا جبريل ألم يغفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخر؟ فقال لي يا محمد لتشهدنً من هَوْل ذلك اليوم ما يُنسيك المغفرة».

قلت: فإن كان السؤال عند زفرة جهنم \_ كما قاله بعضهم \_ فقول مجاهد والحسن صحيح؛ والله أعلم. قال النحاس: والصحيح في هذا أن المعنى: ماذا أُجِبتم في السر والعلانية ليكون هذا توبيخاً للكفار؛ فيقولون: لا علم لنا؛ فيكون هذا تكذيباً لمن أتخذ المسيح إلها، وقال أبن جُرَيْج: معنى قوله: ﴿مَاذَا أُجِبتُمْ ﴾ ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا: ﴿لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾. قال أبو عبيد: ويشيه هذا حديث النبي الله أنه أنه قال: «يرد علي أقوام الحوض فيختلجون (٣) فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». وكسر الغين [من الغيوب] حمزة [والكسائي] (٥) وأبو بكر، وضم الباقون. قال الماورديّ فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلم به منهم؟ فعنه جوابان: أحدهما \_ أنه سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وكذبهم عليهم من بعدهم. الثاني - أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد ليكون ذلك نوعاً من العقوبة لهم.

<sup>(</sup>١) في ك: يرهبون. (٢) في ب وجـ وهـ وع وى: عن. (٣) أي يجتذبون ويقتطعون.

<sup>(</sup>٤) من ك. (٥) من ك وع. والذي في السمين وروح المعاني: أبو بكر وحمزة.

﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَنِعِسَى اَبَنَ مَرْيَمُ اذْكُرْ يَعْمَقِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيْكَ إِذْ أَيْدَتُكَ يَوْمَتِكَ وَعَلَى وَلِدَيْكَ إِذْ أَيْدَتُكَ يَوْمَتِكَ الْكِتْبُ يَرُوج الْقُدُسِ ثُكِيْرُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتْبَ وَالْحِيْنِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ وَالْمِحْمَدَ وَالْمَائِينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِي وَالْمَحْمَدَ وَالْمَائِينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِي اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَتُعْرِئُ الْأَكْمَدَ وَالْمَائِقِينَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَالْمَعْرُفُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَعْرُفُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَعْرُفُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ﴾ هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال: أذكر يوم يجمع الله الرسل وإذ يقول الله لعيسى كذا؛ قاله المهدويّ. و ﴿عِيسَى﴾ يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون ﴿أَبْنَ مَرْيَمَ﴾ نداءً ثانياً، ويجوز أن يكون في موضع نصب؛ لأنه نداء منصوب كما قال(١):

يا حَكَسمَ بن المُنْذِرِ بُنِ الجَارُود ولا يجوز الرفع في الثاني إذا كان مضافاً إلا عند الطُّوال<sup>(٢)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾ إنما ذكّر الله تعالى عيسى نِعمته عليه وعلى والدته وإن كان لهما ذاكراً لأمرين: أحدهما - ليتلو على الأمم ما خصهما به من الكرامة، ومَيَّزهما به من علوّ المنزلة. الثاني - ليؤكد به حجته، ويردّ به جاحده. ثم أخذ في تعديد (٣) نعمه فقال: ﴿ إِذْ أَيَّدُ تُلَكَ ﴾ يعني قوّيتك ؛ مأخوذ من الأَيْدِ وهو القوّة، وقد تقدّم (٤). وفي ﴿ رُوْحِ الْقُدُسِ ﴾

<sup>(</sup>١) الرجز لرجل من بني الحرماز؛ يمدح به أحد بني المنذر بن الجارود العبديّ و «الحكم» هذا أحد ولاة البصرة لهشام بن عبد الملك. وسمي جدّه الجارود لأنه أغار على قوم فاكتسح أموالهم فشبه بالسيل الذي يجرد ما مر به. وتمامه: سرادق المجد عليك ممدود. «شواهد سيبويه».

 <sup>(</sup>٢) الطوال: هو محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي من أهل الكوفة أحد أصحاب الكسائي؟
 قال ثعلب: وكان حاذقاً بإلقاء العربية. توفى سنة ٣٤٣. (بغية الوعاة).

<sup>(</sup>٣) في ك: أخذ يعدد.

<sup>(</sup>٤) راجع ٢٤/٢.

وجهان: أحدهما \_ أنها الروح الطاهرة التي خصه الله بها كما تقدّم في قوله: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ (١) . الثاني \_ أنه جبريل عليه السلام وهو الأصح، كما تقدّم في ﴿البقرة ﴾ (٢) . ﴿تُكَلِّمُ النَّاسَ ﴾ يعني وتكلم الناس في المهد صبياً، وفي الكهولة نبياً، وقد تقدّم ما في هذا في ﴿آل عمران ﴾ (٣) فلا معنى لإعادته . ﴿كَفَفْتُ ﴾ معناه دفعت وصرفت ﴿يَنِي السَّرَائِيلَ عَنْك ﴾ حين هموا بقتلك . ﴿إذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي الدلالات والمعجزات، وهي المذكورة في الآية . ﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَروا ﴾ يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا نبوّتك . ﴿إنْ هَذَا الرجل إلا ساحر قوي على السحر .

[١١١] ﴿ وَإِذْ أَرْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَادِبَتِىٰ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِى قَالُوّاْ ءَامَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنْنَا مُسَلِمُونَ ﷺ .

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ قد تقدّم القول في معاني هذه الآية (٢). والوحي في كلام العرب معناه الإلهام ويكون على أقسام: وحي بمعنى إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام. ووحي بمعنى الإلهام كما في هذه الآية ؛ أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ (٤) ﴿وَأَوْحَى نَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ (وحي بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. قال أبو عبيدة : أوحيت بمعنى أمرت، ﴿وإلى ﴾ صلة ؛ يقال: وحى وأوحى بمعنى ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَإِلَى الله تعالى : ﴿ وَأَنْ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾ (٦) وقال العجاج :

وَحَسى لهـا القـرار فـاستقـرّتِ<sup>(۷)</sup>

أي أمرها بالقرار فاستقرّت. وقيل: ﴿أَوْحَيْتُ﴾ هنا بمعنى أمرتهم. وقيل: بينت لهم. ﴿وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ﴾ على الأصل؛ ومن العرب من يحذف إحدى النونين؛ أي واشهد يا رب. وقيل: يا عيسى بأننا مسلمون لله.

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٢ من هذا الجزء. (٢) راجع ٢/٤٤. (٣) راجع ٤/٠٩ و٩٠. وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) راجع ۱/ ۱۳۳. (٥) راجع ۱۱/ ۲۵۰.

<sup>(</sup>٦) راجع ٢٠/ ١٤٩. (٧) أي الأرض؛ وصدر البيت.

بــــاذنــــه الأرض ومـــا تعنـــت

#### [١١٢] ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْعَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُغَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَلِّةِ قَالَ ٱتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم تُوْمِنِينَ ﴿ .

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ على ما تقدّم من الإعراب. ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ وَبُكَ ﴾ . قراءة الكسائي وعليّ وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد ﴿ هَلْ تَسْتَطِيعُ ﴾ بالتاء ﴿ رَبُّكَ ﴾ بالنصب. وأدغم الكسائيّ اللام من ﴿ هل ﴾ في التاء. وقرأ الباقون بالياء، ﴿ رَبُّكَ ﴾ بالرفع، وهذه القراءة أشكل من الأولى ؛ فقال السدي : المعنى هل يطيع كما قالوا: استجاب بمعنى الما يطيعك ربك إن سألته ﴿أَنْ يُنَزِّلَ ﴾ فيستطيع بمعنى يطيع ؛ كما قالوا: استجاب بمعنى أجاب، وكذلك أستطاع بمعنى أطاع. وقيل المعنى : هل يقدر ربك، وكان هذا السؤال في أبتداء أمرهم قبل أستحكام معرفتهم بالله عز وجل ؛ ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجوز : ﴿أَتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي لا تشكوا في غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجوز : ﴿أَتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي لا تشكوا في قدرة الله تعالى.

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كما قال: ﴿مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ﴾ (١). وقال عليه السلام: «لكل نبيّ حواري وحواريِّ الزبير». ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا بمعرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم ؛ فكيف يخفى ذلك على من باطنهم وأختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال: إنّ ذلك صدر ممن كان معهم ، كما قال بعض جهال الأعراب للنبي على أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط (٢)، وكما قال من قال من قوم موسى: ﴿آجُعَلُ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ على ما يأتي بيانه في ﴿الأعراف﴾ (٣) إن شاء الله تعالى. وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وإنما هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۸/۸۸.

 <sup>(</sup>٢) ذات أنواط: شجرة بعينها كانت تعبد في الجاهلية؛ قال ابن الأثير: كان المشركون ينوطون بها سلاحهم أي يعلقونه بها، ويعكفون حولها.

<sup>(</sup>٣) راجع ٧/ ٢٧٣

وقد علمت أنه يستطيع؛ فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عِلم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك؛ كما قال إبراهيم ﷺ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ على ما تقدّم، وقد كان إبراهيم عَلِم لذلك عِلْمَ خبر ونظر، ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة؛ لأن عِلم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات، وعِلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: ﴿وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا﴾ كما قال إبراهيم: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا﴾ كما قال إبراهيم: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قُلُبِي﴾(١).

قلت: وهذا تأويل حسن؛ وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع الحواريين؛ على ما يأتي بيانه. وقد أدخل أبن العربيّ المستطيع في أسماء الله تعالى، وقال: لم يرد به كتاب ولا سنة أسماً وقد ورد فعلاً، وذكر قول الحواريين: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾. ورده عليه أبن الحصّار في كتاب شرح السنة له وغيرُه؛ قال ابن الحصار: وقوله سبحانه مخبراً عن الحواريين لعيسي: ﴿هَلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ ليس بشك في الاستطاعة، وإنما هو تلطف في السؤال، وأدب مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه والا(٢) لكل أحد، والحواريون هم (٣) كانوا خيرة من آمن بعيسى، فكيف يظنّ بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيء ممكن؟! وأما قراءة «التاء» فقيل: المعنى هل تستطيع أن تسأل ربك، هذا قول عائشة ومجاهـد ـ رضي الله عنهما؛ قالت عائشة رضي الله عنها: كان القوم أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ [قالت(١٠):] ولكن ﴿هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾. وروي عنها أيضاً أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال مائدة ولكن قالوا: ﴿هل تستطِيع ربك﴾. وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا النبي ﷺ: ﴿هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ قال معاذ: وسمعت النبيِّ ﷺ مراراً يقرأ بالناء ﴿هل تستطِيع ربك﴾. وقال الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله. وقيل: هل تستطيع أنْ تدعو ربك أو تسأله؛ والمعنى متقارب، ولا بد من محذوف؛ كما قال: ﴿وَٱسْأَلِ

را) راجع ٣/ ٢٩٧.
 (١) في ع: وقوعه لكل. الخ.

<sup>(</sup>٣) في هـ: هم هم كانوا. (٤) من ب وجه وك وع

الْقَرْيَةَ﴾ (١) وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. ﴿قال اللَّقُوا اللَّهَ﴾ أي اتقوا معاصيه وكثرة السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند اقتراح الآيات؛ إذ كان الله عز وجل إنما يفعل الأصلح لعباده. ﴿إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي إن كنتم مؤمنين به وبما جئت به، فقد جاءكم من الآيات ما فيه غِنّى.

## [١١٣] ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَ قُلُوبُنَا وَتَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَفْتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِن الشَّنِهِدِينَ ﴿ وَهِ لَمُ الشَّنِهِدِينَ ﴿ وَهِ لَمُ الشَّنِهِدِينَ الشَّنِهِدِينَ الشَّنِهِدِينَ الشَّنِهِدِينَ الشَّنِهِدِينَ الشَّنِهِدِينَ الشَّالِهِدِينَ الشَّالِةُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ السَّالِينَ الْمُؤْمِنِينَ السَّالِينَ السَّلِينَ السَّلَالِينَ السَّالِينَ السَّلَالِينَ السَّالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلِينَ السَلَّالِينَ السَّلَالِينَ السَلَالِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السُلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلَالِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلَالِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلَّلَ السَلِينَ السَلْمِينَ السَلِينَ السَلْمَالِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَل

قوله تعالى: ﴿قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا﴾ نصب بأن. ﴿وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ عطف كله، بيّنوا به سببَ سؤالهم حين نُهوا عنه. وفي قولهم: ﴿ نَأْكُلُ مِنْهَا﴾ وجهان: أحدهما \_ أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليها ؛ وذلك أن عيسى عليه السلام كان إذا خرج أتبعه خمسة آلاف أو أكثر، بعضهم كانوا أصحابه، وبعضهم كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم لمرض كان بهم أو عِلَّة، إذ كانوا زَمْنَى أو عمياناً، وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون، فخرج يوماً إلى موضع فوقعوا في مفازة، ولم يكن معهم نفقة فجاعوا وقالوا للحواريين: قولوا لعيسى حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدة من السماء ؛ فجاءه شمعون رأس الحواريين وأخبره أن الناس يطلبون بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدة من السماء، فقال عيسى لشمعون: «قل لهم أتقوا الله إن كنت مؤمِنِين» فأخبر بذلك شمعون القوم فقالوا له: قل له: ﴿ نُرِيدُ أَنْ نأكل مِنها﴾ الآية. الثاني \_ ﴿نَأْكُلَ مِنْهَا﴾ لننال(٢) بركتها لا لحاجة دعتهم إليها، قال الماورديّ: وهذا أشبه؛ لأنهم لو احتاجوا لم ينهـو عـن السؤال [وقولهم:](٣) ﴿وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا﴾ يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها \_ تطمئن إلى أن الله تعالى بعثك إلينا نبياً. الثاني \_ تطمئن إلى أن الله تعالى قد آختارنا لدعوتنا(٤). الثالث \_ تطمئن إلى أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألنا؛ ذكرها الماورديّ. وقال المهدويّ: أي تطمئن بأن الله قد قبل صومنا وعملنا. قال الثعلبيّ: نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا. ﴿وَنَعْلُمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا﴾

راجع ٢٤٦/٩.
 (١) واجع ٢٤٦/٩.

<sup>(</sup>٣) من ك.

<sup>(</sup>٤) كذا في ك وفي البحر: أعواناً لك، وفي ب وجـ وي: لدعوانا. وفيع: لندعو. وفي هـ: لدعاثنا.

بأنك رسول الله. ﴿وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ لله بالوحدانية، ولك بالرسالة والنبوّة. وقيل: ﴿وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشِّاهِدِينَ﴾ لك عند من لم يرها إذا رجعنا إليهم.

[١١٤] ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَ ١١٤] ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِينَ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ مِنْ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِينَ اللَّهِ ﴿ ١١٤]

قوله تعالى: ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا﴾ الأصل عند سيبويه يا الله، والميمان بدل من ﴿يا﴾. ﴿رَبَّنَا﴾ نداء ثان، لا يجيز سيبويه غيره؛ ولا يجوز أن يكون نعتاً؛ لأنه قد أشبه الأصوات من أجل ما لحقه. ﴿أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً﴾ المائدة الخُوان الذي عليه الطعام؛ قال قُطُرُب: لا تكون المائدة مائدة حتى يكون عليها طعام، فإن لم يكن قيل: خُوان، وهي فاعلة من مَادَ عبدَه إذا أطعمه وأعطاه؛ فالمائدة تميد ما عليها أي تعطى، ومنه قول رؤبة \_ أنشده الأخفش:

تُهدي رؤوس المترَفين الأنداد إلى أمير المؤمنين الممتاد

أي المستعطَى المسؤول؛ فالمائدة هي المطعِمة والمعطِية الآكلين الطعام. ويسمَّى الطعام أيضاً مائدة تجوزاً؛ لأنه يؤكل على المائدة؛ كقولهم للمطر سماء. وقال أهل الكوفة: سميت مائدة لحركتها بما عليها؛ من قولهم: مَاذَ الشيء إذا مال وتحرِّك (١)؛ قال الشاعر:

لعلىك بىاكِ إِنْ تَغَنَّىت حمامةٌ يَميدُ بها غصنٌ من الأَيْكِ ماثلُ وقال آخر:

وأقلقني قتـلُ الكنـانـيّ بعـده فكادَتْ بي الأرضُ الفضاءُ تَميدُ

ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيد بِكُمْ ﴾ (٢). وقال أبو عبيدة: مائدة فاعلة بمعنى مفعولة، مثل ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ (٢) بمعنى مرضية و ﴿مَاءٍ دَافِقٍ ﴾ (٤) أي مدفوق. قوله تعالى: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيداً ﴾ ﴿تكون ﴾ نعت لمائدة وليس بجواب.

<sup>(</sup>۱) ني ي: تحرّف. (۲) راجع ۹۰/۱۰.

<sup>(</sup>٣) راجع ۱۸/ ۲۷۰. (٤) راجع ۲/ ٤.

وقرأ الأعمش ﴿ تَكُنّ على الجواب؛ والمعنى: يكون يوم نزولها ﴿ عِيداً لِأُولِنَا ﴾ أي لأوّل أمتنا وآخرها؛ فقيل: إن المائدة نزلت عليهم يوم الأحد غدوة وعشية؛ فلذلك جعلوا الأحد عيداً. والعيد واحد الأعياد؛ وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد، ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب، وقد عيَّدوا أي شهدوا العيد؛ قاله الجوهريّ: وقيل: أصله من عاد يعود أي رجع فهو عود بالواو، فقلبت ياء لانكسار ما قبلها، مثل الميزان والميقات والميعاد؛ فقيل ليوم الفِطر والأضحى: عيداً لأنهما يعودان كل سنة. وقال الخليل: العيد كل يوم يجمع (١) كأنهم عادوا إليه. وقال أبن الأنباريّ: سمي عيداً للعود في المَرَح والفَرَح، فهو يوم سرور الخلق كلهم؛ ألا ترى أن المسجونين في ذلك اليوم لا يطالبون ولا يعاقبون، ولا يصاد الوحش ولا الطيور، ولا تنفذ الصبيان ألى المكاتب، وقيل: سمي عيداً لأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته؛ ألا ترى إلى أختلاف ملابسهم وهيئاتهم ومآكلهم فمنهم من يضيف ومنهم من يضاف، ومنهم من يرحَم ومنهم من يُرحَم. وقيل: سمي بذلك لأنه يوم شريف تشبيهاً بالعِيد: وهو فحل يرحَم ومنهم من يُرحَم. وقيل: سمي بذلك لأنه يوم شريف تشبيهاً بالعِيد: وهو فحل كريم مشهور عند العرب وينسبون إليه، فيقال: إبل عِيدِية؛ قال (٢):

#### عِيدِيَّةٌ أُرهِنَتْ فيها الدنانيرُ

وقد تقدّم. وقرأ زيد بن ثابت ﴿ لِأُوْلاَنَا وَأُخْرَانَا ﴾ على الجمع (٣). قال ابن عباس: يأكل منها آخر الناس كما يأكُلُ [منها](٤) أوّلهم. ﴿ وَآيَةً مِنْكَ ﴾ يعني دلالة وحجة. ﴿ وَأَرْزُقْنَا ﴾ أي أعطنا. ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ أي خير من أعطى ورزق؛ لأنك الغنيّ الحميد.

[١١٥] ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكَفُرُ بَهْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لَآ أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِن الْعَلَمِينَ ﴿ فَهَا عَلَيْكُمْ فَا مَن الْعَلَمِينَ ﴿ وَهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في البحر: يجمع الناس لأنهم. الخ. وفي ب وع وهـ وي: مجمع.

<sup>(</sup>٢) هو رذاذ الكلبي - كما في «اللسان» - وصدر البيت:

ظلت تجروب بهسا البلسدان نساجيسة

<sup>(</sup>٣) صوبت هذه القراءة عن البحر وغيره من كتب التفسير؛ قال صاحب البحر: وقرأ زيد بن ثابت وابن محيصن والجحدري ﴿لأولانا وأخرانا﴾ أنثوا على معنى الأمة والجماعة. والذي «بالأصول»: جـوك وب وي وز وهـ: ﴿لأولينا وآخرينا﴾.

<sup>(</sup>٤) من ك وع.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال عيسى كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين، وهذا يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق، فجحد القوم وكفروا بعد نزولها فمُسِخوا قِردة وخنازير. قال ابن عمر: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون؛ قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَكِفُوْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذَّابُهُ عَذَاباً لاَ أَعَذَّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ﴾. واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور \_ وهو الحق \_ نزولها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّي مُنزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾. وقال مجاهد: ما نزلت وإنما هو ضَرْبُ مَثَلِ ضَرَبه الله تعالى لخلقه فنهاهم عن مسألة الآيات لأنبيائه. وقيل: وعدهم بالإجابة فلما قال لهم: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ﴾ ـ الآية ـ أستعفَوا منها، واستغفروا الله وقالوا: لا نريد هذا؛ قاله الحسن. وهذا القول والذي قبله خطأ، والصواب أنها نزلت. قال ابن عباس: إن عيسى ابن مريم قال لبني إسرائيل: «صُوموا ثلاثين يوماً ثم سَلُوا الله ما شئتم يُعْطِكم» فصاموا ثلاثين يوماً وقالوا: يا عيسى لو عَمِلنا لأحد فقضينا عملنا [لأطعَمَنا](١)، وإنا صمنا وجُعنا فادع الله أن ينزِّل علينا مائدة من السماء، فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونها، عليها سبعة أرغفة وسبعة أخوات (٢)، فوضعوها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل أوِّلُهم. وذكر أبو عبد الله محمد بن عليّ التِّرمذيّ [الحكيم] (٣) في «نوادر الأصول» له: حدَّثنا عمر بن أبي عمر قال حدَّثنا عمّار بن هرون الثَّقفيّ عن زكرياء بن حكيم الحنظليّ عن عليّ بن زيد بن جُدْعَان عن أبي عثمان النَّهُديّ عن سلمان الفارسيّ قال: لما سألت الحواريون عيسى ابن مريم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ المائدة قام فوضع ثياب الصوف، ولبس ثياب المُسُوح ـ وهو سِرْبال من مُسُوح أسود ولِحَاف أسود ـ فقام فألزق القَدَم بالقَدَم، وألصق العقِب بالعَقِب، والإبهام بالإبهام، ووضع يده اليمني على يده اليسرى، ثم طأطأ رأسه، خاشعاً لله؛ ثم أرسل عينيه يبكى حتى جرى الدمع

<sup>(</sup>١) الزيادة عن «روح المعاني» وغيره من كتب التفسير.

<sup>(</sup>٢) أحوات (جمع حوت): وهو نوع من السمك المعروف.

<sup>(</sup>٣) من ع.

على لحيته، وجعل يقطر على صدره ثم قال: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَاثِدَةً مِنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ الآية؛ فنزلت سُفْرة حمراء مُدَوّرة بين غَمامتين، غَمامة من فوقها وغَمامة من تحتها، والناس ينظرون إليها؛ فقال عيسى: «اللهم أجعلها رحمة ولا تجعلها فتنة إلهي أسألك من العجائب فتُعطى ا فهبطت بين يدى عيسى عليه السلام وعليها مِنديل مُغطَّى، فَخرَّ عيسى ساجداً والحواريون معه، وهم يجدون لها رائحة طيبة لم يكونوا يجدون [مثلها](١) قبل ذلك؛ فقال عيسى: «أيكم أُعْبِدُ لله وأجرأ على الله وأوثق بالله فليكشف عن هذه السُّفْرة حتى نأكل منها ونذكر اسم الله عليها ونحمد الله عليها، فقال الحواريون: يا رُوح الله أنت أحقُّ بذلك، فقام عيسى ـ صلوات الله عليه ـ فتوضأ وضوءاً حسناً، وصلَّى صلاة جديدة، ودعا دعاءً كثيراً، ثم جلس إلى السُّفرة، فكشف عنها؛ فإذا عليها سمكة مشوية ليس فيها شوك تسيل سيلان الدّسم، وقد نُضِّد حولها من كل البقول ما عدا الكراث؛ وعند رأسها ملح وخَلٌّ، وعند ذنبها خمسة أرغفة على واحد منها خمس رُمّانات، وعلى الآخر تَمرات، وعلى الآخر زيتون. قال الثَّعلبيّ: على واحد منها زيتون، وعلى الثاني عسل، وعلى الثالث بيض، وعلى الرابع جُبْن، وعلى الخامس قَدِيد. فبلغ ذلك اليهود فجاءوا غَمًّا وكَمَداً ينظرون إليه فرأوا عجباً؛ فقال شمعون ـ وهو رأس الحواريون ـ يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى صلوات الله عليه: «أما ٱفتِرقتم<sup>(٢)</sup> بعدُ عن هذه المسائـل ما أخوفني أن تُعذَّبوا » . فقال شمعون : وإلهِ<sup>(٣)</sup> بني إسرائيل ما أردت بذلك سوءاً . فقالوا : يا رُوح الله لو كان مع هذه الآيــة آية أخرى؛ قـال عيسى عليه السلام: «يا سمكة أَحْبَى بإذن الله» فأضطربت السمكة طريّة تَبِصُّ (٤٠) عيناها، ففزع الحواريون فقال عيسى: «مالي أراكم تسألون عن الشيء فإذا أعطيتموه كرهتموه ما أخوفني أن تعذبوا» وقال: «لقد نزلت من السماء وما عليها طعام من الدنيا

<sup>(</sup>١) الزيادة عن الدر المنثور.

 <sup>(</sup>٢) في الدر المنثور في رواية: «أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون وتنتهوا عن تنقير المسائل». . . الخ.
 وفي تفسير ابن عطية «ألم ينهكم الله عن هذه السؤالات».

<sup>(</sup>٣) في ع وهـ وب: إلاه إسرائيل.(٤) تبص: تلمع. وفي ب، جـ، ك، ي: تبصبص.

ولا من طعام الجنة ولكنه شيء أبتدعه الله بالقدرة البالغة فقال لها كوني فكانت، فقال عيسى: «يا سمكة عودي كما كنت» فعادت مشوية كما كانت؛ فقال الحواريون: يا رُوح الله كن أوّل من يأكل منها، فقال عيسى: «معاذ الله إنما يأكل منها من طلبها وسألها» فأبت الحواريون أن يأكلوا منها خشية أن تكون مَثْلَة (١١) وفتنة، فلما رأى عيسى ذلك دعا عليها الفقراء والمساكين والمرضى والزَّمْنَى والمُجَذَّمين والمقعَدين والعُميان وأهل الماء الأصفر، وقال: «كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم وأحمدوا الله عليه» وقال: «يكون المَهْنأ لكم والعذابُ على غيركم، فأكلوا حتى صَدَروا عن سبعة آلاف وثلثماثة يَتَجشَّنُون (٢) فبريء كل سقيم أكل منه، واستغنى كل فقير أكل منه حتى الممات؛ فلما رأى ذلك الناس ازدحموا عليه فما بقى صغير ولا كبير ولا شيخ ولا شاب ولا غنى ولا فقير إلا جاءوا يأكلون منه، فضغط بعضهم بعضاً فلما رأى ذلك عيسى جعلها نُوباً بينهم، فكانت تنزل يوماً ولا تنزل يوماً، كناقة ثمود ترعى يوماً وتشرب يوماً، فنزلت أربعين يوماً تنزل ضُحاً فلا تزال هكذا حتى يفيء الفيء موضعه. وقال الثعلبيّ: فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء طارت صُعُداً فيأكل منها الناس، ثم ترجع إلى السماء والناس ينظرون إلى ظلُّها حتى تتوارى عنهم، فلما تَمّ أربعون يوماً أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام «يا عيسى أجعل مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء» فَتَمارى<sup>(٣)</sup> الأغنياء في ذلك وعادُوا الفقراء، [وشَكُّوا](٤) وشَكَّكُوا الناس؛ فقال الله يا عيسى: "إني آخذ بشرطي»؛ فأصبح منهم ثلاثة وثلاثون خنزيراً يأكلـون العَذِرة يطلبونها بالأَكْبَاء، والأَكْبَاء ـ هي الكُنَاسة واحدها كِبا ــ(٥) بعدما كانوا يأكلون الطعام الطيّب وينامون على الفُرش الليّنة، فلما رأى الناس ذلك اجتمعوا على عيسى يبكون، وجاءت الخنازير فجثَوا على رُكَبهم قدّام عيسى، فجعلوا يبكون وتقطر دموعهم فعرفهم عيسى فجعل يقول: «ألست بفلان»؟ فيومىء برأسه ولا يستطيع الكلام، فلبثوا كذلك سبعة أيام \_ ومنهم من يقول: أربعة أيام \_

<sup>(</sup>١) مثلة: عقوبة.

<sup>(</sup>٢) جشأ وتجشأ: أخرج صوتاً من فمه عند الشبع.

<sup>(</sup>۳) تماری: شك.

<sup>(</sup>٤) من ك، ي، جـ، ب.

<sup>(</sup>٥) كبا (بالكسر والقصر) كالي.

ثم دعا الله عيسى أن يقبض أرواحهم، فأصبحوا لا يدرى أين ذهبوا؟ الأرض أبتلعتهم أو ما صنعوا؟!

قلت: في هذا الحديث مقال ولا يصح من قبل إسناده. وعن أبن عباس وأبي عبد الرحمن السُّلَميّ كان طعام المائدة خبزاً وسمكاً. وقال ابن عطية: كانوا يجدون في السمك طيب كل طعام؛ وذكره الثعلبيّ. وقال عمّار بن ياسر وقتّادة: كانت مائدة تنزل من السماء وعليها ثمار من ثمار الجنة. وقال وهب بن مُنبّه: أنزل الله تعالى أقرصة من شعير وحيتاناً. وخرّج الثّرمذيّ في أبواب التفسير عن عمّار بن ياسر قال قال رسول الله عن النولت المائدة من السماء خبزاً ولحماً وأمروا ألا يَخونوا ولا يدَّخروا لغد فخانوا وادّخروا ورَفعوا لغد فَمُسِخُوا قِرَدة وخنازير، قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتّادة عن خِلاسٍ عن عمّار بن ياسرٍ موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قرّعة؛ حدّثنا حُمَيْد بن مَسْعدة قال حدّثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. وقال عطاء: نزل عليها كل شيء إلا السمك على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. وقال عطاء: نزل عليها كل شيء إلا اللحم. والأرض عليها كل طعام إلا اللحم.

قلت: هذه الثلاثة أقوال مخالفة لحديث الترمذيّ وهو أولى منها؛ لأنه إن لم يصح مرفوعاً فصح موقوفاً عن صحابيّ كبير. والله أعلم والمقطوع به أنها نزلت وكان عليها طعام يؤكل والله أعلم بتعيينه. وذكر أبو نعيم عن كعب أنها نزلت ثانية لبعض عُبّاد بني إسرائيل، قال كعب: اجتمع ثلاثة نفر من عباد بني إسرائيل فاجتمعوا في أرض فَلاَةٍ مع كل رجل منهم أسم من أسماء الله تعالى؛ فقال أحدهم: سَلُوني فأدعوَ اللّه لكم بما شئتم؛ قالوا: نسألك أن تدعو الله أن يظهر لنا عيناً ساحة بهذا المكان؛ ورياضاً خُضْراً وعَبْقَريًا، قال: فدعا الله فإذا

<sup>(</sup>١) نكسه: قليه وجعل أسفله أعلاه.

عين ساحة ورياض خُضر وعَبْقريّ. ثم قال أحدهم: سَلُوني فأدعوَ الله لكم بمَا شئتم؟ فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا شيئاً من ثمار الجنة فدعا الله فنزلت عليهم بَسْرة فأكلوا منها لا تقلب إلا أكلوا منها لوناً ثم رفعت؟ ثم قال أحدهم: سلوني فأدعو الله لكم بما شئتم؟ فقالوا نسألك أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة التي أنزلها على عيسى؟ قال: فدعا فنزلت فقضوا منها حاجتهم ثم رفعت؟ وذكر تمام الخبر.

مسألة \_ جاء في حديث سلمان المذكور بيان المائدة وأنها كانت سُفْرة لا مائدة ذات قوائم، والسُفْرة مائدة النبي على وموائد العرب؛ خرّج أبو عبد الله التّرمذيّ [الحكيم](١): حدّثنا محمد بن [بَشَّار](٢)، قال حدّثنا مُعاذ بن هِشام، قال حدّثني أبي، عن يونس، عن قتّادة، عن أنس قال: ما أكل رسول الله على خُوان قطُّ ولا في سُكُرُّ جَة ولا خُبِز له مُرَقِّقٌ. قال قلت لأنس: فعلامَ كانوا يأكلون؟ قال: على السُّفَر؛ قال محمد بن بشار: يونس هذا هو أبو الفرات الإسْكاف.

قلت: هذا حديث صحيح ثابت اتفق على رجاله؛ البخاري ومسلم، وخرجه الترمذي قال: حدّثنا محمد بن بشّار قال حدّثنا معاذ بن هِشام فذكره وقال فيه: حسن غريب. قال الترمذيُ أبو عبد الله: الخُوان هو شيء محدث فعلته الأعاجم، وما كانت العرب لتمتهنها<sup>(٣)</sup>، وكانوا يأكلون على الشُّفَر واحدها شُفْرة وهي التي تتخذ من الجلود ولها معاليق تنضم وتنفرج، فبالانفراج سُميت سُفْرة ؛ لأنها إذا حُلّت معاليقها أنفرجت فأسفرت عما فيها فقيل لها السُّفْرة وإنما سمي السَّفَر سَفَراً لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت. وقوله: ولا في سُكُرُّجَة؛ لأنها أوعية الأصباغ (٤)، وإنما الأصباغ للألوان ولم تكن من سِماتهم الألوان، وإنما كان طعامهم الشَّريد عليه مقطّعات اللحم. وكان (٥) يقول: قائهسُوا (٦) اللّحم نَهْساً فإنه أَشْهَى وأَمْرَأُه. فإن قيل: فقد جاء ذكر المائدة في الأحاديث؛ من ذلك حديث ابن عباس قال: لو كان الضَّبّ حراماً

<sup>(</sup>۱) من ع. (۲) الذي في الأصل: (محمد بن المثنى أبو موسى الزمن) وهو قمحمد بن بشار كما في قالترمذي، وكما سيأتي. (۳) امتهن الشيء: استعمله للمهنة. (٤) الأصباغ (جمع صبغ) وهو ما يؤتدم به من كل مائع كالخل وفي التنزيل: ﴿وصبغ للآكلين﴾. (٥) أي النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد والترمذي والحاكم. (٦) النهس أخذ اللحم بأطراف الأسنان ونتفه وفي ي وجو وز: انهشوا قنهشاً بالمعجمة وهي الرواية، معناها أخذ اللحم بجميع الأسنان.

ما أكل على مائدة النبي على خرّجه مسلم وغيره. وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت قال رسول الله على: التُصلّي الملائكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة خرجه النّقات؛ وقيل: إن المائدة كل شيء يُمدّ ويُبسَط مثل المِنْديل والنّوب، وكان من حقه أن تكون مادة الدال مضعّفة ، فجعلوا إحدى الدالين ياء فقيل: مائدة ، والفعل واقع به فكان ينبغي أن تكون ممدودة ؛ ولكن خرجت في اللغة مخرج فاعل كما قالوا: سِرٌ كاتم وهو مكتوم ، وعيشة راضية وهي مرضية ، وكذلك خرج في اللغة ما هو فاعل على مخرج مفعول فقالوا: رجل مشؤوم ، وإنما هو شائم ، وحجاب مستور وإنما هو ساتر ؛ فالخُوانُ هو المرتفع عن الأرض بقوائمه ، والمائدة ما مُدّ وبُسط(١) ، والسُّفْرة ما أسفر عما في جوفه ، وذلك لأنها مضمومة بمعاليقها. وعن الحسن قال: الأكل على الخُوان فعل جوفه ، وعلى المؤك ، وعلى المؤد ، وعلى العرب وهو السنة [والله أعلم](٢).

[١١٦] ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَغَِّذُونِ وَأَتِىَ إِلَنهَ يَن مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُمُ فَقَدْ عَلِمْتَكُم تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى أَبِنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ ﴾. اختلف في وقت هذه المقالة؛ فقال قَتَادَة وابن جُريْج وأكثر المفسرين: إنما يقول له هذا يوم القيامة. وقال السُّديّ وقُطْرُب. قال له ذلك حين رفعه إلى السماء وقالت النصارى فيه ما قالت؛ واحتجوا بقوله: ﴿إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ فإنّ ﴿إذْ ﴾ في كلام العرب لما مضى. والأول أصح؛ يدل عليه ما قبله من قوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ﴾ \_الآية \_

<sup>(</sup>١) في حاشية الجمل عن القرطبي: والمائدة ما مدَّ وبسط من الثياب والمناديل والخ.

<sup>(</sup>٢) عن ك.

وما بعده ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَع الصَّادِقِينَ صِدْقُهمْ﴾. وعلى هذا تكون ﴿إذَ﴾ بمعنى ﴿إذا﴾ كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا﴾<sup>(١)</sup> أي إذا فَزِعُوا. وقال أبو النجم:

ثــم جــزاه الله عنّــي إذ جَــزَى جنّاتِ عَدْنِ في السّموات العُلاَ يعنى إذا جزى. وقال الأسود بن جعفر الأزديّ:

ف الآن إذْ ه ازَلْتُهُ ن ف إنّم اللّه عند الشّيخ مَذهبا

يعني إذا هازلتهن، فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لأنه لتحقيق أمره، وظهور برهانه، كأنه قد وقع. وفي التنزيل ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (٢) ومثله كثير وقد تقدم. وأختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال ـ وليس هو باستفهام وإن خرج مخرج الاستفهام ـ على قولين: أحدهما ـ أنه سأله عن ذلك توبيخاً لمن آدّى ذلك عليه ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب، وأشد في التوبيخ والتقريع. الثاني ـ قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه غَيَّروا بعده، وأدَّعوا عليه ما لم يقله. فإن قيل: فالنصارى لم يتخذوا مريم إلها فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل: لما كان من قولهم أنها لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاً لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته، فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له.

قوله تعالى: ﴿قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴿ حَرِّجِ الترمذيِّ عِن أَبِي هُريرة قال: تَلقَّى عيسى حجَّته وَلقًاهُ اللَّهُ فِي قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونَ اللَّهِ ﴾ قال أبو هُريرة عن النبي ﷺ : ﴿ فَلَقّاه الله ﴾ ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بَحَقّ ﴾ الآية كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين احدهما \_ تنزيها له عما أضيف إليه. الثاني \_ خضوعاً لعزته، وخوفاً من سَطُوته. ويقال: إن الله تعالى لما قال لعيسى: ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أخذته الزعدة من ذلك القول حتى سمع صوت عظامه في نفسه فقال: ﴿ سبحانك ﴾ ثم قال: ﴿ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ ﴾ أي أن أَدُّونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ ﴾ أي أن أدّعي لنفسي ما ليس من حقها، يعني أنني يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ ﴾ أي أن أدّعي لنفسي ما ليس من حقها، يعني أنني

راجع ۱۱/ ۳۱۶.
 راجع ۲۰۹/۷.

مربوب ولست برب، وعابد ولست بمعبود. ثم قال: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴾ فرد ذلك إلى علمه، وقد كان الله عالماً به أنه لم يقله، ولكنه سأله عنه تقريعاً لمن أتخذ عيسى إلهاً. ثم قال: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ أي تعلم ما في غَيْبي ولا أعلم ما تعلم. وقيل: تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تُريد. وقيل: تعلم سِرِّي ولا أعلم أعلم ما تُريد. وقيل: تعلم سِرِّي ولا أعلم سِرِّك؛ لأن السرِّ موضعه النفس. وقيل: تعلم ما كان مني في دار الدنيا، ولا أعلم ما يكون منك في دار الدنيا، ولا أعلم ما يكون منك في دار الذنيا، ولا أعلم ما يكون منك في دار الذنيا،

قلت: والمعنى في هذه الأقوال متقارب؛ أي تعلم سرّي وما أنطوى عليه ضميري الذي خلقته، ولا أعلم شيئاً مما أستأثرت به من غيبك وعلمك. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ﴾ ما كان وما يكون، وما لم يكن وما هو كائن.

# [١١٧] ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِدِهِ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَاللَّهُ مَنْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَأَلْتَ عَلَى كُلِّي فَيْ وَشَهِيدُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّي فَيْ وَشَهِيدُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى مُلَّا مَنْ وَشَهِيدُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ مَنْ وَسَهِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَا مُنْ اللَّهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عِلَيْهِمْ عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ

قوله تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ﴾ يعني في الدنيا بالتوحيد. ﴿أَنِ آعُبُدُوا اللّهَ ﴾ ﴿أَنْ ﴾ لا موضع لها من الإعراب وهي مفسرة مثل ﴿وَٱنْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ آمُشُوا ﴾ (١). ويجوز أن تكون في موضع نصب؛ أي ما ذكرت لهم إلا عبادة الله. ويجوز أن تكون في موضع خفض؛ أي بأن آعبدوا الله؛ وضم النون أولى؛ لأنهم يستثقلون كسرة بعدها ضمة، والكسر جائز على أصل التقاء الساكنين.

قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً﴾ أي حفيظاً بما أمرتهم . ﴿مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ ﴿ما﴾ في موضع نصب أي وقت دوامي فيهم. ﴿فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ قيل: هذا يدلّ على أن الله عز وجل توفاه قبل أن يرفعه؛ وليس بشيء؛ لأن الأخبار تظاهرت برفعه، وأنه في السماء حيّ، وأنه ينزل ويقتل الدَّجَّال ـ على ما يأتي بيانه ـ وإنما المعنى

<sup>(</sup>١) راجع ١٥١/١٥١.

فلما رفعتني إلى السماء. قال الحسن: الوفاة في كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه: وفاة الموت، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَمُ اللّٰهُ يَتُوفًى الأَنْهُ سَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ (() يعني وقت انقضاء أجلها. ووفاة النوم؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَمُ الّذِي يَتَوفًاكُمْ بِاللَّيْلِ ﴾ (() يعني الذي ينيمكم. ووفاة الرفع، قال الله تعالى: ﴿ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوفِيكَ ﴾ (() [وقوله] (الله على أنعالهم؛ وأصله المراقبة أي المراعاة؛ ومنه المَوْقبة (() لأنها في موضع الرقيب من على أفعالهم؛ وأصله المراقبة أي المراعاة؛ ومنه المَوْقبة (() لأنها في موضع الرقيب من على وأطاع؛ خرّج مسلم عن أبن عباس قال قام فينا رسول الله على خطيباً بموعظة فقال: ﴿ يَا أَيها الناس إنكم تحشرون إلى الله [كُفاة] (() عُرَاة غُولًا (() ﴿ كَمَا أَلُولُ الله السلام من ألا وإن أول الخلائق يُكُسَى يومَ القيامة السلام من ألا وإنه سيُجاءُ برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا كَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمًا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء مُهِيدًا وأن تَالمَوي ألك المبد الصالح: ﴿ وَكُنْتُ الْتِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء مَلَا العبد الصالح: ﴿ وَكُنْتُ الْتِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء أَلُهُ الْقَالَةُ وَانْ تَفْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْتَوْيِبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء الله المنال العبد الصالح: ﴿ وَكُنْتُ الْتِيبَ عُلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَلَا المَالِيدُ المَالِي الله العبد الصالح: ﴿ وَكُنْتُ الْتَهْ الْوَلِي الْعَلَيْهُمْ وَأَنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْدَ العبد العالى الله العبد العالى الله ويَقَال إلى العبد العالى العبد العالى العبد العالى العبد العالى العبد العالى الله العبد العالى العبد العالى العبد العالى العبد العالى الله الله العبد العالى الله العبد العالى العبد الع

## [١١٨] ﴿ إِن تُعَرِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لَقَكِيدُ ١٠٨]

قوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ شرط، وجوابه ﴿وإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ مثله. رَوى النسائي عن أبي ذَرِّ قال: قام النبي ﷺ بآية ليلة حتى أصبح (٩)، والآية ﴿إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۲۰/۱۰ . (۲) راجع ۷/۰.

 <sup>(</sup>٣) راجع ٩٩/٤.
 (٣) من ك.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: الرقبة. والمثبت هو اللغة.

<sup>(</sup>٦) الزيادة عن اصحيح مسلما.

 <sup>(</sup>٧) غرل (جمع أغرل) أي غير مختونين؛ والمراد ـ والله أعلم ـ إنهم يحشرون كما حلقوا لا شيء
 معهم ولا ينقص منهم شيء، بل يتم لهم كل ما نقص منهم. «هامش مسلم».

 <sup>(</sup>A) من ك وهـ وب وع.
 (٩) أي يقرأ بآية يرددها في صلاته حتى أصبح.

وأختلف في تأويله فقيل: قاله على وجه الاستعطاف لهم، والرأفة بهم، كما يستَعطف السيد لعبده؛ ولهذا لم يقل: فإنهم عَصَوك. وقيل: قاله على وجه التسليم لأمره، والاستجارة من عذابه، وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر. وقيل الهاء والميم في ﴿إِنْ تَعَذُّبْهُمْ ﴾. لمن مات منهم على الكفر، والهاء والميم في ﴿إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ لمن تاب منهم قبل الموت؛ وهذا حسن. وأما قول من قال: إن عيسى عليه السلام لم يعلم أن الكافر لا يغفر له فقول مجترىء على كتاب الله عز وجل؛ لأن الأخبار من الله عز وجل لا تُنسَخ. وقيل: كان عند عيسى أنهم أحدثوا معاصى، وعملوا بعده بما لم يأمرهم به، إلا أنهم على عَمُود دينه، فقال: وإن تغفِر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصى. وقال: ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره، والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شِرْكه وذلك مستحيل؛ فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذَّبهم فإنهم عبادك، وإن تَهدهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده؛ الحكيم فيما تفعله؛ تضل من تشاء وتهدي من تشاء. وقد قرأ جماعة: ﴿فإنك أنت الغفور الرحيم﴾ وليست من المصحف. ذكره القاضي عِيّاض في كتاب «الشّفا» وقال أبو بكر الأنْبَاري: وقد طعن على القرآن من قال إن قوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ليس بمُشاكِل لقوله: ﴿ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾؛ لأن الذي يُشاكل المغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم - والجواب ـ أنه لا يحتمل إلا ما أنزله الله، ومتى نقل إلى الذي نقله إليه ضَعُف معناه؛ فإنّه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاني فلا يكون له بالشرط الأوّل تعلّق، وهو على ما أنزله الله عز وجل، وأجتمع على قراءته المسلمون مَقْرُونٌ بالشرطين كليهما أوّلهما وآخرهما؛ إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت عزيز حكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران، فكان العزيز الحكيم أليق بهذا المكان لعمومه؛ فإنه يجمع الشرطين، ولم يصلح الغفور الرحيم إذ لم يحتمل من العموم ما أحتمله العزيز الحكيم، وما شهد بتعظيم الله تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلها والشرطين المذكورين أولى وأثبت معنى في الآية مما يصلح لبعض الكلام دون بعض. خرّج مسلم [من غير طريق] (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ النبيّ الله توله عز وجل في إبراهيم ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢) وقال عيسى عليه السلام: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعَفِّرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فوفع يديه وقال: «اللهم أمتي» وبكى فقال الله عز وجل: «يا جبريل أذهب إلى محمد - وربُّك أعلم - فسَلْه ما يُبكيك» فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله على الله على الله على الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه وقال الله عنه الله عنه الله وهو أعلم - فقال الله: «يا جبريل أذهب إلى محمد فقل [له] إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك». وقال بعضهم: في الآية تقديم وتأخير، ومعناه إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك، ووجه الكلام على نسَقه أولى لما بيّناه. وبالله التوفيق.

### [١١٩] ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمَّ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبْدَأْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ ۞﴾ .

قوله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ أي صدقهم في الدنيا فأما في الآخرة فلا ينفع فيها الصدق، وصدقهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقهم في العمل لله، ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسله، وإنما ينفعهم الصدق في ذلك اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه وقيل : المراد صدقهم في الآخرة وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ، وفيما شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم، ويكون وجه النفع فيه أن يُكفّوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة، فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم. والله أعلم. وقرأ نافع وأبن محتيض ﴿يَوْمَ ﴾ بالنصب. ورفع الباقون وهي القراءة البيّنة على الابتداء والخبر،

<sup>(</sup>١) من: ك.

<sup>(</sup>٢) راجع ٩/٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) من ع.

فيوم ينفع خبر لـ ﴿ هِذا ﴾ والجملة في موضع نصب بالقول. وأما قراءة نافع وأبن مُحَيْصِن فحكى إبراهيم بن حميد عن محمد بن يزيد أن هذه القراءة لا تجوز، لأنه نصب خبر الابتداء، ولا يجوز فيه البناء. وقال إبراهيم بن السَّرِيِّ: هي جائزة بمعنى قال الله هذا لعيسى أبن مريم يوم ينفع الصادقين صدقهم؛ فـ ﴿ يوم ﴾ ظرف للقول، ﴿ وهذا ﴾ مفعول القول والتقدير؛ قال الله هذا القول في يوم ينفع الصادقين. وقيل: التقدير قال الله عز وجل هذه الأشياء تنفع يوم القيامة. وقال الكسائي والفَرّاء: بني يوم هاهنا على النصب؛ لأنه مضاف إلى غير أسم؛ كما تقول: مضى يومئذ؛ وأنشد الكِسائي (1):

على حينَ عاتبتُ المشِيبَ على الصِّبَا وقلتُ أَلَمَّا أَصْحُ والشَّيْبُ وازعُ

الزّجاج: ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع، فإن كان إلى ماض كان جيداً كما مرّ في البيت، وإنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان؛ لأن الفعل بمعنى المصدر. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً ظرفاً ويكون خبر الابتداء الذي هو ﴿هذا﴾ لأنه مشارٌ به إلى حَدثٍ، وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث، تقول: القتالُ اليوم، والخروج الساعة، والجملة في موضع نصب بالقول، وقيل: يجوز أن يكون ﴿هذا﴾ في موضع رفع بالابتداء و ﴿يوم﴾ خبر الابتداء والعامل فيه محذوف، والتقدير: قال الله هذا الذي قصصناه يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم، وفيه قراءة ثالثة ﴿يَوْمٌ يَنْفَعُ ﴾ بالتنوين ﴿الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ ﴾ في الكلام حذف تقديره ﴿فيه مثل قوله: ﴿وَانَّقُوا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ﴾ (٢) وهي قراءة الأعمش.

قوله تعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ ﴾ ابتداء وخبر. ﴿تَجْرِي ﴾ في موضع الصفة. ﴿مِنْ تَحْتِهَا ﴾ أي من تحت غُرَفها وأشجارها وقد تقدّم. ثم بين تعالى ثوابهم، وأنه راض عنهم رضاً لا يغضب

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة، والشاهد في إضافة وحين، إلى الفعل وبنائها معه على الفتح.

<sup>(</sup>۲) راجع ۲/۱۳۷۱.

بعده أبداً. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي عن الجزاء الذي أثابهم به. ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ﴾ أي الظفر ﴿الْعَظِيمُ﴾ أي الذي عظم خيره وكثر، وارتفعت منزلة صاحبه وشَرُف.

## [١٢٠] ﴿ يِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٢٠]

قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الآية](١) جاء هذا عقب ما جرى من دعوى النصارى في عيسى أنه إله، فأخبر تعالى أن ملك السموات والأرض له دون عيسى ودون سائر المخلوقين. ويجوز أن يكون المعنى أن الذي له ملك السموات والأرض يعطي الجنات المتقدّم ذكرها للمطيعين من عباده؛ جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. تمت سورة ﴿المائدة ﴾ بحمد الله تعالى.

<sup>(</sup>١) من ب وجـ وك.

## 

وهي مكية في قول الأكثرين؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة، قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين، والأخرى قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاريّ. وقال أبن جُرَيْج: نزلت في معاذ بن جبل، وقاله الماورديّ. وقال الثعلبيّ: سورة ﴿الأنعام﴾ مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ إلى آخر ثلاث آيات و ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ إلى آخر ثلاث آيات؛ قال أبن عطية: وهي الآيات المحكمات. وذكر أبن العربي: أن قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ ﴾ نزل بمكة يوم عرفة. وسيأتي القول في جميع ذلك إن شاء الله. وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غير الست الآيات، وشيّعها سبعون ألِف ملك، مع آية واحدة منها أثنا عشر ألف ملك، وهي ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ﴾ نزلوا بها ليلاً لهم زَجَل(١) بالتسبيح والتحميد، فدعا رسول الله ﷺ الكتَّابِ فكتبوها من ليلتهم. وأسند أبو جعفر النحاس قال: حدَّثنا محمد بن يحيى حدَّثنا أبو حاتم روح بن الفرج مولى الحضارِمة قال حدَّثنا أحمد بن محمد أبو بكر العمريّ حدّثنا أبن أبي فُدَيْك حدّثني عمر بن طلحة بن علقمة بن وَقّاص عن نافع أبي سهل (٢) بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله على الله الله الله على الله عن أنس بن مالك قال نعام معها موكب من الملائكة سدّ ما بين الخافقين لهم زَجَلٌ بالتسبيح، والأرض لهم ترتج ورسول الله ﷺ يقول: « سبحان ربي العظيم » ثلاث مرات (٣) . وذكر الدارِميّ أبو محمد في مسنده عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه](؛) قال: الأنعام من نجائب(٥) القرآن. وفيه عن كعب قال: فاتحة «التوراة» فاتحة الأنعام وخاتمتها خاتمة

نيع عال. (٢) في جـ وب وي: أبي سهيل، وفي غيرهما: ابن سهيل.

<sup>(</sup>٣) في ح الجمل عن القرطبي: ثم خرّ ساجداً.

<sup>(</sup>٥) نجائب القرآن ونواجبه: أفاضل سوره. «النهاية».

<sup>(</sup>١) زحل: صوت رفيع عال.

والصحيح ما أثبتناه عن التهذيب.

<sup>(</sup>٤) من ع.

وهود . وقال وهب بن منبه أيضاً. وذكر المهدوي قال المفسرون: إن والتوراة التتحت بقوله: والْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ الآية وختمت بقوله: والْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اللهِ آلِي آخر الآية. وذكر النعلبي عن جابر عن النبي عليقال: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة والأنعام الى يوم قوله: وويعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وكّل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة، وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مِرْزَبَة (٢) من حديد، فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يُوحِي في قلبه شيئاً ضربه ضربة فيكون بينه وبينه سبعون حجاباً، فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: «أمش في ظِلي يوم لا ظِل إلا ظِلي وكل من ثِمار جنتي وأشرب من ماء الكوثر وأغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك». وفي «البخاري» عن أبن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فأقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة والأنعام وقد خَسِرَ الذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَها بِغَيْرِ عِلْم الى قوله: ﴿وَمَا

تنبيه\_قال العلماء: هذه السورة أصل<sup>(3)</sup> في محاجّة المشركين، وغيرهم من المبتدعين، ومن كذب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في معنى واحد من الحجة، وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة، وعليها بنى المتكلمون أصول الدين؛ لأن فيها آيات بينات تردّ على القدرية دون السور التي تذكر والمذكورات، وسنزيد<sup>(٥)</sup> ذلك بياناً إن شاء الله بحول الله تعالى [وعونه]<sup>(٢)</sup>.

[۱] ﴿ اَلْمُمَنَدُ لِلَّهِ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُنَتِ وَالنُّورُ ثُمَّ الَّذِينَ كُفَـُرُوا بِرَجِهُمْ يَعْدِلُونَ ﷺ .

فيه خمس مسائل:

 <sup>(</sup>١) راجع ١٠/٣٤٤.
 (٢) المرزبة (بالتخفيف) ويقال لها: الإرزبة (بالهمزة والتشديد).
 المطرقة الكبيرة التي تكون للحدّاد. «النهاية».

<sup>(</sup>٣) راجع ٩٦/٧ . (٤) في ع: أمثل.

<sup>(</sup>٥) في ب وجه وع وي: وسترى ذلك مبيناً. (٦) من ك.

الأولى - قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ بدأ سبحانه فاتحتها بالحمد على نفسه ، وإثبات الألوهية ؛ أي أن الحمد كله له فلا شريك له. فإن قيل: فقد أفتتح غيرها بالحمد لله فكان الاجتزاء بواحدة يغني عن سائره ؛ فيقال: لأن لكل واحدة منه معنى في موضعه لا يؤدِّي عنه غيره من أجل عقده بالنعم المختلفة ، وأيضاً فلما فيه من الحجة في هذا الموضع على الذين هم بربهم يعدِلون. وقد تقدَّم معنى ﴿الحمد في الفاتحة (١).

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ أخبر عن قدرته وعلمه وإرادته فقال: الذي خلق أي اخترع وأوجد وأنشأ وآبتدع. والخلق يكون بمعنى الاختراع، ويكون بمعنى التقدير، وقد تقدّم، وكلاهما مراد هنا؛ وذلك دليل على حدوثهما؛ فرفع السماء بغير عمد، وجعلها مستوية من غير أود (٢)، وجعل فيها الشمس والقمر آيتين، وزينها بالنجوم، وأودعها السحاب والغيوم علامتين؛ وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات، وبث فيها من كل دابّة آيات؛ وجعل فيها الجبال أوتاداً، وسبلاً فجاجاً، وأجرى فيها الأنهار والبحار، وفجر فيها العيون من الأحجار دلالات على وحدانيته، وعظيم قدرته، وأنه هو الله الواحد القهار، وبيّن بخلقه السموات والأرض أنه خالق كل شيء.

الثالثة عن حرّج مسلم قال: حدّثني سُرَيْج بن يونس وهرون بن عبد الله قالا حدّثنا حجاج بن محمد قال قال أبن جريج أخبرني إسمعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله بيدي فقال: هخلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبَثّ فيها الدوابّ يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل».

<sup>(</sup>١) راجع ١٣١/١ وما بعده.

<sup>(</sup>٢) الأود: العوج.

قلت: أدخل العلماء هذا الحديث تفسيراً لفاتحة هذه السورة؛ قال البِّيهَقيّ: وزعم أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفة ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ. وزعم بعضهم أن إسمعيل بن أميّة إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أيوب بن خالد، وإبراهيم غير محتج به. وذكر محمد بن يحيى قال: سألت عليّ بن المدِينيّ عن حديث أبي هُريرة «خلق الله التُّربة يوم السبت» فقال عليُّ: هذا حديث مدنيّ، رواه هشام بن يوسف عن ابن جُرَيْج عن إسمعيل بن أُميّة عن أيوب بن خالد عن أبي رافع مولى أمّ سَلَمة عن أبي هُريرة قال: أخذ رسول الله علي بيدي؛ قال عليّ: وشَبَّك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى، فقال لي: شُبُّك بيدي أيوب بن خالد، وقال لي: شُبُّك بيدي عبد الله بن رافع، وقال لي: شَبَّك بيدي أبو هُريرة، وقال لي: شَبَّك بيدي أبو القاسم [رسول الله](١) على فقال: الخلق الله الأرض يوم السبت، فذكر الحديث بنحوه. قال عليّ بن المَدِيني: وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا الأمر إلا من إبراهيم بن أبي يحيى؛ قال البيهقيّ: وقد تابعه على ذلك موسى بن عُبيدة الرَّبَذِي عن أيوب بن خالد؛ إلا أن موسى بن عُبيدة ضعيف. وروي عن بكر بن الشُّرُود، عنَّ إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سُلَيْم، عن أيوب بن خالد \_ وإسناده ضعيف \_ عن أبي هُريرة، عن النبي على قال: (إن في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله عز وجل فيها شيئاً إلا أعطاه إياه، قال فقال عبد الله بن سَلاَم: إنَّ الله عز وجل ابتدأ الخلق فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين وخلق السموات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وخلق الأقوات وما في الأرض يوم الخميس ويوم الجمعة إلى صلاة العصر، وما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس خلق أدم، خرّجه البيهقي.

قلت: وفيه أن الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد لا يوم السبت وكذلك تقدّم في ﴿البقرة﴾(٢) عن أبن مسعود وغيره من أصحاب النبي على وتقدّم فيها الاختلاف أيّما خلق أوّلاً الأرض أو السماء(٢) مستوفى. والحمد لله .

<sup>(</sup>١) من جـ.

<sup>(</sup>٢) راجع ١/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦ وما بعدها.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ ذكر بعد خلق الجواهر خلق الأعراض لكون الجوهر لا يستغنى عنه، وما لا يستغنى عن الحوادث فهو حادث. والجوهر في أصطلاح المتكلمين هو الجزء الذي لا يتجزأ الحامل للعَرَض؛ وقد أتينا على ذكره في الكتاب الأسْنَى في شرح أسماء الله الحسنى في أسمه ﴿الواحد﴾. وسُمِّي العَرَض عَرَضاً؛ لأنه يعرض في الجسم والجوهر فيتغير به من حال إلى حال، والجسم هو المجتمع، وأقل ما يقع عليه أسم الجسم جوهران مجتمعان؛ وهذه الاصطلاحات وإن لم تكن موجودة في الصدر الأوّل فقد دلّ عليها معنى الكتاب والسنة فلا معنى لإنكارها. وقد أستعملها العلماء واصطلحوا عليها، وبَنَوا عليها كلامهم، وقتلوا بها خصومهم، كما تقدّم في ﴿البقرة﴾. واختلف العلماء في المعنى المراد بالظّلمات خصومهم، كما تقدّم في ﴿البقرة﴾. واختلف العلماء في المعنى المراد بالظّلمات الحسن: الكفر والإيمان. قال أبن عطية: وهذا خروج عن الظاهر.

قلت: اللفظ يعمُّه؛ وفي التنزيل: ﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي الناسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ (١٠). والأرض هنا أسم للجنس فإفرادها في اللفظ بمنزلة جمعها؛ وكذلك ﴿والنور﴾ ومثله ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ (٢) وقال الشاعر:

كُلُـوا فِي بَعْـضِ بَطْنِكُـمُ تَعِفْـوا

وقد تقدّم (٣). وجعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره؛ قاله أبن عطية.

قلت: وعليه يتفق اللفظ والمعنى في النَّسق؛ فيكون الجمع معطوفاً على الجمع والمفرد معطوفاً على المفرد معطوفاً على المفرد، فيتجانس اللفظ وتظهر الفصاحة، والله أعلم. وقيل: جمع ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ ووحّد ﴿النور﴾ لأن الظلمات لا تتعدّى والنور يتعدّى. وحكى الثعلبيّ أن بعض أهل المعاني قال: ﴿جعل﴾ هنازائدة؛ والعرب تزيد ﴿جعل﴾ في الكلام كقول الشاعر:

وقد جَعلتُ أَرَى الاثنين أربعةً والواحد (٢) أثنينِ لَمَّا هَدَّنِي الكِبَرُ

<sup>(</sup>۱) راجع ۷/۷۸. (۲) راجع ۱۱/۱۲. (۳) تمام البيت:

فـــان زمــانكـــم زمــن خميــص

يقول الشاعر: كلوا في بعض بطنكم حتى تعتادوا ذلك فإن الزمان ذو مخمصة وجدب.

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في ٢٢٨/١ (والأربع اثنين) والصواب ما هنا.

قال النحاس: جعل بمعنى خلق، وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعدّ إلا إلى مفعول واحد، وقد تقدّم هذا المعنى، ومحامل جعل في ﴿البقرة﴾(١) مستوفى.

الخامسة - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ ﴾ آبتداء وخبر، والمعنى: ثم الذين كفروا يجعلون لله عدلاً وشريكاً، وهو الذي خلق هذه الأشياء وحده. قال أبن عطية: ف ﴿ ثم ﴾ دالة على قبح فعل الكافرين؛ لأن المعنى: أن خلقه السموات والأرض قد تقرّر، وآياته قد سطعت، وإنعامه بذلك قد تَبيّن، ثم بعد ذلك كله عدلوا بربهم؛ فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني. ولو وقع العطف بالواو في هذا ونحوه لم يلزم التوبيخ كلزومه بثمً، والله أعلم.

### [٢] ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَنَىٰ آجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندُو ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۞ .

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ﴾ الآية خبر، وفي معناه قولان: أحدهما - وهو الأشهر، وعليه من الخلق الأكثر، أن المراد آدم عليه السلام والخلق نَسْله، والفرع يضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: ﴿خَلَقَكُمْ ﴾ بالجمع؛ فأخرجه مخرج الخطاب لهم إذ كانوا ولده؛ هذا قول الحسن وقتادة وأبن أبي نَجِيح والسُّديّ والضّحاك وأبن زيد وغيرهم. الثاني - أن تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قلبها حتى كان الإنسان منها؛ ذكره النحاس.

قلت: وبالجملة فلما ذكر جل وعز خلق العالم الكبير ذكر بعده خلق العالم الصغير \_ وهو الإنسان، وجعل فيه ما في العالم الكبير، على ما بيّناه في البقرة (٢) في آية التوحيد [والله أعلم] والحمد لله. وقد روى أبو نعيم الحافظ في كتابه عن مُرَّة عن أبن مسعود أن الملك الموكَّل بالرَّحم يأخذ النطفة فيضعها على كفه ثم يقول: يا رب مُخلّقة أو غير مُخلّقة؟ فإن قال مُخُلّقة قال: يا رب ما الرزق، ما الأثر، ما الأجل؟ فيقول: أنظر في أمّ الكتاب، فينظر في اللوح

<sup>(</sup>۱) راجع ۱/۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) راجع ٢/٢٠٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) من غ.

المحفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله، ويأخذ التراب الذّي يدفن في بقعته ويعجن .به نطفته؛ فذلك قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ (١): وخرّج عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود إلا وقد ذُرّ عليه من تُراب حُفْرته»..

قلت: وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماء مهين، كما أحبر جل وعز في سورة ﴿المؤمنون﴾<sup>(٢)</sup>؛ فتنتظم الآيات والأحاديث، ريرتفع الإشكال والتعارض، والله أعلم. وأما الإخبار عن خلق آدم عليه السلام فقد تقدّم في ﴿البقرة﴾ (٣) ذكره وأشتقاقه، ونزيد هنا طرفاً من ذلك ونعته وسِنَّه ووفاته؛ ذكر أبن سعد في «الطَّبقات» عن أبي هُريرة قال قال رسول الله ﷺ: «الناس ولد آدم وآدم من التراب». وعن سعيد بن جُبِير قال: خلق الله آدم عليه السلام من أرض يقال لها دَجْنَاء (٤)؛ قال الحسن: وخلق جُؤْجُؤه<sup>(ه)</sup> من ضُريّة؛ قال الجوهريّ: ضَريّة قرية لبني كلاب على طريق البصرة وهي إلى مكة أقرب، وعن أبن مسعود قال: ﴿إِنَ اللهِ تَعَالَى بَعَثُ إِبْلَيْسِ فَأَخَذُ مِن أَدِيمِ الأَرْض من عَذْبِها ومالحها فخلق منه آدم عليه السلام فكل شيء خلقه من عَذْبِها فهو صائر إلى الجنة وإن كان أبن كافر، وكل شيء خلقه من مالحها فهو صائر إلى النار وإن كان آبن تقيّ (٦)؛ فمن ثُمّ قال إبليس: ﴿ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ (٧) لأنه جاء بالطينة؛ فسمى آدم؛ لأنَّه خلق من أُدِيم الأرض. وعن عبد الله بن سَلاَم قال: خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة. وعن أبن عباس قال: لمّا خلق الله آدم كان رأسه يمَسُّ السماء ـ قال ـ فوَطَده إلى الأرض حتى صار ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً. وعن أبيّ بن كعب قال: كان آدم عليه السلام طُوَالاً<sup>(٨)</sup> جَعْداً كأنه نخلة سَحُوق<sup>(٩)</sup>. وعن أبن عباس ـ في حديث فيه طول \_ وحج آدم عليه السلام من الهند إلى مكة أربعين حجة على رجليه، وكان آدم حين أهبط تمسح رأسه السماء؛ فمن ثم صَلِع وأورث ولده الصَّلَع، ونَفَرت من طوله دواب البرّ فصارت وحشاً من يومئذٍ، ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً، وتُوفي على ذِرْوة

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۱۰/۱۱. (۲) راجع ۱۰۸/۱۲. (۳) راجع ۲۷۹/۱

 <sup>(</sup>٤) دجناء (بالمد والقصر). ويروى بالحاء المهملة؛ وهي مضبوطة في «اللسان» و «النهاية» بفتح
 الدال. وقال صاحب القاموس: «وهي بالضم والكسر».

<sup>(</sup>٥) الجؤجؤ: الصدر. (٦) في ع: نبي. (٧) راجع ٢٨٦/١٠.

 <sup>(</sup>A) الطوال (بالضم): المفرط الطول.
 (P) النخلة السحوق: الطويلة.

الجبل الذي أنزل عليه، فقال شيث لجبريل عليهما السلام: «صَلَّ على آدم» فقال له جبريل عليه السلام: تقدّم أنت فَصَلِّ على أبيك وكَبِّر عليه ثلاثين تكبيرة، فأما خمس فهي الصلاة، وخمس وعشرون تفضيلاً لآدم. وقيل: كبّر عليه أربعاً؛ فجعل بنو شيث آدم في مغارة وجعلوا عليها حافظاً لا يقربه أحد من بني قابيل، وكان الذين يأتونه ويستغفرون له بنو شيث، وكان عمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة. ويقال: هل في الآية دليل على أن الجواهر من جنس واحد؟ الجواب: نعم؛ لأنه إذا جاز أن ينقلب الطين إنساناً حياً قادراً عليماً، جاز أن ينقلب إلى كل حال من أحوال الجواهر؛ لتسوية العقل بين ذلك في الحكم، وقد صح أنقلاب الجماد إلى الحيوان بدلالة هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ أُمَّ قَضَى أَجَلاً ﴾ مفعول. ﴿ وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ ﴾ أبتداء وخبر. قال الضحاك: ﴿ أَجَلاً ﴾ في الموت ﴿ وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ ﴾ أجل القيامة؛ فالمعنى على هذا: حَكَم أجلاً ، وأعلمكم أنكم تقيمون إلى الموت ولم يعلمكم بأجل القيامة. وقال الحسن ومجاهد وعِكْرمة وخصيف (١) وقتّادة \_ وهذا لفظ الحسن \_: قضى أجل الدنيا من يوم خلقك إلى أن تموت ﴿ وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ ﴾ يعني الآخرة. وقيل: ﴿ قَضَى أَجَلاً ﴾ ما أعرفه من أنه لا نبيّ بعد محمد على الأهلة والزرع وما أشبههما (٢) ، ﴿ وَأَجَلٌ مُسَمّى ﴾ أجل الموت؛ لا يعلم الإنسان متى يموت. وقال أبن عباس ومجاهد: معنى الآية ﴿ قَضَى أَجَلاً ﴾ بقضاء الدنيا، ﴿ وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ ﴾ لابتداء الآخرة. وقيل: الأوّل قبض الأرواح في النوم، والثاني قبض الروح عند الموت؛ عن أبن عباس أيضاً.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ أبتداء وخبر: أي تشكُّون في أنه إله واحد. وقيل: تُمارون في ذلك أي تجادلون جدال الشَّاكِين<sup>(٣)</sup>؛ والتَّمَاري المجادلة على مذهب الشّك؛ ومنه قوله تعالى: ﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) وفي التهذيب، هو مصغر ؟ وفي والقاموس، هو كأمير.

<sup>(</sup>٢) في ع وي: أشبهها.

<sup>(</sup>٣) فيع: المشركين.

<sup>(</sup>٤) راجع ۱۷/۹۲.

- [٣] ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلأَرْضُ يَعَلَمُ مِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞﴾ .
  - [٤] ﴿ وَمَا تَأْنِيهِ حِينَ مَا يَتِومِنَ مَا يَئِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْمِنِينَ ۞﴾.
- [0] ﴿ فَقَدْ كُذَّهُواْ بِالْحَقِّ لَنَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوْاْ مَا كَانُواْ بِهِد يَسْتَهْزِهُ ونَ ١٠٠٠ .

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ﴾ يقال: ما عامل الإعراب في الظرف من ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ﴾؟ ففيه أجوبة: أحدها \_ أي وهو الله المعظّم أو المعبود في السموات وفي الأرض؛ كما تقول: زيد الخليفة في الشرق والغرب أي حُكْمه. ويجوز أن يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتدبير في السموات وفي الأرض؛ كما تقول: هو في حاجات الناس وفي الصلاة، ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر ويكون المعنى: وهو الله في السموات وهو الله في الأرض. وقيل: المعنى وهو الله يعلم سِرّكم وجهركم في السموات وفي الأرض فلا يخفى عليه شيء؛ قال النحاس: وهذا من (١) أحسن ما قيل فيه. وقال محمد بن جَرير: وهو الله في السموات ويَعلم سِرّكم وجهركم في الأرض؛ فيعلم مقدّم في الوجهين، والأول أسلم وأبعد من الإشكال. وقيل غير في الأرض؛ فيعلم مقدّم في الوجهين، والأول أسلم وأبعد من الإشكال. وقيل غير هذا. والقاعدة تنزيهه \_ جل وعز \_ عن الحركة والانتقال وشغل الأمكنة. ﴿وَيَعْلَمُ مَا لَعْمَا الله كَسْبُونَ﴾ أي من خير وشر. والكسب الفعل لاجتلاب نفع أو دفع ضرر؛ ولهذا لا يقال لفعل الله كَسْبُ.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ﴾ أي علامة كانشقاق القمر ونحوها. و ﴿مِنْ﴾ لاستغراق الجنس؛ تقول: ما في الدار من أحد. ﴿مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ ﴿مِن﴾ الثانية للتبعيض، و ﴿مُغْرِضِينَ﴾ خبر ﴿كَانُوا﴾. وَالإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز من خلق السموات والأرض وما بينهما، وأنه يرجع إلى قديم [حي](٢) غنيّ عن جميع الأشياء، قادر لا يعجزه شيء، عالم لا يخفى عليه شيء من المعجزات التي أقامها لنبيه ﷺ (٣)؛ ليُستَدل بها على صدقه في جميع ما أتى (٤) به.

<sup>(</sup>١) في ك: وهذا أحسن. الخ.

<sup>(</sup>٢) من ك. (٣) من

<sup>(</sup>٣) من ع. (٤) في ع: يأتي.

قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ يعني مشركي مكة. ﴿بِالْحَقِّ﴾ يعني القرآن، وقيل: بمحمد ﷺ. ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ﴾ أي يَحلّ بهم العقاب؛ وأراد بالأنباء ـ وهي الأخبار ـ العذاب؛ كقولك: أصبر وسوف يأتيك الخبر أي العذاب؛ والمراد ما نالهم يوم بَدْر ونحوه. وقيل: يوم القيامة.

[7] ﴿ أَنْهِ يَرَوَا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكُنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَرْ نُعَكِّن لَكُوْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاةَ عَلَيْهِم مِّذْرَازًا وَجَمَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَمْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا ءَاخِرِينَ ۞﴾ .

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ﴾ ﴿كم﴾ في موضع نصب بأهلكنا لا بقوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ لأن لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وإنما يعمل فيه ما بعده؛ من أجل أن له صدر الكلام. والمعنى ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم أنبياءهم؛ أي ألم يَعرفوا ذلك. والقَرْن الأُمّةُ من الناس، والجمع القرون؛ قال الشاعر:

إذا ذَهَبَ القرنُ الذي كنتَ فيهم وخُلِّفتَ في قَرْنِ فأنت غرِيبُ

فالقَرْن كل عالَم في عصره؛ مأخوذ من الاقتران، أي عالَم مقترن بعضهم إلى بعض؛ وفي الحديث عن النبي على قال: «خير الناس(۱) قَرْني \_ يعني أصحابي (۲) \_ ثم الذين يَلُونهم ثم الذين يَلُونهم، هذا أصح ما قيل فيه. وقيل: المعنى من أهل قَرْن فحذف، كقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ فالقَرْن على هذا مدة من الزمان: قيل: ستون عاماً، وقيل: سبعون، وقيل: ثمانون؛ وقيل: مائة؛ وعليه أكثر أصحاب الحديث أن القَرْن مائة سنة؛ وأحتجوا بأن النبي على قال لعبد الله بن بُسْر: «تَعيشُ قَرْناً» فعاش مائة سنة؛ ذكره النحاس. وأصل القرن الشيء الطالع كقَرْن ما له قَرْن من الحيوان. ﴿مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ ﴾ خروج من الغيبة إلى الخطاب؛ عكسه ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرِيْنَ

<sup>(</sup>١) في ع: خيركم. وهي رواية في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٢) في ك: الصحابة.

بهِمْ بِرِيحِ طَيِّبَةِ﴾ (١). وقال أهل البصرة. أخبر عنهم بقوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ وفيهم محمد عليه السلام وأصحابه؛ ثم خاطبهم معهم؛ والعرب تقول: قلت لعبد الله ما أكرمه: وقلت لعبد الله ما أكرمك، ولو جاء على ما تقدّم من الغيبة لقال: ما لم نمكن لهم. ويجوز مكّنه ومكّن له؛ فجاء باللغتين جميعاً؛ أي أعطيناهم ما لم نعطكم من الدنيا. ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً ﴾ يريد المطر الكثير؛ عبر عنه بالسماء لأنه من السماء ينزِل؛ ومنه قول الشاعر (٢):

#### إذًا سَقَطَ السَّمَاءُ بِأَرضِ قَوْم

و ﴿مِدْرَاراً﴾ بناء دالٌ على التكثير؛ كمِذكار للمرأة التي كثرت ولادتها للذكور؛ ومئناث للمرأة التي تلد الإناث؛ يقال: دَرَّ اللبن يدرِّ إذا أقبل على الحالب بكثرة. وأنتصب ﴿مِدْرَاراً﴾ على الحال. ﴿وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ﴾ أي من تحت أشجارهم ومنازلهم ومنه قول فرعون: ﴿وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ (٣) والمعنى: وسَّعنا عليهم النعم فكفروها. ﴿فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي بكفرهم فالذنوب سبب الانتقام وزوال النعم. ﴿وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخِرِينَ﴾ أي أوجدنا؛ فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضاً.

[٧] ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَاۤ إِلّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ ﴾ الآية . المعنى : ولو نزلنا يا محمد بمرأى منهم كما زعموا وطلبوا كلاماً مكتوباً «في قرطاس». وعن أبن عباس: كتاباً معلّقاً بين السماء والأرض؛ وهذا يبين لك أن التنزيل على وجهين ؛ أحدهما - على معنى نزل عليك الكتاب بمعنى نزول الملك به . والآخر - ولو نزلنا كتاباً في قرطاس يمسكه الله بين السماء والأرض؛

<sup>(</sup>۱) راجع ۸/۳۲٤.

<sup>(</sup>٢) هو معود الحكماء معاوية بن مالك وفيك: نزل السماء. وهي رواية: وهذا صدر بيت له، وتمامه: رعين الله عند الله عند الله وإن كالمسان الله عند الله عند

وسمى معود الحكماء لقوله في هذه القصيدة:

إذا ما الحق في الحدثان نابا واللسان،

أعسود مثلها الحكماء بعدي

<sup>(</sup>٣) راجع ١٦/ ٩٨.

وقال: ﴿نَرُّلُنا﴾ على المبالغة بطول مكث الكِتاب بين السماء والأرض. والكتاب مصدر بمعنى الكتابة، فبين أن الكتابة في قرطاس؛ لأنه غير معقول كتابة إلا<sup>(۱)</sup> في قرطاس أي في صحيفة، والقِرطاس الصحيفة؛ ويقال: قُرْطاس بالضم؛ وقَرطَس فلان إذا رمى فأصاب الصحيفة الملزقة بالهدف. ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ أي فعاينوا ذلك ومشوه باليد كما أقترحوا وبالغوا في مَيْزه وتقليبه جسًا بأيديهم، ليرتفع كل ارتياب ويزول عنهم كل إشكال، لعاندوا فيه وتابعوا<sup>(۲)</sup> كفرهم، وقالوا: سحر مبين إنما سكِّرت أبصارُنا وسُحِرنا؛ وهذه الآية جواب لقولهم: ﴿حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرُوهُ﴾ (٣) فأعلم الله بما سبق في علمه من أنه لو نزل لكذّبوا به. قال الكُلْبيّ: نزلت في النّضر بن الحرث وعبد الله بن أبي أميّة ونوفل بن خويلد قالوا: ﴿لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ

- [٨] ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ۞ .
- [٩] ﴿ وَلَوْجَمَلْنَهُ مَلَكًا لَجَمَلْنَهُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ ١٩).
- [١٠] ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُمُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِدِه يَسْنَهْزِهُونَ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ اقترحوا هذا أيضاً. و ﴿لُولا﴾ بمعنى هَلاً. ﴿وَلَوْ أَنْزُلْنَا مَلَكَا لَقُضِيَ الأَمْرُ﴾ قال أبن عباس: لو رأوا الملك على صورته لماتوا إذ لا يطيقون رؤيته. مجاهد وعِكْرمة: لقامت الساعة. قال الحسن وقتَادة: لأُهلِكوا بعذاب الاستئصال؛ لأن الله أجرى سنّته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله في الحال ﴿ثُمَّ لاَ يُنْظُرُونَ﴾ أي لا يُمهَلُون ولا يؤخرون.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً ﴾ أي لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة ؛ لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه ؛ فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكاً لنفروا من مقاربته ، ولما أنسوا به ، ولداخلهم

<sup>(</sup>٢) في ع: وبالغوا في كفرهم.

<sup>(</sup>١) في ب وع وي: لا في قرطاس.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٠/ ٣٢٧.

من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يَكفُّهم عن كلامه، ويمنعهم عن سؤاله، فلا تَعمّ المصلحة؛ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكاً وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم. وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر فأتوا إبراهيم ولوطاً في صورة الأدميين، وأتى جبريل النبيّ عليهما الصلاة والسلام في صورة دِحْية الكَلْبيّ. أي لو نزل ملك لَرأوه في صورة رجل(١٠) كما جرت عادة الأنبياء، ولو نزل على عادته لم يروه؛ فإذا جعلناه رجلاً ألتبس عليهم فكانوا يقولون: هذا ساحر مثلك. وقال الزّجاج: المعنى ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي على رؤسائهم كما يلْبِسُون على ضعفتهم، وكانوا يقولون لهم: إنَّما محمَّد بشر وليس بينه وبينكم فرق، فيلبسون عليهم بهذا (٢٠ ويُشكِّكونهم؛ فأعلمهم الله عز وجل أنه لو أنزل مَلَكًا في صورة رجل لوجدوا سبيلًا إلى اللَّبْس كما يفعلون. واللَّبْس الخلَط؛ يقال: لَبَست عليه الأمر أَلْبِسه لَبْساً أي خَلَطته؛ وأصله التّستر بالثوب ونحوه. وقال: ﴿لَبَسْنَا﴾ بالإضافة إلى نفسه على جهة الخلق، وقال: ﴿مَا يَلْبِسُونَ﴾ فأضاف إليهم على جهة الاكتساب. ثم قال مؤنساً لنبيه عليه الصلاة والسلام ومُعزِّياً: ﴿وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِىءَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ﴾ أي نزل بأممهم من العذاب ما أُهْلكوا به جزاء أستهزائهم بأنبيائهم. حاق بالشيء يَحيق حَيْقاً وحُيُوقاً وحَيَقاناً نزل؛ قال الله تعالى ﴿وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلاَّ بأَهْلِهِ﴾(٣) و ﴿ما﴾ في قوله: ﴿مَا كَانُوا﴾ بمعنى الذي، وقيل: بمعنى المصدر؛ أي حاق بهم عاقبة أستهزائهم.

[١١] ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَنْ عَانَ عَلَقِبَهُ الْمُكَذِينَ ﴿ قُلْ اللَّهُ عَلَى الْمُكَذِينَ اللَّهِ اللَّهُ مَعَنَّكُمْ [١٢] ﴿ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ [٢١] ﴿ قُلْ يَوْمِنُونَ شَهُ اللَّهُ مَا فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَالْمَارِمُ مَا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالْمَارِمُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين المستسخرين المكذبين : سافروا في الأرض فانظروا وأستخبروا لتعرفوا ما حلّ بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب؟

 <sup>(</sup>۱) في ع: وك: بشر.
 (۲) في ع: يلبسون عليهم مثل هذا.
 (۳) راجع ٢٥٧/١٤.

وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديار، والعاقبة آخر الأمر. والمكذِّبون هنا من كذّب الحق وأهله لا من كذّب بالباطل.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ لَمِنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ هذا [أيضاً] (١) أحتجاج عليهم ؛ المعنى قل لهم يا محمد: ﴿ لَمِنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ فإن قالوا لمن هو؟ فقل [هو] (١) ﴿ لِلَّه ﴾ ؛ المعنى: إذا ثبت أن له ما في السموات والأرض، وأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم، فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب، ويبعثهم بعد الموت، ولكنه ﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾ أي وعد بها فضلاً منه وكرماً، فلذلك أمهل وذكر النفس هنا عبارة عن وجوده، وتأكيد وعده، وأرتفاع الوسائط دونه ؛ ومعنى الكلام الاستعطاف منه تعالى للمتولّين عنه إلى الإقبال إليه، وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة، ويقبل منهم الإنابة والتوبة. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تَغلب غضبي» أي لمّا أظهر قضاءه، وأبرزه لمن شاء، أظهر كتاباً في اللوح المحفوظ ـ أو فيما شاءه ـ مقتضاه خبر حق ووعد صدق "إنّ رحمتي تغلب غضبي» أي تسبقه وتزيد عليه .

قوله تعالى: ﴿لَيَجْمَعَنّكُمْ﴾ اللام لام القسم، والنون نون التأكيد. وقال الفرّاء وغيره: يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله: ﴿الرحمة﴾ ويكون ما بعده مستأنفاً على جهة التبيين؛ فيكون معنى ﴿لَيَجْمَعَنّكُمْ﴾ ليُمهلنكم وليؤخرنّ جمعكم. وقيل: المعنى ليجمعنكم أي في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. وقيل: ﴿إلى﴾ بمعنى في، أي ليجمعنكم في يوم القيامة. وقيل: يجوز أن يكون موضع ﴿ليجمعنكم﴾ نصباً على البدل من الرحمة؛ فتكون اللام بمعنى ﴿أن﴾ المعنى: كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم، أي أن يجمعكم؛ وكذلك قال كثير من النحويين في قوله تعالى: ﴿فُمّ بَذَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِمَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُننَهُ﴾ (٢) أي أن يسجنوه. وقيل: موضعه نصب بـ ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالةٍ﴾ وذلك أنه مفسر للرحمة بالإمهال إلى يوم القيامة؛ عن الزجاج.

<sup>(</sup>۱) في ك. (۲) راجع ۱۸٦/۹.

﴿لاَ رَيْبَ فِيهِ لا شك فيه. ﴿ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ ابتداء وخبر، قاله الزجاج، وهو أجود ما قيل فيه؛ تقول: الذي يكرمني فله درهم، فالفاء تتضمن معنى الشرط والجزاء. وقال الأخفش: إن شئت كان ﴿ الذين ﴾ في موضع نصب على البدل من الكاف والميم في ﴿ ليجمعنكم ﴾ أي ليجمعن المشركين الذين خسروا أنفسهم؛ وأنكره المبرّد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب لا يقال: مررت بك زيدٍ ولا مررت بي زيدٍ لأن هذا لا يُشكل فيُبيّن. قال القُتَبِيّ: يجوز أن يكون ﴿ الذين ﴾ جزاء على البدل من ﴿ المكذّبين ﴾ الذين تقدّم ذكرهم. أو على النعت لهم. وقيل: ﴿ الذين ﴾ نداء مفرد.

[١٣] ﴿ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّذِلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾.

[١٤] ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَفُّ قُلْ إِنِيَّ أُمِرْتُ أَنَّ اللَّهُ وَلَا يُطْعَفُّ قُلْ إِنِيَّ أُمِرْتُ أَنَّ اللَّهُ وَلَا يَكُونَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مُوكِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مُوكِنَ اللَّهُ مُوكِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوكِينَ اللَّهُ مُوكِينَ اللَّهُ مُوكِينَ اللَّهُ مُوكِينَ اللَّهُ مُوكِينَ اللَّهُ مُؤْمِنَ مُنْ اللَّهُ مُوكِينَ اللَّهُ مُوكِينَ اللَّهُ مُوكِينَ اللَّهُ مُوكَالِكُونَ عَلَى اللَّهُ مُوكَالِكُونَ اللَّهُ مُوكِينَ اللَّهُ مُوكِينَ اللَّهُ مُلْ إِنِّ أَمْرَتُ أَنْ اللَّهُ مُولِينَا اللَّهُ مُوكَالِكُونَ عَلَى اللَّهُ مُوكِنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُوكِنَا لَهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْمَالًا مُؤْمَلُونِ وَاللَّهُ مُلِيمُ وَلَا يَعْلَمُ مُلْ إِنِّ اللَّهُ مُنْ أَمْ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُلْ إِنْ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُلْ إِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ أَمِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مُنْ إِلَيْ أَنْ أَمْ أَلَّا اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مُنْ أَمِنْ إِلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا اللَّهُ مُنْ إِلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا ا

[١٥] ﴿ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي مَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠]

[١٦] ﴿ مَّن يُعْرَفَ عَنْهُ يَوْمَهِ لِمِ فَقَدْ رَحِمَةً وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠]

قوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أي ثبت، وهذا أحتجاج عليهم أيضاً. وقيل: نزلت الآية لأنهم قالوا: علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة، فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغنانا (١)؛ فقال الله تعالى: أخبرهم أن جميع الأشياء لله، فهو قادر على أن يغنيني. و ﴿سكن ﴾ معناه هذا واستقرَّ؛ والمراد ما سكن وما تحرَّك، فخذِف لعلم السامع. وقيل: خص الساكن بالذكر لأن ما يعمُّه السكون أكثر مما تعمُّه الحركة. وقيل: المعنى ما خلق، فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنها، فإنه يجري عليه الليل والنهار؛ وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة بل المراد الخلق، وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شتات الأقوال. ﴿وَهُوَ السَّمِيمُ ﴾ المراد الخلق، وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شتات الأقوال. ﴿وَهُوَ السَّمِيمُ ﴾ المراد الخلق، وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شتات الأقوال. ﴿وَهُوَ السَّمِيمُ ﴾

<sup>(</sup>١) في ع: من أغنياتنا، فأخبرهم سبحانه. الخ.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا﴾ مفعولان؛ لمّا دعوه إلى عبادة الأصنام دين آبائه أنزل الله تعالى ﴿قل ﴾ يا محمد: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا ﴾ أي رباً ومعبوداً وناصراً دون الله. ﴿ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ بالخفض على النعت لاسم الله؛ وأجاز الأخفش الرفع على إضمار مبتدإ. وقال الزجاج: ويجوز النصب على المدح. أبو عليّ الفارسيّ: ويجوز نصبه على فعل مضمر كأنه قال: أترك فاطر السموات والأرض؟ لأن قوله: ﴿أُغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا﴾ يدلّ على ترك الولاية له، وحسن إضماره لقوّة هذه الدلالة. ﴿ وَهُو يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ كذا قراءة العامة، أي يَرزُق ولا يُرزَق؛ دليله قوله تعالى: ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾(١). وقرأ سعيد بن جُبَير ومجاهد والأعمش: وهو يُطْعِمُ وَلاَ يَطْعَمُ، وهي قراءة حسنة؛ أي أنه يرزق عباده، وهو سبحانه غير محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من الغذاء. وقُرِيء بضم الياء وكسر العين في الفِعلين، أي إن الله يُطْعِم عباده ويرزقهم والوليِّ (٢) لا يُطعِم نفسه ولا من يتخذه. وقُرِىء بفتح الياء والعين في الأوّل أي الوليّ ﴿ولا يُطْعِم﴾ بضم الياء وكسر العين. وخص الإطعام بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام؛ لأن الحاجة إليه أمسُّ لجميع الأنام. ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ أي أستسلم لأمر الله تعالى. وقيل: أوّل من أخلص أي من قومي وأمَّتي ؛ عن الحسن وغيره. ﴿ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أي وقيل لي: ﴿ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾. ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ أي بعبادة غيره أن يعذبني، والخوف توقع المكروه. قال أبن عباس: ﴿ أَخَافَ ﴾ هنا بمعنى أعلم. ﴿ مَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ ﴾ أي العذاب ﴿ يَوْمَرُفِهِ يَوْمُ القيامة ﴿ فَقَدْ رَحِمَهُ ﴾ أي فاز ونجا ورُحِم.

وقرأ الكوفيون ﴿مَنْ يَصْرِفَ﴾ بفتح الياء وكسر الراء، وهو أختيار أبي حاتم وأبي عُبيد؛ لقوله: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ لِلَّهَ ﴾ ولقوله: ﴿فَقَدْ رَحِمَهُ ﴾ ولم يقل رُحِم على المجهول، ولقراءة أبي ﴿مَنْ يَصْرِفْهُ اللَّهُ عَنْهُ ﴾؛ وأختار سيبويه القراءة الأولى \_قراءة أهل المدينة وأبي عمرو قال سيبويه: وكلما قَلَّ الإضمار في الكلام كان أولى؛ فأما قراءة [من قرأ] (٢٠)

<sup>(</sup>١) راجع /١/ ٥٥. (٢) الوليّ: الوثن. (٣) من ك:

﴿ مَنْ يَصْرِفْ ﴾ بفتح الياء فتقديره: من يصرف الله عنه العذاب، وإذا قُرِىء ﴿ مَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ ﴾ فتقديره: من يُصْرَف عنه العذابُ. ﴿ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾ أي النجاة البيّنة.

[١٧] ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِمَنْدِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَلَدِيدٌ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرُّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ﴾ المسُّ والكشف من صفات الأجسام، وهو هنا مجاز وتوسَّع؛ والمعنى: إن تنزِل بك يا محمد شدّة من فقر أو مرض فلا رافع وصارِف له إلا هو، وإن يصبك بعافية ورخاء ونعمة ﴿ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء مَن الخير والضر؛ روى أبن عباس قال: كنتُ رَدِيف رسولِ الله ﷺ فقال لي: "يا غلام \_ أو يا بنيّ \_ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهنّه؟ فقلت: بلى؛ فقال: "أحفِط الله يَحفظك أحفظ الله تَجِدُه أمامك تَعرَّف إلى الله في الرَّخاء يَعرِفك في الشدّة إذا سألت فأسأل الله وإذا أستعنت فاستعِنْ بالله فقد جَفَّ القلم بما هو كائنٌ فلو أنّ الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن يضروك بشيء لم يَقضِه الله لك لم يقدروا عليه وأعمل لله بالشكر واليقين وأعلم أنّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً وأنّ النصر مع الصبر وأن الفرَجَ مع الكرب وأن مع العسر يسراً اخرجه أبو بكر بن ثابت الخطيب في كتاب "الفصل والوصل" وهو حديث صحيح ؛ وقد خرجه الترمذيّ ؛ وهذا أتمّ.

[١٨] ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ. وَهُوَ ٱلْخَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨]

[١٩] ﴿ قُلْ أَى ثَنَ هِ أَكَثَرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ أَيْنِي وَيَيْنَكُمُّ وَأُوحِىَ إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِ رَكُم بِدِ. وَمَنْ بَلَغُ أَبِئَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا آشَهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنِّي بَرِيَّ مُّ عَا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ . قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ القهر الغلبة، والقاهر الغالب، وأُقهِر الرجل إذا صِير بحال المقهور الذليل؛ قال الشاعر(١٠):

تَمَنَّى حُصَيْنٌ أَن يَسُودَ جِذَاعُه فأمسى حُصَينٌ قَدْ أَذلَّ وأَقْهَرا

وقُهر غُلب. ومعنى ﴿فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم؛ أي هم تحت تسخيره لا فوقية مكان؛ كما تقول: السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة، وهو منع غيره عن بلوغ المراد. ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ في أمره ﴿الْخَبِيرُ﴾ بأعمال عباده، أي من أتصف بهذه الصفات يجب ألا يُشرَكَ به.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءِ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ وذلك أن المشركين قالوا للنبي ﷺ: من يشهد لك بأنك رسول الله فنزلت الآية؛ عن الحسن وغيره. ولفظ ﴿شيء﴾ هنا واقع موقع أسم الله تعالى؛ المعنى الله أكبر شهادة أي أنفراده بالربوبية، وقيام البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم؛ فهو شهيد بيني وبينكم على أني قد بلّغتكم وصَدَقتُ فيما قلته وأدعيته من الرسالة.

قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ أي والقرآن شاهد بنبوتي. ﴿ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ ﴾ يا أهل مكة. ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ أي ومن بلغه القرآنُ. فحذف «الهاء» لطول الكلام. وقيل: ومن بلغه القرآنُ. فحذف «الهاء» لطول الكلام. وقيل: ومن بلغ الحُلُم ليس بمخاطب ولا مُتعبَّد. وتبليغ القرآن والسنة مأمور بهما، كما أمر النبي ﷺ بتبليغهما؛ فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (٢). وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ «بَلَغُوا عني ولو آية وحَدِّثُوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج ومن كذَب علي متعمِّداً فَلْيَتبوّاً مَقْعَده من النار». وفي الخبر أيضاً؛ من بَلَغته آية من كتاب الله فقد بَلَغه أمر الله أَخذَبه أو تَرَكه. وقال مُقاتل: من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وقال القُرَظيّ: من بلغه القرآن فكأنما قدرأى محمداً ﷺ وسَمع منه. وقرأ أبو نَهِيك: ﴿ وَأَوْحَى إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ مسمى الفاعل؛ وهو معنى قراءة الجماعة. ﴿ أَنْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله َ الله المُحْرَى ﴾ استفهام توبيخ معنى قراءة الجماعة. ﴿ أَنْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله َ الله المُحْرَى ﴾ استفهام توبيخ

<sup>(</sup>١) هو المخبل السعدي، يهجو الزبرقان وقومه، وجذاع الرجل قومه.

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٢٤٢ من هذا الجزء.

وتقريع. وقرىء ﴿أَئِنَّكُمْ﴾ بهمزتين على الأصل. وإن خَفَّفت الثانية قلت: ﴿أَيِنَّكُمْ﴾. وروى الأصمعيّ عن أبي عمرو ونافع ﴿آئِنَّكُمْ﴾؛ وهذه لغة معروفة، تُجعَل بين الهمزتين ألفٌ كراهة لالتقائهما؛ قال الشاعر(١):

[٧٠] ﴿ الَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الْكِتَنَبَ يَمْ فِهُوَنَمُ كُمَا يَمْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ الَّذِينَ خَيْرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْدُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾ .

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾. يريد اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا وقد تقدّم معناه في ﴿البقرة﴾ (٢٠). و ﴿الذين﴾ في موضع رفع بالابتداء. ﴿يَعْرِفُونَهُ ﴾ في موضع الخبر؛ أي يعرفون النبي ﷺ؛ عن الحسن وقتّادة، وهو قول الزجاج. وقيل: يعود على الكتاب، أي يعرفونه على ما يدلّ عليه، أي على الصفة التي هو بها من دلالته على صحة أمر النبي ﷺ. ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ في موضع النعت؛ ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ﴿فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾.

[٢١] ﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِنَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَتِيمَ إِنَّمُ لَا يُغْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞﴾. [٢٢] ﴿ وَيَوْمَ ضَشْرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَعُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤا أَيْنَ شُرَّكَاۤ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ۞﴾.

<sup>(</sup>١) هو ذو الرمة؛ والوعساء رملة لينة، وجلاجل «بفتح الجيم» وفي كتاب «سيبويه» «بضمها» موضع بعينه. والنقا الكئيب من الرمل.

<sup>(</sup>٢) راجع ٢٠/١٠. (٣) راجع ٢٠/١٠. (٤) أي في غير القرآن.

<sup>(</sup>٥) راجع ١٦٢/٧. (٦) راجع ٢/١٦٢ وما بعدها.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ ابتداء وخبر أي لا أحد أظلم ﴿مِمَّنِ ٱفْتَرَى ﴾ أي اختلق ﴿عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه ﴾ يريد القرآن والمعجزات. ﴿إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ قيل: معناه في الدنيا؛ ثم آستأنف فقال: ﴿وَيَومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ﴾ على معنى واذكر ﴿يوم نحشرهم ﴾. وقيل: معناه أنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم؛ فلا يوقف على هذا التقدير على قوله: ﴿الظَّالِمُونَ ﴾ لأنه متصل. وقيل: هو متعلق بما بعده وهو ﴿آنظر ﴾ أي انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم؛ أي كيف يكذبون يوم نحشرهم؟ ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاوً كُمُ ﴾ سؤال إفضاح لا إفصاح (١٠). ﴿الذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ ابن عباس: كل زعم في القرآن فهو كذبٌ.

## [٢٣] ﴿ ثُمَّ لَرْتَكُن فِتَنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُم ﴾ الفتنة الاختبار أي لم يكن جوابهم حين آختبروا بهذا السؤال ، ورأوا الحقائق ، وأرتفعت الدواعي (٢) ﴿ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ تبرءوا من الشَّرك وأنتفوا منه لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤبنين. قال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم، ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره، فإذا رأى المشركون ذلك ؛ قالوا إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشَّرك فتعالَوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين ؛ فقال الله تعالى: أما إذْ كتموا الشَّرك فاختموا على أفواههم، فيختم على أفواههم، فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فعند ذلك يعرف المشركون أن الله لا يُكتَم حديثاً؛ فذلك قوله: ﴿ يَوْمَ وَلَا يَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَوْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَوْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ أَنْ ترى إنساناً يُحبُّ غاوياً فإذا وقع أن أن انتفوا من الشَّرك، ونظير هذا في اللغة أن ترى إنساناً يُحبُّ غاوياً فإذا وقع أن أن أنتهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في ك: لا إيضاح.

<sup>(</sup>٢) ني هـ وب وجـ وع: الدعاوي.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٩٨/٥.

في هَلكة تبرأ منه، [فيقال] (١١): ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه. وقال الحسن: هذا خاص بالمنافقين جروا على عادتهم في الدنيا، ومعنى ﴿ فِنْنَتُهُمْ ﴾ عاقبة فتنتهم أي كفرهم. وقال قَتَادة: معناه معذرتهم. وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هُريرة قال: "فيلقى العبد فيقول أي فُلُ (٢) ألم أكرمك وأسوّدُك [وأزوّجُك] (٣) وأسخر لك الخيل والإبل وأذرُك تَواس وتَرْبَع فيقول بلى [أي رب] (٣) فيقول أفظننت أنك مُلاقِيّ فيقول لا فيقول إني أنساك كما نَسِيتني ثم يلقى الثاني فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك بعينه ثم يلقى وتصدقتُ ويُثني بخير ما أستطاع قال فيقال هاهنا إذا ثم يقال له الآن نَبعث شاهداً عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليّ فيُختَم على فِيهِ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليّ فيُختَم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه الذي سخط الله عليه المنافق وذلك المنافق وذلك

## [٢٤] ﴿ النَّارُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَصَدَّلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠٠٠

قوله تعالى: ﴿ أَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ ﴾ كذب المشركين قولُهم: إن عبادة الأصنام تُقرِّبنا إلى الله زُلْفَى، بل ظَنُّوا ذلك وظَنُّهم الخطأ لا يُعذِرهم ولا يزيل أسم الكذب عنهم، وكذب المنافقين بأعتذارهم بالباطل، وجحدهم نفاقهم. ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أي فأنظر كيف ضلّ عنهم افتراؤهم أي تَلاَشى وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة الهتهم. وقيل: ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أي فارقهم ما كانوا يعبدون من دون اللهفلم يغن عنهم شيئاً ؛ عن الحسن. وقيل: المعنى عَزَب عنهم أفتراؤهم لدَهَشهم، وذهول عقولهم.

 <sup>(</sup>١) في الأصول (فيقول) والتصويب عن تفسير (الفخر والألوسي).

<sup>(</sup>٢) «أي فل» قال النووي: (بضم الفاء وسكون اللام) ومعناه يا فلان وهو ترخيم على خلاف القياس؛ وقيل: ليس ترخيماً بل هي لغة بمعنى فلان لأنه لا يقال إلا بسكون اللام، ولو كان ترخيماً لفتحوها أو ضموها. و «تربع» أي تأخذ ربع الغنيمة؛ يريد ألم أجعلك رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ ربع الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه. وقيل: إن معناه تركتك مستريحاً لا تحتاج إلى كلفة وطلب. (٣) الزيادة عن «صحيح مسلم».

والنظر في قوله: ﴿ أَنظر ﴾ يراد به نظر الاعتبار؛ ثم قيل: ﴿ كَذَّبُوا ﴾ بمعنى يكذِبون، فعبّر عن المستقبل بالماضي؛ وجاز أن يكذبوا في الآخِرة لأنه موضع دَهَش وحَيْرة وذهول عقل. وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كِذب في الآخرة؛ لأنها دار جزاء على ما كان في الدنيا \_ وعلى ذلك أكثر أهل النظر \_ وإنما ذلك في الدنيا؛ فمعنى ﴿وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ على هذا ما كنا مشركين عند أنفسنا؛ وعلى جواز أن يكذِبوا في الآخرة يعارضه قوله: ﴿وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً﴾؛ ولا معارضة ولا تناقض؛ لا يَكتمون الله حديثاً في بعض المواطن إذا شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعملهم، ويكذبون على أنفسهم في بعض المواطن قبل شهادة الجوارح على ما تقدّم. والله أعلم. وقال سعيد بن جُبَير في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ قال: أعتذروا وحَلَفُوا؛ وكذلك قال ابن أبي نَجِيح وقَتَادة: وروي عن مجاهد أنه قال: لما رأوا أن الذنوب تغفر إلا الشرك بالله والناسَ يخرجون من النار قالوا: ﴿وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ وقيل: ﴿وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ أي علمنا أن الأحجار لا تضرُّ ولا تنفع، وهذا وإن كان صحيحاً من القول فقد صَدَقوا ولم يكتموا، ولكن لا يُعذَرون بهذا؛ فإن المعاند كافر غير معذور. ثم قيل في قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِئْنَتُهُمْ﴾ خمس قراءات: قرأ حمزة والكِسائيّ ﴿يكن﴾ بالياء ﴿فِتْنَتُّهُمْ﴾ بالنصب خبر ﴿يكن﴾ ﴿إلاَّ أَنْ قَالُوا﴾ أسمها أي إلا قولُهم؛ فهذه قراءة بيّنة. وقرأ أهل البمدينة وأبو عمرو ﴿تَكُنَ﴾ بالتاء ﴿فَتُنتَهُمْ﴾ بالنصب ﴿إِلاَّ أَنْ قَالُوا﴾ أي إلا مقالتُهم. وقرأ أبيّ وابن مسعود «وما كان\_بدل [قوله]<sup>(١)</sup> ﴿ثم لم تكن﴾ \_ فِتْنَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا». وقرأ أبن عامر وعاصم من رواية حفص، والأعمش من رواية المفضّل، والحسن وقتَادة وغيرهم ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ﴾ بالتاء ﴿فِتْنَتُّهُمْ﴾ بالرفع أسم ﴿تكن﴾ والخبر ﴿إِلاَّ أَنْ قَالُوا﴾ فهذه أربع قراءات. الخامسة ـ ﴿ثُمَّ لَمْ يَكُنْ بالياء ﴿وَلِتُنتُّهُمْ﴾؛ [رفع](١) ويذكّر الفتنة لأنها بمعنى الفتون، ومثله ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى﴾ (٢). ﴿واللَّهِ﴾ [الواو] (٣) واو القسم ﴿رَبِّنَا﴾ نعت لله عز وجل، أو بدل. ومن نصب فعلى النداء أي يا ربَّنا وهي قراءة حسنة؛ لأن فيها معنى الاستكانة والتضرّع، إلا أنه فَصَل بين القسم وجوابه بالمنادي.

<sup>(</sup>١) من ب وجه وك وع. (٢) راجع ٣/ ٣٤٧. (٣) من ك.

[70] ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْنَيعُ إِلَيْكُ وَجَمَلُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي مَاذَانِهِمْ وَقُرَّأَ وَلِن نَبَرَوَّا حُكُلَّ مَايَةِ لَا يُوْمِنُوا بِهَا حَقَّ إِذَا جَآءُوكَ يُجْدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَاۤ إِلَاۤ أَسْنِطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﷺ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾. [أفرد] (١) على اللفظ يعني المشركين كفار مكة. ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ ﴾ أي فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم. وليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون، ولكن لما كانوا لا ينتفعون بها يسمعون، ولا ينقادون إلى الحق كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم. والأُكِنَّة الأَغْطِية جمع كِنَان مثل السِّنَة والسِّنان، والأُعِنَّة والمِنَانِ. كَنَنْت الشيء في كِنه إذا صنته فيه. وأكننت الشيء أخفيته. والكنانة معروفة (١). والكنّة (بفتح الكاف والنون) أمرأة أبيك؛ ويقال: أمرأة الابن أو الأخ؛ لأنها في كِنه. ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ أَي يفهموه وهو في موضع نصب؛ المعنى كراهية أن يفهموه (١)، أو لئلا يفهموه (١). ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً ﴾ عطف عليه أي ثِقلًا؛ يقال منه: وَقِرت أذنه (بفتح الواو) تَوْقَر وَقُرا أي صَمَّت، وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين. وقد وقر الله أذنه يَقرِها وَقُرا؛ يقال: اللهم قِرْ أذنه. وحكى أبو زيد عن العرب: أذن موقورة على ما لم يُسمّ فاعله؛ فعلي هذا وُقِرَت (بضم الواو). وقرأ العرب: أذن مصرف ﴿وقر البعير، وهو مقدار ما يطيق أن يحمل، والوقر الجمل؛ يقال منه: نخلة مُوقِر ومُوقِرة إذا كانت ذات ثمر كثير. ورجل ذُو قِرة إذا كان وقوراً بفتح الواو؛ ويقال منه: نخلة مُوقِر البعير، وهو مقدار ما يطيق أن يحمل، والوقر الجمل؛ يقال منه: نخلة مُوقِر البضم القاف) وقارا، ووقر (بفتح القاف) أيضاً.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ أخبر الله تعالى بعنادهم لأنهم لمّا رأوا القمر منشقاً قالوا: سحر؛ فأخبر الله عز وجل بردّهم الآيات بغير حجة.

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ابن عطية؛ أبو حيان: وحّد الضمير في (يستمع) حملا على لفظ (من) وجمعه في (على قلوبهم) حملاً على معناها.

<sup>(</sup>٢) يعنى جعبة السهام، وقبيلة من مضر وبها سميت أرض الكنانة.

<sup>(</sup>٣) ني جـ: يفقهوه.

قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ ﴾ مجادلتهم قولهم: تأكلون ما قَتلتم، ولا تأكلون ما قَتل الله؛ عن آبن عباس. ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يعني قريشاً؛ قال آبن عباس: قالوا للنَّضْر بن الحرث: ما يقول محمد؟ قال: أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا أساطير الأوّلين، مثل ما أحدِّثكم عن القرون الماضية؛ وكان النّضر صاحب قصص وأسفار، فسمع أقاصيص في ديار العجم مثل قصة رُسْتُم واسفنديار فكان يحدِّثهم، وواحد الأساطير أسطار كأبيات (۱) وأباييت؛ عن الزجاج، قال الأخفش: واحدها أسطورة كأحدوثة وأحاديث. أبو عُبيدة: واحدها إسطارة. النحاس: واحدها أسطور مثل كأحدوثة وأحاديث. أبو عُبيدة: واحدها إسطار جمع سَطْر؛ يقال: سَطْر وسَطَرٌ، والسَّطر والسَّعر واحدها أسطور مثل الشيء الممتد المؤلف كسطر الكتاب، القُشيري: واحدها أسطير، وقيل: هو جمع لا واحد له كمذاكِير وعَباديد (۱) وأبابيل أي ما سطره الأوّلون في الكتب. قال الجوهريّ وغيره: الأساطير الأباطيل والتُرّهات.

قلت: أنشدني بعض أشياخي:

عترتني وساوسي لآتٍ أتى بالتُرّهَاتِ الأباطيل

تطاول ليلي واعترتني وساوسي

## [٢٦] ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ وَلِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْهُونَ ١٩٠٠ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ ﴾ النّهي الزجر، والنأي البعد، وهو عام في جميع الكفار أي ينهون عن آتباع محمد ، وينأون عنه؛ عن ابن عباس والحسن. وقيل: هو خاص بأبي طالب ينهى الكفار عن أذاية محمد ، ويتباعد عن الإيمان به؛ عن ابن عباس أيضاً. وروى أهلُ السّير قال: كان النبيّ ، قد خرج إلى الكعبة يوماً وأراد أن يصلي، فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل

<sup>(</sup>١) كذا في أ وب وهـ وك. وفي ز وع: أنياب وأناييب. وكلاهما جمع وجمع الجمع فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) العثكول: العذق، وقيل: الشمراخ وهو ما عليه البسر من عيدانِ الكباسة.

 <sup>(</sup>٣) العباديد والعبابيد بلا واحد من لفظهما: الفرق من الناس، والخيل الذاهبون في كل وجه، والآكام والطرق البعيدة.

- لعنه الله \_: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته. فقام ابن الزِّبَعْرَى فأخذ فَرَثاً ودماً فَلَطَّخَ به وجه النبيّ عَلَى فأنفتل النبيّ عَلَى من صلاته، ثم أتى أبا طالب عمّه فقال: "يا عمّ ألا ترى إلى ما فُعِل بي فقال أبو طالب: من فعل هذا بك؟ فقال النبيّ على "عبد الله بن الزِّبَعْرَى"؛ فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم؛ فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون؛ فقال أبو طالب: والله لئن قام رجل لجَلَّنتُه بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم، فقال: يا بنيّ من الفاعل بك هذا؟ فقال: "عبد الله بن الزِّبَعْرَى"؛ فأخذ أبو طالب فَرْثاً ودماً فلطَّخَ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم القول؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ فَقال النبيّ على "يا فقال النبي على الله عنه الله أن تؤمن بي فقال عمّ نزلت فيك آية قال: وما هي؟ قال: "تمنع قريشاً أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي فقال أبو طالب:

والله لسن يَصلُوا إليك بجمعهم فأصدَع بأمرك ما عليك غضاضة ودَعوتني وزعمت أنك ناصحي وعرضت ديناً قدعرفت بأنه لسولا المسلامة أو حدار مستبَّة

حسّى أُوسَّدَ في الشُراب دَفِينَا وابشرْ بداك وقَرْ منك عُيونَا فلقد صَدَقت وكنت قبلُ أَمينَا مِن خَيسر أَديانِ البريَّسة دِينَا لوجدْ تَنبي سَمْحاً بداك يَقِيناً (١)

فقالوا: يا رسول الله هل تنفع أبا طالب نصرته ؟ قال: «نعم دفع عنه بذاك الغُلّ ولم يُقْرَن مع الشياطين ولم يَدخل من جُبّ الحيّات والعقارب إنما عذابه في نعلين من نار [في رجليه] (٢) يَغلي منهما دماغه في رأسه وذلك أهون أهل النار عذاباً ». وأنزل الله على رسوله: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (٣). وفي «صحيح مسلم» عن أبي هُريرة قال قال رسول الله ﷺ لعمه: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» قال: لولا تُعيِّرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزَع يوم القيامة » قال: لولا تُعيِّرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزَع لأقررتُ بها عينك ؛ فأنزل الله تعالى: ﴿إنَّكَ لاَ تهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) كذا الرواية المشهورة «الجَزَع» بالجيم والزاي ومعناه يهدي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) في الواحدي وغيره: مبيناً.(٢) من جـ وك وع وز وهـ.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٦/ ٢٢٠. (٤) راجع ٢٩٩/١٣.

النحوف. وقال أبو عُبيد (١): «الخرّع» بالخاء المنقوطة والراء المهملة. [قال] (٢) يعني الضّعف والخَور، وفي «صحيح مسلم» أيضاً عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه المهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه». وأما عبد الله بن الزِّبَعْرى فإنه أسلم عام الفتح وحَسُن إسلامه، واعتذر إلى رسول الله على فقبل عذره؛ وكان شاعراً مجيداً؛ فقال يمدح النبي على وله في مدحه أشعار كثيرة ينسخ بها ما قد مضى في كفره؛ منها قوله:

منع الرُقادَ بَالابلٌ وهُمومُ مِمّا أَتاني أنّ أحمد لاَمَنِي يا خيرَ من حَمَلتْ على أَوْصَالِهَا إنِّي لمعتذرٌ إليكَ مِن الَّذِي أيامَ تأمُرني بأغُوى خُطَّةِ وَأَمَدُ أسبابَ الرَّدَى ويَقودُني فاليومَ آمنَ بالنبيّ مُحمَّدِ فاغفرُ فِدًى لكَ والِدَايَ كِلاهُمَا وعليكَ من سِمَة المليكِ عَلَاهُمَا أعطاكَ بعدَ مَحبَّة بُرْهانَهُ ولقد شهدتُ بأنّ دِينكَ صادقٌ واللَّهُ يشهدُ أن أحمدَ مُصْطفَى واللَّهُ يشهدُ أن أحمدَ مُصْطفَى قرمٌ (٥) علا بنيانهُ من هاشمٍ

واللَّيالُ مُعْتَلِع الرُّواق بِهِيم فيه فيستُ كاتنسي مَحْمُوم فيه فيستُ كاتنسي مَحْمُوم عيْرانَة (٢) سُرُح اليدينِ غَشُوم أَسْدَيْت إذْ أَنَا في الظَّلال أَهيم سَهْم وتأمروني بها مَحْرُوم أمر الغُواةِ وأمرهم مَشُوه مُ قَلْبِي ومُخْطِئ هذه مَحْرُوم وأتست أواصِر بيننا وحُلُوم وأتست أواصِر بيننا وحُلُوم وأتست أواصِر بيننا وحُلُوم وأنك راحم مَرْحوم وأنك راحم مَرْحوم شروم أُسرو أغر وحاتم مَحْتوم شروا أغر وحاتم مَحْتوم شروا أنك وحاتم مَحْتوم مُناف والله عظيم شرفا والده عليم منتبل في العباد جَسِيم مُستقبلٌ في الصالحين كريم مُستقبلٌ في الصالحين كريم في المناد رَي وأروم في المنادين كريم في في المنادين كريم في المنادين كريم في أَلْم في المنادين كريم في كريم ف

<sup>(</sup>١) ني ك وي: أبو عبيدة.

<sup>(</sup>٢) من جـ وك وب وز وهـ.

<sup>(</sup>٣) الناقة ذات السرعة والنشاط، والناقة الصلبة. راجع ٢٠٦/٥.

<sup>(</sup>٤) في ب وجـ وك وز وهـ: وارحم.

<sup>(</sup>٥) السيد العظيم.

وقيل: المعنى ﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ أي هؤلاء الذين يستمعون ينهون عن القرآن ﴿وَيَنْأُوْنَ عَنْهُ﴾. عن قَتَادة؛ فالهاء على القولين الأوّلين في ﴿عنه﴾ للنبيّ ﷺ، وعلى قول قَتَادة للقرآن. ﴿وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ﴾ ﴿إن﴾ نافية أي وما يهلكون إلا أنفسهم بإصرارهم على الكفر، وحملهم أوزار الذين يَصدُّونهم.

## [٢٧] ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُوْفُوا عَلَ ٱلنَّادِ فَقَالُواْ يَلَيْلُنَا نُرَدُّ وَلَا ثَكَذِبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَيَكُونَ مِنَ [٢٧] الْمُرْدِينَ ﴿ وَلَا تُكَذِّبُ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَيَكُونَ مِنَ اللَّهِمِذِينَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ [أي إذ] (١) وُقفوا غداً، و ﴿إذَّ﴾ قد تستعمل في موضع ﴿إذَّ﴾ و ﴿إذا ﴾ و ﴿إذا ﴾ و ﴿إذا ﴾ في موضع ﴿إذْ وَمَعْنِي ﴿إذْ وُقِفُوا ﴾ حبسوا يقال: خبر الله تعالى حقّ وصدق، فلهذا عَبَّر بالماضي. ومعنى ﴿إذْ وُقِفُوا ﴾ حبسوا يقال: وقفته وَقْفا فوقف وُقوفاً. وقرأ ابن السَّمَيْقع ﴿إذْ وَقَفُوا ﴾ بفتح الواو والقاف من الوقوف. ﴿عَلَى النَّارِ ﴾ أي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم. وقيل: ﴿على ﴾ بمعنى الباء؛ أي وقفوا بقربها وهم يُعاينونها. وقال الضّحاك: جُمعوا، يعني على أبوابها. ويقال: وُقفوا على مَثْن جهنم كأنها على مَثْن جهنم كأنها على مَثْن جهنم كأنها ومَثن إهَالَة (٢)، ثم يُنادِي منادٍ خُذي أصحابك ودَعي أصحابي. وقيل: ﴿وقفوا ﴿ دخلوها لوهم إلى كل شيء فيكون أبلغ في التخويف؛ والمعنى: لو تراهم في تلك الحال لرأيت أسوأ حال، أو لرأيت منظراً هائلاً، أو لرأيت أمراً عجباً وما كان مثل هذا التقدير.

قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بالرفع في الأفعال الثلاثة عطفاً قراءة أهل المدينة والكسائيّ ؛ وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم (٣) . ابن عامر على رفع ﴿نكذّبُ ﴾ ونصب ﴿ونكونَ ﴾ وكله داخل في معنى التمنِّي ؛ أي تَمَنُّوا الردّ

<sup>(</sup>١) من ب وجـٰـ وع وي.

 <sup>(</sup>٢) الإهالة الشحم المذاب؛ ومتن الإهالة ظهرها إذا سكبت في الإناء؛ فشبه سكون جهنم قبل أن
يصير فيها الكفار بذلك. «اللسان».

<sup>(</sup>٢) أي بالرفع في كلها كما في ابن عطية.

وأَلاَّ يُكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين. واختار سيبويه القطع في ﴿ولا نكذُّبُ﴾ فيكون غير داخل في التمني؛ المعنى: ونحن لا نُكذَّبُ على معنى الثبات على ترك التكليب؛ أي لا نكذبُ رُدِدنا أو لم نُردٌ؛ قال سيبويه: وهو مثل قوله دعني ولا أعود أي لا أعود. على كل حال تركتني أو لم تتركني. وأستدلُّ أبو عمرو على خروجه من التمنِّي بقوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ لأن الكذب لا يكون في التمني إنما يكون في الخبر. وقال من جعله داخلًا في التمني: المعنى وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسل. ـ وقرأ حمزة وحفص بنصب ﴿نكذب﴾ و ﴿نكون﴾ جواباً للتمني؛ لأنه غير واجب، وهما داخلان في التمنّي على معنى أنهم تمنّوا الرد وترك التكذيب والكون مع المؤمنين. قال أبو إسحق: معنى ﴿ولا نكذُّب﴾ أي إن رُدِدنا لم نكذب. والنصب في ﴿نكذب﴾ و ﴿نكون﴾ بإضمار ﴿أَنْ﴾ كما ينصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي والعَرْض؛ لأن جميعه غير واجب ولا واقع بعد، فينصب الجواب مع الواو كأنه عطف على مصدر الأوّل؛ كأنهم قالوا: يا ليتنا يكون لنا رَدٌّ، وانتفاءٌ من الكذِب، وكُونٌ من المؤمنين؛ فحملا على مصدر ﴿ نُردِّ ﴾ لانقلاب المعنى إلى الرفع، ولم يكن بدِّ من إضمار ﴿ أَنَّ ﴾ فيه يتم النصب في الفعلين. وقرأ ابن عامر ﴿وَنَكُونَ ﴾ بالنصب على جواب التمني كقولك: ليتك تصير إلينا ونكرمك، أي ليت مصيرك يقع وإكرامنا يقع، وأدخل الفعلين الأوّلين في التمني، أو أراد: ونحن لا نكرمك(١) على القطع على ما تقدّم؛ يحتمل. وقرأ أبيّ: ﴿وَلاَ(٢) نَكَذُب بِآيَاتِ رَبُّنَا أَبِداً﴾. وعنه وابن مسعود ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ فَلَا نُكَذَّبَ﴾ بالفاء والنصب، والفاء ينصب بها في الجواب كما ينصب بالواو؛ عن الزجاج. وأكثر البصريين لا يجيزون الجواب إلا بالفاء.

[٢٨] ﴿ بَنْ بَدَا لَمُم مَّا كَانُوا يُعْنُونَ مِنْ أَنَّ وَلَوْ رُدُوا لَمَا دُوا لِمَا ثُهُوا حَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونِ هُونَ ١٠٠

<sup>(</sup>١) في ك.

<sup>(</sup>٢) كذًّا في الأصول؛ والذي في البحر: وقرأ أبي: ﴿فلا نَكَذَب بَآيَات رَبَّنَا أَبِدا﴾.

قوله تعالى: ﴿بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخفُونَ مِنْ قَبْلُ ﴾ بل إضراب عن تَمنّيهم وادّعائهم الإيمان لو رُدّوا. واختلفوا في معنى ﴿بَدَا لَهُمْ ﴾ على أقوال بعد تعيين مَن المراد؛ فقيل: المراد المنافقون لأن اسم الكفر مشتمل عليهم، فعاد الضمير على بعض المذكورين؛ قال النحاس: وهذا من الكلام العَذْب الفصيح. وقيل: المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم النبيّ ﷺ خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يَفْطَن بهم ضعفاؤهم، فيظهر يوم القيامة، ولهذا قال الحسن: ﴿بَدَا لَهُمْ ﴾ أي بدا لبعضهم ما كان يُخفيه عن بعض. وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشّرك فيقولون: ﴿وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ فينطق الله جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك حين ﴿بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخفُونَ مِنْ قَبْلُ ﴾. قاله أبو رَوق (١) وقيل: ﴿بَدَا لَهُمْ مَا كانوا يكتمونه من الكفر؛ أي بدت أعمالهم السيئة كما وَقِيل: ﴿وَيَلَا لَهُمْ مِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَختَسِبُونَ ﴾ (٢). قال المبرّد: بدا لهم جزاء كفرهم قال: ﴿وَيَلَا لَهُمْ مِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَختَسِبُونَ ﴾ (٢). قال المبرّد: بدا لهم جزاء كفرهم الذي كانوا يخفونه. وقيل: المعنى بل ظهر للذين اتبعوا الغُواة ما كان الغُواة يخفون عنهم من أمر البعث والقيامة؛ لأن بعده ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنيَا وَمَا نَحْنُ بِمُنْعُوثِينَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُوا﴾ قيل: بعد معاينة العذاب. وقيل: قبل معاينته. ﴿لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ أي لصاروا ورَجعوا إلى ما نُهوا عنه من الشّرك لعلم الله تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون، وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند. قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ إخبار عنهم، وحكاية عن الحال التي كانوا عليها في الدنيا من تكذيبهم الرسل، وإنكارهم البعث؛ كما قال: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُم ﴾ (٣) فجعله حكاية عن الحال الآتية. وقيل: المعنى وإنهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون ويكونون من المؤمنين. وقرأ يحيى بن وَنَّاب ﴿وَلَوْ رِدُوا ﴾ بكسر الراء؛ لأن الأصل رُدِدوا فنقلت كسرة الدال على الراء.

## [٢٩] ﴿ وَقَالُوٓ ا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنيا وَمَا نَعُنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ٢٩]

 <sup>(</sup>١) أبو روق: (بفتح الراء وسكون الواو بعدها قاف) هو عطية بن الحرث الهمذاني الكوفي؛ ذكره
 ابن سعد في الطبقة الخامسة وقال: هو صاحب التفسير. «التهذيب».

<sup>(</sup>۳) راجع ۱۹۹/۱۰.

<sup>(</sup>٢) راجع ١٥/ ٢٦٤.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أبتداء وخبر و ﴿إِن﴾ نافية ﴿وَمَا نَحُنُ﴾ ﴿نحن﴾ أسم ﴿ما﴾ و ﴿بِمَبْعُوثِينَ﴾ خبرها؛ وهذا ابتداء إخبار عنهم عما قالوه في الدنيا. قال ابن زيد: هو داخل في قوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أي لعادوا إلى الكفر، واشتغلوا بلذة الحال. وهذا يحمل على المعاند كما بيناه في حال إبليس، أو على أن الله(١) يَلْبس عليهم بعد ما عَرَفوا، وهذا شائع في العقل.

# [٣٠] ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِعُوا عَلَى رَبِهِم قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُوا بَلَ وَرَيِّناً قَالَ فَذُوفُوا ٱلْمَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكُمُون نَ ﴿ )

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ ﴿وُقِفُوا ﴾ أي حُبِسوا ﴿عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ أو قوله تعالى الله فيهم. وقيل: ﴿على الله بمعنى ﴿عند ﴾ أي عند ملائكته وجزائه ؛ وحيث لا سلطان فيه لغير الله عز وجل ؛ تقول: وقفت على فلان أي عنده ؛ وجواب ﴿لو ﴾ محذوف لعظم شأن الوقوف. ﴿قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ﴾ تقرير وتوبيخ أي أليس هذا البعث كائناً موجوداً ؟ ! ﴿قَالُوا بَلَى ﴾ ويؤكدون اعترافهم بالقسَم بقولهم : ﴿وَرَبِّنَا ﴾ . وقيل: إن الملائكة تقول لهم بأمر الله أليس هذا البعث وهذا العذاب حقاً ؟ فيقولون : ﴿بَلَى وَرَبِّنَا ﴾ إنه حق . ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ .

[٣١] ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ْحَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةُ قَالُواْ يَحَسْرَلَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﷺ .

قوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ﴾ قيل: بالبعث بعد الموت وبالجزاء ؟ دليله قوله عليه السلام: «مَن حَلَف على يمين كاذبة ليقتَطعَ بها مال آمرى و مسلم لقي اللَّهَ وهو عليه غضبان الى أي لقي جزاءه ؟ لأن من غضب عليه لا يرى الله عند مثبتي الرؤية ، ذهب

<sup>(</sup>١) في ب وجه وهه وع: الرب.

إلى هذا القَفَّال وغيره؛ قال القُشَيْريّ: وهذا ليس بشيء؛ لأن حمل اللقاء في موضع على الجزاء لدليلٍ قائم لا يوجب هذا التأويل في كل موضع، فليحمل اللقاء على ظاهره في هذه الآية؛ والكفار كانوا ينكرون الصانع، ومنكر الرؤية منكر للوجود!.

قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها. ومعنى ﴿بغتة﴾ فجأة؛ يقال: بَغَتهم الأمرُ يَبْغَتُهُمْ بَغْتاً وبَغْتَةً. وهي نصب على الحال، وهي عند سيبويه مصدر في موضع الحال، كما تقول: قتلته صَبْراً. وأنشد (١):

فَلْأَياً بِلْأَيِ مَا حَمَلْنَا وَلَيدَنَا عَلَى ظَهْرِ مَحْبُوكِ ظِمَاءِ مَفَاصِلهُ ولا يجيز سيبويه أن يقاس عليه؛ لا يقال: جاء فلان سُرْعةً.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا﴾ وقع النداء على الحسرة وليست بمنادى في الحقيقة، ولكنه يدل على كثرة التحسر، ومثله يا للعجب ويا للرخاء وليسا بمنادين في الحقيقة، ولكنه يدل على كثرة التعجب والرخاء؛ قال سيبويه: كأنه قال يا عجبُ تَعالَ فهذا زمن إتيانك؛ وكذلك قولك يا حسرتي [أي يا حسرتا](٢) تعالِي فهذا وقتك؛ وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المجرى، فهذا أبلغ من قولك تعجبت. ومنه قول الشاعر:

#### فيا عجباً من رَحْلِها المتحمَّلُ (٣)

وقيل: هو تنبيه للناس على عظيم ما يحلّ بهم من الحسرة؛ أي يا أيها الناس تنبّهوا على عظيم ما بي من الحسرة، فوقع النداء على غير المنادى حقيقة؛ كقولك: لا أرينتك هاهنا. فيقع النهي على غير المنهي في الحقيقة.

<sup>(</sup>١) البيت لزهير بن أبي سلمى، والشاهد فيه قوله: (لأياً بلأي) ولصبه على المصدر الموضوع في موضع الحال، والتقدير حملنا وليدنا مبطئين ملتئين. وصف فرساً بالنشاط وشدّة الخلق فيقول: إذا حملنا الغلام عليه ليصيد امتنع لنشاطه فلم نحمّله إلا بعد إبطاء وجهد؛ واللاي الإبطاء، المحبوك الشديد الخلق، والظماء هنا القليلة اللحم ـ وهو المحمود منها ـ وأصل الظمأ العطش. «شواهد سيبويه».

<sup>(</sup>٢) من ب، جـ، ك، ع. (٣) شطر بيت من معلقة امرىء القيس وصدره:

ويسوم عقرت للعسفاري مطيتسي

قوله تعالى: ﴿عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيها﴾ أي في الساعة، أي في التقدمة لها؛ عن الحسن. و ﴿فَرَّطْنَا﴾ معناه ضيعنا وأصله التقدّم؛ يقال: فَرَط فلان أي تقدّم وسبق إلى الماء، ومنه «أنا فَرَطكم على الحوض». ومنه الفَارِط أي المتقدّم للماء، ومنه - في الدعاء للصبيّ - اللهم اجعله فَرَطاً لأبويه؛ فقولهم: ﴿فَرَّطْنَا﴾ أي قدمنا العجز. وقيل: ﴿فَرَطْنَا﴾ أي جعلنا غيرنا الفارِط السابق لنا إلى طاعة الله وتَخَلَفنا. ﴿فيها﴾ أي في الدنيا بترك العمل للساعة. وقال الطَّبَريّ: «الهاء» راجعة إلى الصَّفْقة، وذلك أنهم لما تَبيّن لهم خسران صَفْقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر، [والآخرة بالدنيا](١)، ﴿قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَيَعنا أي في الضَفْقة، وذلك أنهم لما تَبيّن الهم في الخبر عن أبي سعيد الخُدْريّ عن النبيّ ﷺ في هذه الآية قال: من عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد الخُدْريّ عن النبيّ ﷺ في هذه الآية قال: «يرى أهل النار منازلهم في الجنة فيقولون: ﴿يَا حَسْرَتَنَا﴾».

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ ﴾ أي ذنوبهم جمع وِزر. ﴿عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ مجاز وتوسّع وتشبيه بمن يحمل ثِقْلاً ؛ يقال منه: وَزَر يَزِر، ووَزِر يُوزَر فهو وازرٌ وموزور ؛ وأصله من الوَزَر وهو الجبل. ومنه الحديث في النساء اللواتي خرجن في جنازة «آرجعن مَوْزوراتٍ غيرَ مأجوراتٍ » قال أبو عبيد: والعامة تقول: «مأزورات » كأنه لا وجه له عنده ؛ لأنه من الوِزر. قال أبو عبيد: ويقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع احمل وِزْرك أي ثِقْلك. ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يُسنَد إليه من تدبير الولاية: والمعنى أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها. ﴿أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ أي ما أسوأ الشيء الذي يحملونه.

[٣٢] ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۗ إِلَّا لَيِبُّ وَلَهُوَ ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَذِينَ يَنْقُونَ أَفَلاَ مَنْقِلُونَ ﴿ وَمَا الْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۗ إِلَّا لَيِبُ وَلَهُوَ ۗ وَلَلدًارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَذِينَ يَنْقُونَ

<sup>(</sup>١) في الأصول؛ والدنيا بالآخرة.

<sup>(</sup>٢) راجع ١/٢١٠.

فيه مسألتان:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهُو ﴾ أي لقصر مدّتها كما قال:

وما خيرُ عيش لا يكونُ بدائم فأفنيتَها هـل أنت إلاّ كحـالِـم أَلاَ إنما الدُّنْيَا كأحلامِ نائم تَأْمَّلُ إذا ما نلتُ بالأمسِ لَذَّةً

وقال آخر:

فأعملُ على مَهَلِ فإنك مَيِّتٌ وأكدخ لنفسك أيها الإنسانُ فكأنّ ما قد كان لم يكُ إذ مَضَى وكأنّ ما هـو كائنٌ قد كانا (١)

وقيل: المعنى متاعُ الحياة الدنيا لعبٌ ولهو؛ أي الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة له، فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبد الملك في المرآة فقال: أنا الملك الشاب؛ فقالت له جارية له:

أنتَ نِعْمَ المتاعُ لو كنتَ تَبْقَى غير أَنْ لا بقاءَ للإنسانِ ليس فيما بَدَا لنا منكَ عيبٌ كان (٢) في النّاس غير أنّك فَاني

وقيل: معنى ﴿لَعِبٌ وَلَهُوّ﴾ باطل وغرور، كما قال: ﴿وَمَا ٱلْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ النُّنْيَا﴾. النُخُرُورِ﴾ (٣) فالمقصد بالآية تكذيب الكفّار في قولهم: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾. واللعب معروف، والتَّلْعابة الكثير اللعب، والمَلْعَب مكان اللَّعِب؛ يقال: لَعِب يَلْعَب. واللهو أيضاً معروف، وكل ما شَغَلك فقد أَنْهَاك، ولَهَوت من اللهو، وقيل: أصله الصّرف عن الشيء؛ من قولهم: لَهَيتُ عنه؛ قال المهدويّ: وفيه بُعدٌ؛ لأن الذي معناه الصّرف لامه ياء بدليل قولهم: لِهْيَانٌ، ولام الأول واو.

الثانية ـ ليس من اللّهو واللّعب ما كان من أمور الآخرة، فإن حقيقة اللّعب ما لا ينتفع به واللّهو ما يُلتهى به، وما كان مراداً للآخرة خارج عنهما؛ وذمّ رجل الدنيا عند عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال عليّ الدنيا دار صدق لمن صَدَقها، ودار نجاة (٤) لمن فَهِم عنها، ودار غِنّى لمن تزود منها. وقال محمود الورّاق:

 <sup>(</sup>١) فيه إقواء.
 (٢) في هامش ب: عابه الناس.

 <sup>(</sup>٣) راجع ١٧/ ٢٥٥.
 (٤) في ك: تجارة.

لا تُتبِع اللهُنيا وأيامَها ذَمَّا وإنْ دارتْ بك الدائرة من شرف الدُّنيا ومن فضلِها أن بها تُستدركُ الآخِرة

وروى أبو عمر بن عبد البرعن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول الله على الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أَدَّى إلى ذكر الله والعالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس هَمَجٌ لا خير فيه وأخرجه الترمذيّ عن أبي هُريرة وقال: حديث حسن غريب. وروي عن النبي على أنه قال: «من هَوَانِ الدنيا على الله ألا يُعصَى إلا فيها ولا يُنالُ ما عنده إلا بتركها». وروى التّرمذيّ عن سَهْل بن سعد قال قال رسول الله على الله الشاعر: «لو كانت الدنيا تَعدِل عند الله جناح بَعوضة ما سَقَى كافِراً منها شَرْبة ماء». وقال الشاعر:

تَسمَّعُ (۱) من الأيام إن كنتَ حازماً فياتيك منها بين نياه وآمِرِ إذا أبقيتِ السدنيا على المرء دينه فما فات من شيء فليس بضائرِ ولن تَعدلَ الدنيا جناح بعوضة ولا وَزْن زِفُ (۲) من جناح لطائرِ فما رَضِي الدنيا جزاءً لكافر

وقال ابن عِباس: هذه حياة الكافر لأنه يُزَجِّيها<sup>(٤)</sup> في غرور وباطل، فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة، فلا تكون لهواً ولعباً.

قوله تعالى: ﴿وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ﴾ أي الجنة لبقائها؛ وسمِّيت آخرة لتأخُّرها عنا، والدنيا لدنوّها منا.

وقرأ ابن عامر ﴿وَلَدَارُ الآخِرَةِ﴾ بلام واحدة؛ والإضافة على تقدير حذف المضاف وإقامة الصفة مقامه، التقدير: ولدار الحياةِ الآخرةِ. وعلى قراءة الجمهور ﴿وَلَلدَّارُ الآخِرَة﴾ اللام لام الابتداء، ورفع الدار بالابتداء، وجعل الآخرة نعتاً لها والخبر ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ﴾ يقوّيه

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصول». وهو المعنى المراد. وفي ط الأولى: تمتع.

<sup>(</sup>۲) الزف (بالكسر): صغير الريش، وخص بعضهم به ريش النعام؛ وورد في أدب الدنيا والدين (وزن ذر).

 <sup>(</sup>٣) كذا في «الأصول». بل الدنيا جزاء الكافر لقوله عليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر».

<sup>(</sup>٤) يزجّى الأيام يدافعها.

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخرَةُ ﴾ (١) ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ ﴾ (١) فأتت الآخرة صفة للدار فيهما. ﴿ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ أي الشرك. ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ قرىء بالياء والتاء؛ أي أفلا يعقلون أن الأمر هكذا فيزهدوا في الدنيا. والله أعلم.

[٣٣] ﴿ مَّذَ نَمَّلُمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﷺ .

[٣٤] ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِن مَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَى آلَنَهُمْ نَصْرُأً وَلَا مُبْدِلًا فَرَادًا اللهُ مَا كُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَى آلَنَهُمْ نَصْرُأً وَلَا مُبْدِلًا لَكُونُ اللهُ مُسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَا مَا مُبَدِلًا لِكَالِمَاتِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

قوله تعالى: ﴿ فَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ﴾ كسرت ﴿ إِنَّ ﴾ لدخول اللام . قال أبو ميسرة: إن رسول الله علله مَرَّ بأبي جهل وأصحابه فقالوا: يا محمد والله ما نُكذّبك وإنك عندنا لصادق ، ولكن نُكذّب ما جئت به ؛ فنزلت هذه الآية ﴿ فَإِنَّهُمْ لا يُكذّبُونُكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ ثم آنسه بقوله : ﴿ وَلَقَدْ كُذّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ الآية . وقرى ء ﴿ يُكُذّبُونَكَ ﴾ ؛ مخقفاً ومشدّداً ؛ قيل : هما بمعنى واحد كحزنته وأحزنته ؛ وآختار أبو عُبيد قراءة التخفيف ، وهي قراءة عليّ رضي الله عنه ؛ وروي عنه أنّ أبا جهل قال للنبي على إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به ؛ فأنزل الله عز وجل ﴿ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكذّبُونَكَ ﴾ . ويقوي هذا أن رجلاً قرأ على ابن عباس نُكذِبك . فأنزل الله عز وجل : ﴿ لاَ يُكذّبُونَكَ ﴾ . ويقوي هذا أن رجلاً قرأ على ابن عباس نُكذِبك . فأنزل الله عز وجل : ﴿ لاَ يُكذّبُونَكَ ﴾ . ويقوي هذا أن رجلاً قرأ على ابن عباس يسمّون النبي على الأمين . ومعنى ﴿ يُكذّبُونَكَ ﴾ عند أهل اللغة ينسبونك إلى الكذب ، ويردّون عليك ما قلت . ومعنى ﴿ لاَ يُكذّبُونَكَ ﴾ أي لا يجدونك تأتي بالكذب ؛ كما تقول : أكذبته وجدته كذّاباً ، وأبخلته وجدته بخيلاً ، أي لا يجدونك كذّاباً إن تدبّروا ما جثت به . ويجوز أن يكون المعنى : لا يثبتون عليك أنك كاذب ؛ لأنه يقال : أكذبته جئت به . ويجوز أن يكون المعنى : لا يثبتون عليك أنك كاذب ؛ لأنه يقال : أكذبته جئت به . ويجوز أن يكون المعنى : لا يثبتون عليك أنك كاذب ؛ لأنه يقال : أكذبته

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۲۰/۱۳ و ۳۲۱.

إذا أحتججت عليه وبينت أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذّبونك بحجة ولا برهان؛ ودلُّ على هذا ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾. قال النحاس: والقول في هذا مذهب أبي عبيد، وأحتجاجه لازم؛ لأن علياً كرم الله وجهه هو الذي روى الحديث، وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف؛ وحكى الكسائيّ عن العرب: أكذبت الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه، وكذَّبته إذا أخبرت أنه كاذب؛ وكذلك قال الزجاج: كذَّبته إذا قلت له كذبت، وأكذبته إذا أردت أن ما أتى به كذب.

قوله تعالى: ﴿فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوا﴾ أي فأصبِر كما صبروا. ﴿وَأُوذُوا حَتَّى أَتَّاهُمْ نَصْرُنَا﴾ أي عوننا، أي فسيأتيك ما وُعِدت به. ﴿وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ مبين لذلك النصر؛ أي ما وعد الله عز وجل به فلا يقدِر أحد أن يدفعه؛ لا ناقض لحكمه، ولا خلف لوعده؛ و ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ﴾(١) ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾(٢) ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾(٢) ﴿كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ (٣). ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَيَا الْمُرْسَلِينَ﴾ فاعل ﴿جاءك﴾ مضمر؛ المعنى: جاءك من نبا المرسلين نباً.

[٣٥] ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآ فَتَأْتِيَهُم بِثَايَةً وَلَوْ شَآهُ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ ﴿ اللَّهِ ا

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ أي عظم عليك إعراضهم وتولُّيهم عن الإيمان. ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ ﴾ قدرت ﴿ أَنْ تَبْتَغِيَ ﴾ تطلب ﴿ نَفَقاً فِي الأَرْضِ ﴾ أي سَرَباً تخلص منه إلى مكان آخر، ومنه النافِقاء لجحر الْيَرْبُوع، وقد تقدّم في ﴿البقرة﴾<sup>(٤)</sup> بيانه<sup>(٥)</sup>، ومنه المنافق وقد تقدّم. ﴿ أَوْ سُلَّماً ﴾ معطوف عليه ، أي سبباً إلى السماء ؛ وهذا تمثيل ؛ لأنَّ السّلم الذي يُرْتقى عليه سبب إلى الموضع، وهو مذكّر، ولا يُعرف ما حكاه الفرّاء من تأنيث السّلم. قال قَتَادة: السلم الدَّرَج. الزجاج: وهو مشتق من السلامة كأنه (٦) يسلِّمك إلى الموضع الذي

<sup>(</sup>۱) راجع ۹/۳۲۷. (۲) راجع ۱۵/ ۳۲۲ و۱۳۹.

<sup>(</sup>۳) راجع ۲۰۲/۱۷. (٥) في ك: ﴿بناؤه﴾. (٤) راجع ١٧٨/١. (٦) في ك: ﴿الأَنهِ ٤.

تريد. ﴿ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ﴾ عطف عليه أي ليؤمنوا فافعل؛ فأضمِر الجواب لعلم السامع. أمر الله نبيه الله الله يشتد حزنه عليهم إذا كانوا لا يؤمنون؛ كما أنه لا يستطيع هداهم. ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ أي لخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه؛ بين تعالى أن كفرهم بمشيئة الله ردّاً على القدرية. وقيل المعنى: أي لأراهم آية تضطرهم إلى الإيمان، ولكنه أراد عز وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن. ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ أي من الذين أشتد حزنهم وتحسَّروا حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديد، وإلى ما لا يَحِل؛ أي لا تحزن على كفرهم فتقارب حال الجاهلين. وقيل: الخطاب له والمراد الأمة؛ فإن قلوب المسلمين كانت تضيق من كفرهم وإذايتهم.

[٣٦] ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْقَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ وَيَهِدُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ مَا يَذَ وَلَكِنَّ [٣٧] ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ مَا يَدُ مِنْ وَيَهِدُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ مَا يَذَ وَلَكِنَّ [٣٧] أَتَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِلَ مَا يَهُ وَلَكِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ إِنْ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ أي سماع إصغاء وتفهُم وإرادة الحسن وهم المؤمنون الذين يقبلون ما يسمعون فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه الحسن ومجاهد، وتم الكلام. ثم قال: ﴿وَالْمَوْتَى يَبْعَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ وهم الكفار؛ عن الحسن ومجاهد؛ أي هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يقبلون ولا يصغون إلى حجة. وقيل: الموتى كل من مات. ﴿يَبْعُنُهُمُ اللَّهُ ﴾ أي للحساب؛ وعلى ٱلأول بَعْثهم هِدَايتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله . وعن الحسن: هو بعثهم من شِرْكهم حتى يؤمنوا بك يا محمد \_ يعنى عند حضور الموت \_ في حال ألإلجاء في الدنيا.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ قال الحسن: ﴿لولا﴾ هاهنا بمعنى هلاً؛ وقال الشاعر(١):

تَعَدُّونَ عَفْرِ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُم بَنِي ضَوْطَرَى لُولا الكَمِيَّ المَقنَّعَا

<sup>(</sup>١) هو الفرزدق يفتخر في شعره بكرم أبيه غالب، وعقره مائة ناقة في معاقرة سحيم بن وثيل الرياحي في موضع يقال له «صوأر» على مسيرة يوم من الكوفة ولذلك يقول جرير أيضاً.

وقد سرني ألا تعد مجاشع من المجد إلا عقر نيب بصوار وبنو ضوطرى تقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناء.

وكان هذا منهم تعنتاً بعد ظهور البراهين؛ وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله، لما فيه من الوصف<sup>(۱)</sup> وعلم الغيوب. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ أي لا يعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات ما فيه مصلحة لعباده؛ وكان في علم الله أن يخرج من أصلابهم أقواماً يؤمنون به ولم يرد أستئصالهم. وقيل: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ أن الله قادر على إنزالها. الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى أي جمع إلجاء.

## [٣٨] ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلْهِرِ يَعِلِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمَّمُ أَمَّنَا لُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنِ مِن شَيْءُ وَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ﴾ تقدّم معنى الدابة والقول فيه في ﴿البقرة﴾ (٢) وأصله الصفة؛ من دَبِّ يَدِبِّ فهو دابِّ إذا مشى مشياً فيه تَقَارُب خَطْو. ﴿وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ بخفض ﴿طائرٍ﴾ عطفاً على اللفظ.

وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحق ﴿ وَلا طَائِرٌ ﴾ بالرفع عطفاً على الموضع ، و ﴿ مِن ﴾ زائدة ، التقدير : وما دابة . ﴿ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ تأكيد وإزالة للإبهام ؛ فإن العرب تستعمل الطيران لغير الطائر ؛ تقول للرجل : طِز في حاجتي ؛ أي أسرغ ؛ فذكر ﴿ بجناحيه ﴾ ليتمحض القول في الطير ، وهو في غيره مجاز . وقيل : إنّ أعتدال جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران ، ولو كان غير معتدل لكان يميل ؛ فأعلمنا أن الطيران بالجناحين و ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ (٣ ) . والجناح أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء ، وأصله الميل إلى ناحية من النواحي ؛ ومنه جَنَحت السفينة إذا مالت إلى ناحية آلأرض لاصقة بها فوقفت . وطائر آلإنسان عمله ؛ وفي التنزيل ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ (٣ ) . ﴿ إِلاَّ أَمَمٌ أَمْنَالُكُمْ ﴾ أي هم جماعات مثلكم في أن الله عز وجل خلقهم ، وتَكفّل بأرزاقهم ، وعَدَل عليهم ، فلا ينبغي مثلكم في أن الله عز وجل خلقهم ، وتَكفّل بأرزاقهم ، وعَدَل عليهم ، فلا ينبغي

<sup>(</sup>١) في ب وع: الرصف. وهو نظم الشيء بعضه إلى بعض.

<sup>(</sup>٢) راجع ٢/١٩٦.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٥١/١٠ و٢٢٩.

أن تظلموهم، ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. و ﴿ دابة ﴾ تقع على جميع ما دبّ؛ وخص بالذكر ما في الأرض دون السماء لأنه الذي يعرفونه ويعاينونه. وقيل: هي أمثال لنا في التسبيح والدلالة؛ والمعنى: وما من دابة ولا طائر إلا وهو يسبّح الله تعالى، ويدلّ على وحدانيته لو تأمّل الكفار. وقال أبو هُريرة: هي أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداً ويقتص للجمّاء من القرّناء ثم يقول الله لها: كوني تراباً. وهذا أختيار الزجاج فإنه قال: ﴿ إِلاَّ أَمَمٌ أَمْنَالُكُم ﴾ في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص، وقد دخل فيه معنى القول الأوّل أيضاً. وقال سُفيان بن عُيينة: أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس شبه منه؛ فمنهم من يعدو كالأسد، ومنهم من يَشْرَه كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو كالطاوس؛ فهذا معنى المماثلة. وأستحسن الخطّابيّ هذا وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع فخذ حِذْرك. وقال مجاهد في قوله عز وجل: هذا وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع فخذ حِذْرك. وقال مجاهد في قوله عز وجل: يصحّ من أنها مثلنا في المعرفة، وأنها تُحشر وتنعم في الجنة، وتعوّض من الآلام التي يصحّ من أنها مثلنا في المعرفة، وأنها تُحشر وتنعم في الجنة، وتعوّض من الآلام التي حلّت بها في الدنيا وأنّ أهل الجنة يستأنسون بصورهم؛ والصحيح ﴿ إِلاَ أَمُم الْمَاكُم ﴾ في كونها مخلوقة دالة على الصانع محتاجة إليه مرزوقة من جهته، كما أنّ رزقكم في كونها مخلوقة دالة على الصانع محتاجة إليه مرزوقة من جهته، كما أنّ رزقكم على الله. وقول سفيان أيضاً حسن؛ فإنه تشبيه واقع في الوجود.

قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي في اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقيل: أي في القرآن أي ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دَلَلْنا عليه في القرآن؛ إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يُتَلقّى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب؛ قال الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الدِّكْرَ لِتُبَيّنَ تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الدِّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا ﴾ (٢) وأبيس مَا نُزِّل إلَيْهِم ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا ﴾ (١) فأجمل في هذه الآية وآية ﴿النحل ﴾ ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره، إما تفصيلاً وإما تأصيلاً؛ وقال: ﴿آلْيُومُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۰/ ۱۳۶، ۱۰۸.

قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشُّرُونَ ﴾ أي للجزاء، كما سبق في خبر أبي هُريرة، وفي "صحيح مسلم" عنه أن رسول الله على قال: "لتؤدّن (١) الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجَلْحَاء (٢) من الشاة القَرْناء». وذلّ بهذا على أن البهائم تحشر يوم القيامة؛ وهذا قول أبي ذر وأبي هريرة والحسن وغيرهم، ورُوي عن أبن عباس؛ قال أبن عباس في رواية: حشْرُ الدوابِّ والطير موتُها؛ وقاله الضحاك؛ والأوّل أصح لظاهر الآية والخبر الصحيح؛ وفي التنزيل ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ (٣) وقول أبي هُريرة فيما روى جعفر بن بِرقان (٤) عن يزيد بن الأصم عنه: ينحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء؛ فيبلغ من عدل الله تعالى يومئذ أن يأخذ للجمّاء من القرناء ثم يقول: ﴿ كُونِي تُرَاباً ﴾ فذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً ﴾ (٣). وقال عطاء: فإذا رأوا بني آدم وما هم عليه من الجَزَع قلن: الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم، فلا جنة نرجو ولا نار نخاف؛ فيقول الله تعالى لهن: ﴿كُنَّ تُرَابِاً ۗ فحينتُذِ يتمنى الكافر أن يكون تُراباً. وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجع إلى الكفار وما تَخلُّل كلامٌ معترَضٌ وإقامة حُجج؛ وأما الحديث فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص والاعتناء فيه حتى يفهم منه أنه لا بد لكل أحد منه، وأنه لا محيص له عنه؛ وعضَّدوا هذا بما في الحديث في غير الصحيح عن بعض رواته من الزيادة فقال حتى يقاد للشاة الجَلْحاء من القَرْناء، وللحجر لما رَكِب على الحجر، وللعود لما خدَش العود؛ قالوا: فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل المفيد للاعتبار والتهويل، لأن الجمادات لا يُعقَل خطابها ولا ثوابُها ولا عقابُها، ولم يصر إليه أحد من العقلاء، ومتخيله من جملة المعتوهين الأغبياء؛ قالوا: ولأن القلم لا يجري عليهم فلا يجوز أن يؤاخذوا.

قلت: الصحيح القول الأوّل لما ذكرناه من حديث أبي هريرة، وإن كان القلم لا يجري عليهم في الأحكام ولكن فيما بينهم يؤاخذون به؛ وروي عن أبي ذر قال إلى أنتظحت شاتان عند النبيّ فقال: «يا أبا ذَرٌ هل تدري فيما أنتطحتا»؟ قلت: أ

<sup>(</sup>١) لتؤدّن (بفتح الدال المشددة) وفي بعض النسخ بضمها؛ فالحقوق بالرفع على الأول والنصب على الثاني.

<sup>(</sup>٢) الجلحاء: التي لا قرن لها. (٣) راجع ٢٢٧/١٩ و ١٨٦. (٤) برقان بالكسر والضم) (القاموس).

لا. قال: «لكن الله تعالى يدري وسيقضِي بينهما» وهذا نصّ، وقد زدناه بياناً في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». والله أعلم.

- [٣٩] ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا شُكُرٌ وَبُكُمٌ فِي الظُّلُمَنَةِ مَنِ يَشَا إِللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَ صِرَاطِ مُسْتَقِيدِ ﴿ ﴾ .
- [٤٠] ﴿ قُلُ أَرَمَيْنَكُمْ إِنَّ أَتَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُدُ صَدِيقِينَ ﴿ ﴾ .
  - [٤١] ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدَّعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآةً وَتَنسَوَّنَ مَا تُشْرِكُونَ ١٩٠٠

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ ﴾ أبتداء وخبر، أي عدِموا الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أمة من الدواب وغيرها تهتدي لمصالحها والكفار لا يهتدون؛ وقد تقدّم في ﴿البقرة﴾(١). ﴿فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ أي ظلمات الكفر. وقال أبو علي: يجوز أن يكون المعنى ﴿صمُّ وبكم ﴾ في الآخرة؛ فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. ﴿مَنْ يَشَا اللّهُ يُضْلِلُهُ ﴾ دلّ على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله؛ ألا ترى أنه قال: ﴿وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي على دين الإسلام لينفذ فيه فضله، وفيه إبطال لمذهب القدرية. والمشيئة راجعة إلى الذين كذبوا، فمنهم من يضلُه ومنهم من يهديه.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ ﴾ وقرأ نافع بتخفيف الهمزتين، يلقي حركة الأولى على ما قبلها، ويأتي بالثانية بَيْنَ بَيْن. وحكى أبو عُبيد عنه أنه يسقط الهمزة ويعوض منها ألفاً. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية غلط عليه؛ لأن الياء ساكنة والألف ساكنة ولا يجتمع ساكنان. قال مكيّ: وقد روي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة ألفاً: لأن الرواية عنه أنه يمدّ الثانية، والمدّ لا يتمكن إلا مع البدل، والبدل فرع عن الأصول، والأصل أن تجعل

<sup>(</sup>۱) راجع ۱/۲۱٤.

الهمزة بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كلّ من خفّف الثانية غير وَرْش؛ وحسن جواز البدل في الهمزة وبعدها ساكن لأن الأوّل حرف مدّ ولِين، فالمدّ الذي يحدث مع الساكن يقوم مقام حركة يوصل بها إلى النطق بالساكن الثاني.

وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ﴿أَرَأَيْتَكُمْ ﴾ بتحقيق الهمزتين وأتوا بالكلمة على أصلها، والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على ﴿رأيت ﴾ فالهمزة عين الفعل، والياء ساكنة لاتصال المضمر المرفوع بها.

وقرأ عيسى بن عمر والكسائي ﴿أَرَيْتَكُمْ ﴾ بحذف الهمزة الثانية. قال النحاس: وهذا بعيد في العربية ، وإنما يجوز في الشعر؛ والعرب تقول: أرأيتك زيداً ما شأنه. ومذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب، لاحظ لهما في الإعراب؛ وهو اختيار الزجاج. ومذهب الكسائي والفراء وغيرهما أن الكاف والميم نصب بوقوع الرؤية عليهما، والمعنى أرأيتم أنفسكم؛ فإذا كانت للخطاب ـ زائدة للتأكيد ـ كان ﴿إن من قوله ﴿إِنْ أَتَاكُمْ ﴾ في موضع نصب على المفعول لرأيت، وإذا كان أسماً في موضع نصب في هو إن أتأكُم ﴾ في موضع المفعول الثاني؛ فالأوّل من رؤية العين لتعدّيها لمفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدّى إلى مفعولين. وقوله: ﴿أَنَّ أَتَنْكُمُ السَّاعَةُ ﴾ المعنى: أو أتتكم الساعة التي تبعثون فيها. ثم قال: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ والآية في محاجّة المشركين ممّن أعترف أنَّ له صانعاً؛ أي أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله، وسترجعون إليه يوم القيامة أيضاً فَلِمَ تصرّون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب.

قوله تعالى: ﴿بَلْ إِيَّاه تَدْعُونَ﴾ ﴿بل﴾ إضراب عن الأوّل وإيجاب للثاني. ﴿إِياه﴾ نصب بـ ﴿ تدعون﴾ ﴿فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ أي يكشف الضرّ الذي تدعون إلى كشفه إن شاء كشفه. ﴿وَتَنْسَونَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ قيل: عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي تعرضون عنه إعراض الناسِي، وذلك لليأس من النجاة من قبله إذ لا ضرر فيه ولا نفع. وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى وتتركون. قال النحاس: مثل قوله: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۱/۱۵۲.

## [ ٤٢] ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَى أَسُوِين مَبْلِكَ فَأَخَذَنهُم بِالْبَأْسَلَةِ وَالضَّرْلَةِ لَعَلَهُمْ بَصَنَرْعُونَ ١٠٠٠ ]

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمْمٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ الآية تسلية للنبي ﷺ، وفيه إضمار؛ أي أرسلنا إلى أممٍ مِن قبلك رسلاً، وفيه إضمار آخر يدل عليه الظاهر؛ تقديره: فكذبوا فأخذناهم. وهذه الآية متصلة بما قبل أتصال الحال بحال قريبة منها؛ وذلك إن هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم، فكانوا بعرض أن ينزِل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. ومعنى ﴿بِالْبَأْسَاءِ﴾ بالمصائب في الأموال ﴿وَالضَّرَاءِ﴾ في الأبدان؛ هذا قول الأكثر، وقد يوضع كل واحد منهما موضع الآخر؛ ويؤدّب الله عباده بالبأساء والضراء وبما شاء ﴿لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾(١). قال أبن عطية: استدل العُبَّادُ في تأديب أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال، والضرّاء في الحمل على الأبدان بالجوع والعُرى بهذه الآية.

قلت: هذه جهالة ممّن فعلها وجعل هذه الآية أصلاً لها ؛ هذه عقوبة من الله لمن شاء من عباده أن يمتحنهم بها، ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها قياساً عليها؛ فإنها المطية التي نبلغ عليها دار الكرامة، ونفوز بها من أهوال يوم القيامة؛ وفي التنزيل ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحاً﴾ (٢) وقال: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (٣). ﴿يَأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (٣). ﴿يَأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (قام المؤمنين بما خاطب به المرسلين؛ وكان رسول الله الله وأصحابه يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الثياب ويتجمَّلون بها؛ وكذلك التابعون وأصحابه يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الثياب ويتجمَّلون بها؛ وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرا، على ما تقدّم بيانه في ﴿المائدة﴾ (٥) وسيأتي في ﴿الأعراف﴾ (١) من حكم اللباس وغيره ؛ ولو كان كما زعموا وأستدلوا لما كان في أمتنان الله تعالى بالزروع والجنات وجميع الثمار والنبات والأنعام التي سخرها وأباح لنا تعالى بالزروع والجنات وجميع الثمار والنبات والأنعام التي سخرها وأباح لنا

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۷۸/۱۱.

<sup>(</sup>٢) راجع ۱۲/ ۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) راجع ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) راجع ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) راجع ص ٢٦٣ وما بعدها من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٦) راجع ٧/ ١٩٥:

أكلها وشرب ألبانها والدفء بأصوافها \_ إلى غير ذلك ممًّا آمتنَّ به \_ كبير فائدة، فلو كان ما ذهبوا إليه فيه الفضل لكان أولى به رسول الله في وأصحابه ومن بعدهم من التابعين والعلماء، وقد تقدّم في آخر ﴿البقرة﴾(١) بيان فضل المال ومنفعته والردِّ على من أبَّى من جَمْعه؛ وقد نهى النبي في عن الوصال مخافة الضّعف على الأبدان، ونهى عن إضاعة المال ردّاً على الأغنياء الجهال.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾ أي يدعون ويذلّون، [مأخوذ](٢) من الضراعة وهي الذلّة؛ يقال: ضَرَعَ فهو ضارع.

- [٤٣] ﴿ فَلُوَلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَمْ مَلُونَ ﷺ .
- [٤٤] ﴿ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِوْرُوا بِهِ. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَمْتَ وَحَقَّ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواً أَخَذْ نَهُمْ بَغْنَةً فَإِذَا هُم تُتْلِسُونَ ۞﴾
  - [40] ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ ١٠٠٠ .

قوله تعالى: ﴿ فَلُولا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ ﴿ لولا ﴾ تحضيض، وهي التي تلي الفعل بمعنى هَلا ؛ وهذا عِتاب على ترك الدعاء، وإخبار عنهم أنهم لم يَتضرَّعوا حين نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا تضرّع من لم يُخلص، أو تَضرَّعوا حين لاَبَسهم العذاب، والتضرُّع على هذه الوجوه غير نافع. والدعاء مأمور به حال الرَّخاء والشدّة؛ قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (٣) وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَالَى اللهُ تعالى: ﴿ وَلَكِنْ قَسَتْ وَهَذَا وعيد شديد. ﴿ وَلَكِنْ قَسَتْ عَبَادَتِي ﴾ أي دعائي ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ وهذا وعيد شديد. ﴿ وَلَكِنْ قَسَتْ قَلُوبُهُمْ ﴾ أي صَلُبت وغَلُظت؛ وهي عبارة عن الكفر والإصرار على المعصية، نسأل الله العافية. ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي أغواهم (١٤) بالمعاصي وحملهم عليها.

راجع ۱۷/۳ وما بعنها. (۲) من ب، ج، ك، ع.

<sup>(</sup>٤) ني جه، ع، ي: أغراهم.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٥/٣٢٦.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُّكُرُوا بِهِ﴾ يقال: لِنم ذمَّوا على النسيان وليس من فعلهم؟ فالجوار \_ أنّ ﴿نَسُوا﴾ بمعنى تركوا ما ذكّروا به، عن أبن عباس وأبن جُرَيْج، وهو قول أبي عليّ؛ وذلك لأن التارك للشيء إعراضاً عنه قد صيَّره بمنزلة ما قد نسِي، كما يقال: تركه. في النِّسْي. جوابِ آخر \_ وهو أنهم تعرِّضوا للنِّسيان فجاز الذمّ لذلك؛ كما جاز الذمّ على التعرّض لسخط الله عز وجل وعقابه. ومعنى ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي من النعم والخيرات، أي كثَّرنا لهم ذلك. والتقدير عند أهل العربية: فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم ﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾ معناه بَطِروا وأشِروا وأعجِبوا وظنُّوا أن ذلك العطاء لا يَبِيد، وأنه دالٌ على رضاء الله عز وجل عنهم ﴿ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ﴾ أي أستأصلناهم وسطونا بهم. و ﴿ بَغْتَةً ﴾ معناه فجأة، وهي الأخذ على غِرّة ومن غير تقدّم أمارة؛ فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌّ غافل فقد أُخِذ بغتةً، وَأَنْكَى شيءٍ ما يَفْجأُ من البَغْت. وقد قيل: إن التذكير الذي سلف ـ فأعرضوا عنه ـ قام مقام الأمارة. وألله أعلم. و ﴿ بَغْتَةً ﴾ مصدر في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما تقدّم؛ فكان ذلك أستدراجاً من الله تعالى كما قال: ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ (١) نعوذ بالله من سخطه ومكره. قال بعض العلماء: رحم الله عبداً تدبَّر هذه الآية ﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَهُ ﴾. وقال محمد بن النَّضر الحارثي: أمهل هؤلاء القوم عشرين سنة. وروى عقبة بن عامر أن النبيﷺ قال: «إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم فإنما ذلك أستدراج منه لهم، ثم تلا ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ الآية كلها. وقال الحسن: والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد نقص عمله، وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه خيرٌ له فيها (٢) إلا كان قد نقص عمله، وعجز رأيه. وفي الخبر أن الله تعالى أوحى إلى موسم ﷺ : ﴿إِذَا رأيت الفقر مقبلاً إليك فقل مرحباً بشِعار الصالحين وإذا رأيت الغِنَى مقبلاً إليك فقل ذنب عُجّلت عقوبته).

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ المبلس الباهت الحزين الآيس من الخير الذي لا يُحير جواباً لشدّة ما نزل به من سوء الحال؛ قال العجاج:

راجع ٧/ ٣٢٩.
 ني ذلك.

## ياصاح هل تَعرفُ رَسِّماً مُكْرَساً (١) قال نَعَم أعرفُ وأَبْلَسَا

أي تحيّر لهول ما رأى، ومن ذلك اشتق آسم إبليس؛ أَبْلَس الرجلُ سَكَت، وأَبْلَسَت الناقةُ تَضْبَع ضَبَعَةً وَهِي مِبْلَاسٌ إذا لم تَرْغُ من شدّة الضّبَعة؛ ضَبِعَتِ الناقةُ تَضْبَع ضَبَعَةً وَضَبْعاً إذا أرادت الفحل.

قوله تعالى: ﴿فَقُطِعَ دابِرُ ٱلْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الدابر الآخر؛ يقال: دَبَر القومَ يَدْبِرُهم دَبْراً إذا كان آخرهم في المجنىء. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود المن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبريًا الله في آخر الوقت؛ والمعنى هنا قطع خلفهم من نسلهم وغيّرهم فلم تبق لهم باقية. قال قُطْرُب: يعني أنهم أستؤصلوا وأهلكوا. قال أُميّة بن أبي الصَّلْت:

ف أهلِكُسوا بعندابٍ حَسصٌ دابرَهم فما أستطاعوا له صَرْفاً ولا أنتُصَرُوا ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور. ﴿وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ قيل: على أهلاكهم، وقيل: تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه. وتضمّنت هذه الآية الحجة على وجوب ترك الظلم؛ لما يعقِب من قطع الدابر، إلى العذاب الدائم، مع أستحقاق القاطع الحمد من كل حامد.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ ﴾ . أي أذهب وأنتزع . ووحّد صمعكم ﴾ لأنه مصدر يدلّ على الجمع . ﴿ وَخَتَمَ ﴾ أي طبع ، وقد تقدّم في ﴿ البقرة ﴾ (٣) .

 <sup>(</sup>١) المكرس: الذي صار فيه الكرس، والكرس (بالكسر): أبوال الإبل وأبعارها يتلبّد بعضها على
 بعض في الدار والدمن. وأبلس: سكت غمًّا.

 <sup>(</sup>۲) دبرياً: يروى (بفتح الباء وسكونها) وهو منسوب إلى الدبر آخر الشيء؛ وفتح الباء من تغيرات النسب. (ابن الأثير).

وجواب ﴿إنّ محذوف تقديره: فمن يأتيكم به، وموضعه نصب؛ لأنها في موضع الحال، كقولك: أضربه إن خرج أي خارجاً. ثم قيل: المراد المعاني القائمة بهذه المجوارح، وقد يذهب الله الجوارح والأعراض جميعاً فلا يُبقى شيئاً، قال الله تعالى: ﴿مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ نَظْمِسَ وُجُوها﴾ (١٠). والآية أحتجاج على الكفار. ﴿مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴿مَنْ وَنَعْ بِالابتداء وخبرها ﴿إله ﴾ و ﴿غيره ﴾ صفة له، وكذلك ﴿يأتيكم ﴾ موضعه رفع بأنه صفة ﴿إله ﴾ ومخرجها مخرج الاستفهام، والجملة التي هي منها في موضع مفعولي رأيتم، ومعنى ﴿أَرَأَيْتُمْ ﴾. علمتم ؛ ووحد الضمير في ﴿به ﴾ وقد تقدّم الذكر بالجمع - لأن المعنى أي بالمأخوذ، فالهاء راجعة إلى المذكور، وقيل: على السمع بالتصريح ؛ مثل قوله: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ ﴿ (٢) ودخلت الأبصار والقلوب بدلالة التضمين، وقيل: ﴿مَنْ إِلَهٌ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ ﴾ بأحد هذه المذكورات. وقيل: على الهدى الذي تضمّنه المعنى .

وقرأ عبد الرحمن الأعرج ﴿ إِنهُ ٱنظُرُ ﴾ بضم الهاء على الأصل؛ لأن الأصل أن تكون الهاء مضمومة كما تقول: جئت معه. قال النقاش: في هذه الآية دليل على تفضيل السمع على البصر لتقدمته هنا وفي غير آية، وقد مضى هذا في أوّل ﴿ البقرة ﴾ (٢) مستوفى. وتصريف الآيات الإتيان بها من جهات؛ من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب ونحو ذلك. ﴿ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾ أي يعرضون. عن أبن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسُّدّي؛ يقال: صدف عن الشيء إذا أعرض عنه صَدْفاً وصُدُوفاً فهو صادفٌ. وصادفته مصادفة أي لقيته عن إعراض عن جهته؛ قال أبن الرقاع:

إذَا ذَكَـٰرْنَ حــديشاً قُلْـنَ أحسنَه وهُنّ عن كلّ سوءٍ يُتَّقَى صُدُفُ والصَّدَف في البعير أن يميل حُقُهُ من اليد أو الرجل إلى الجانب الوَحْشيّ؛ فهم [يصدفون(٤) أي] ماثلون معرضون عن الحجج والدلالات.

<sup>(</sup>۱) راجع ٥/ ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) راجع ۱۹۳/۸.

<sup>(</sup>٣) راجع ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٤) من ع.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهُ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةَ ﴾ الحسن: ﴿بغتة ﴾ ليلا ﴿أو جهرة ﴾ نهاراً. وقيل: بغتة فجأة. وقال الكساثي: يقال بَغَتهم الأمرُ يبغَتهم بَغْتاً وبغتة إذا أتاهم فجأة، وقد تقدّم. ﴿ هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ نظيره ﴿ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ نظيره ﴿ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ نظيره ﴿ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (١) أي هل يهلك إلا أنتم لشرككم ؛ والظلم هنا بمعنى الشرك، كما قال لقمان لابنه: ﴿ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١).

## [44] ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَرَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﷺ .

قوله تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ﴾ أي بالترغيب والترهيب. قال الحسن: مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة؛ يدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱلْقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ ﴾ (٣). ومعنى ﴿منذرين ﴾ مخوفين عقاب الله؛ فالمعنى: إنما أرسلنا المرسلين لهذا لا لما يقترح عليهم من الآيات، وإنما يأتون من الآيات بما تظهر معه براهينهم وصدقهم. وقوله: ﴿فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾. تقدّم القول فيه.

## [٤٩] ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِنَا يَنْتُنَا يَمُسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا﴾ أي بالقرآن والمعجزات. وقيل: بمحمد عليه الصلاة والسلام. ﴿يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي يصيبهم ﴿يِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ أي يكفرون.

[ • • ] ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزْآنِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِ مَلكُ إِنَّ أَتَبِعُ إِنَّ أَنْكُمْ إِنِّ مَلكُ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَتَكُرُونَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۲/۲۲۲.

<sup>(</sup>۲) راجع ۱۲/۱۶. (۳) راجع ۲/۳۵۲.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّهِ ﴾ هذا جواب لقولهم: ﴿ لَوْلاً فَلْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ فالمعنى ليس عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات، ولا أعلم الغيب فأخبركم به. والخِزانة ما يُخزنَ فيه الشيء؛ ومنه الحديث «فإنما تَخزُن لهم ضروعُ مواشيهم أطعماتهم أيحب أحدكم أن تُؤتى مَشْربته فتكسر خِزانتُه ». وخزائن الله مقدوراته؛ أي لا أملك أن أفعل [كل (۱) ما] أريد مما تقترحون ﴿ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ أي لست أيضاً ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ وكان القوم يتوهمون أن الملائكة أفضل، أي لست بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر. واستدلَّ بهذا القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء. وقد مضى في ﴿ البقرة ﴾ (١) القول فيه فتأمّله هناك.

قوله تعالى: ﴿إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾ ظاهره أنه لا يقطع أمراً إلا إذا كان فيه وحي. والصحيح أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد، والقياس على المنصوص، والقياس أحد أدلّة الشرع. وسيأتي بيان هذا في ﴿الأعراف﴾(٣) وجواز اجتهاد الأنبياء في ﴿الأنبياء﴾(٤) إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ أي الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد [وغيره] (٥). وقيل: الجاهل والعالم. ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ أنهما لا يستويان.

[٥١] ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَعَافُونَ أَن يُمْشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ. وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَمَلَهُمْ يَنَقُونَ ۞﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ ﴾ أي بالقرآن. والإنذار الإعلام وقد تقدّم في ﴿البقرة ﴾ (٢). وقيل: ﴿بِهِ ﴾ أي بالله. وقيل: باليوم الآخر. وخص ﴿الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا ﴾ لأن الحجة عليهم أوجب، فهم خائفون من عذابه، لا أنهم يتردّدون في الحشر؛ فالمعنى ﴿يخافون ﴾

<sup>(</sup>١) من ب وجـ وع.

 <sup>(</sup>۲) راجع ۱/۹۸۹ و ۱۸۶.

<sup>(</sup>٣) راجع ٧/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) راجع ٢١/٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) من ب، جه، ك، ع.

يتوقعون عذاب الحشر. وقيل: ﴿يَخَافُونَ﴾ يعلمون، فإن كان مسلماً أنذر ليترك المعاصي، وإن كان من أهل الكتاب أنذر ليتبع الحق. وقال الحسن: المراد المؤمنون. قال الزجاج: كل من أقرّ بالبعث من مؤمن وكافر. وقيل: الآية في المشركين أي أنذرهم بيوم القيامة. والأوّل أظهر. ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ أي من غير الله ﴿شَفِيعٌ ﴾ هذا ردّ على اليهود والنصارى في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّهِ وَأَحِبَّاوُهُ والمشركون حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله، فأعلم الله أن الشفاعة لا تكون للكفار، ومن قال الآية في المؤمنين قال: شفاعة الرسول لهم تكون بإذن الله فهو الشفيع حقيقة إذن؛ وفي التنزيل: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ٱرْتَضَى ﴾ (١). ﴿وَلاَ تَنْفَعُ اللّهِ عَنْدَهُ إِلاَّ لِمَنِ ٱرْتَضَى ﴾ (١). ﴿وَلاَ تَنْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِهْنِهِ ﴾ أي في المستقبل، وهو الثبات على الإيمان.

[٥٢] ﴿ وَلَا تَقَلَّرُهِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَكَوْقِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءِ فَتَظْرُدَهُمُّ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞﴾.

قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَطُّرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ [ الآية ] (٤) . قال المشركون : ولا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء \_ يعنون سَلْمان وصُهَيباً وبِلالاً وخَبَّاباً (٥) فاطردهم عنك؛ وطلبوا أن يَكتب لهم بذلك، فهم النبي بلله بذلك ، ودعا عليّاً ليكتب؛ فقام الفقراء وجلسوا ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس رسول الله بله ما شاء الله أن يقع؛ وسيأتي ذكره. وكان النبي النبي الله مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم، وإسلام قومهم، ورأى أن ذلك لا يفوّت أصحابه شيئاً، ولا ينقص لهم قدراً، فمال إليه فأنزل الله الآية، فنهاه عمّا هَمّ به من الطّرد لا أنه أوقع الطرد. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي الله المارة الله أن يقع الله عن النبي الله المارة الله أن كنا مع النبي الله المارة الله المارة الله أن كنا مع النبي الله المارة الله أنه أوقع المارد. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي الله المارة الله أنه أوقع المارد. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي المارد الله أنه أوقع المارد الله أنه أوقع المارد الله المارد الله المارد الله الله أنه أوقع المارد الله المارد الله المارد الله المارد الله المارد الله الله المارد المارد الله الله المارد المارد الله المارد الله الله المارد المارد الله المارد الله الله المارد الله المارد الله المارد الله المارد المارد المارد الله المارد الله المارد الله المارد الله المارد الله المارد المارد المارد الله المارد المارد المارد المارد الله المارد ا

 <sup>(</sup>۱) راجع ۲۸۱/۱۱.
 (۲) راجع ۱۱/۲۹۵.

<sup>(</sup>٣) راجع ٣/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) من جه، ب، ك.

<sup>(</sup>٥) في ب وع وك وحـ وهـ: حسان.

ستة نفر، فقال المشركون للنبي ﷺ: أطرد هؤلاءِ عنك لا يجترئون علينا؛ قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هُذَيل وبلال ورجلان لست أسمِّيهما، فوقع في نفس رسول الله ﷺ ما شاء الله أن يقع، فحدّث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾. قيل: المراد بالدعاء المحافظة على الصلاة المكتوبة في الجماعة؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. وقيل: الذكر وقراءة القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاء في أوّل النهار وآخره؛ ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة في التوفيق. ويختموه بالدعاء طلباً للمغفرة. ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ أي طاعته، والإخلاص فيها، أي يخلصون في عبادتهم وأعمالهم لله، ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره. وقيل: يريدون الله الموصوف بأنَّ له الوجه كما قال: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾(١) وهو كقوله: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾(٢). وخصّ الغداة والعشيّ بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما على الناس، ومن كان في وقت الشغل مقبلًا على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. وكان رسول الله ﷺ بعد ذلك يصبر نفسه معهم كما أمره [الله](٣) في قوله: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيام، وقد أخرج هذا المعنى مبيناً مكمّلًا ابن ماجه في سننه عن خَبّاب في قُولُ الله عز وجل: ﴿وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ إلَى قوله: ﴿فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمينَ﴾ قال: جاء الأقرعُ بن حاسِ التَّميميّ وعُييَنة بن حِصْن الفَزَاريّ فوجدا رسول الله على مُع صُهَيب وبِلال وعَمّار وخَبّاب، قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين؛ فلمَّا رأوهم حَوْل النبي ﷺ حَقَروهم؛ فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تَعرفُ لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت؛ قال: «نعم» قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً؛ قال: فدعا بصحيفة ودعا علياً \_ رضي الله عنه \_ ليكتب ونحن قعود في ناحية؛ فنزل جبريل عليه السلام فقال:

راجع ۱۲/ ۱۹۶. (۲) راجع ۳۱۰/۹. (۳) من ع.

﴿ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ثم ذكر الأقرع بن حايِس وعُيَيْنة بن حِصْن؛ فقال: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَوُلاَءَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ ثم قال: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ قال: فدنونا منه حتى وضعنا رُكبنا على رُكْبته؛ وكان رسول الله ﷺ يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتَركَنَا؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيَا﴾ ولا تجالس الأشراف ﴿وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ يعني عُيَيْنة والأقرع ﴿وَٱلَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً﴾<sup>(١)</sup> أي هَلاكاً قال: أَمْر عُيَيْنة والأقرع؛ ثم ضرب لهم مَثَل الرجلين ومَثَل الحياة الدنيا. قال خَبَّاب: فكنَّا نقعد مع النبي ﷺ فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القَطَّان حدّثنا عمرو بن محمد العَنْقَزِيِّ (٢) حدّثنا أسباط عن السُّديّ عن أبي سعيد (٣) الأزدي وكان قارىء الأزد عن أبي الكنود عن خَبّاب؛ وأخرجه أيضاً عن سعد قال: نزلت هذه والآية فينا ستة، فيّ وفي ابن مسعود وصُهَيب وعمّار والمِقْداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله ﷺ إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهم فأطردهم، قال: فدخل قلب رسول الله ﷺ من ذلك ما شاء الله أن يدخل؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيُّ ۗ الآية. وقرىء ﴿بِالغُدْوَةِ ﴾ وسيأتي بيانه في ﴿الكهف﴾(١) إن شاء الله.

قوله تعالى: ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أي من جزائهم ولا كفاية (٤) أرزاقهم، أي جزاؤهم ورزقهم على الله، وجزاؤك ورزقك على الله لا على غيره. ﴿ مِن ﴾ الأولى للتبعيض، والثانية زائدة للتوكيد . وكذا ﴿وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء ﴾ المعنى وإذا كان الأمر كذلك فأقبل عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الدين

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۰/۳۹۰.

<sup>(</sup>٢) العنقزي: ضبط «القاموس» و «لب اللباب، بفتح القاف. وقال في «التهذيب»: هو بكسرها.

<sup>(</sup>٣) في جـ، ك، ي، ع، ويقال: أبو سعد. (٤) في ك: كفالة.

والفضل؛ فإن فعلت كنت ظالماً. وحاشاه من وقوع ذلك منه، وإنما هذا بيان للأحكام، ولئلا يقع مثل ذلك من غيره من أهل السلام؛ وهذا مثل قوله: ﴿لَئِنْ أَشْرِكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ (١) وقد علم الله منه أنه لا يُشرِك ولا يَحبط عمله. ﴿فَتَطْرُدَهُمُ ﴾ جواب النفي. ﴿فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ نصب بالفاء في جواب النهي؛ المعنى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم، على التقديم والتأخير. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه؛ وقد تقدّم في ﴿البقرة﴾ (١) مستوفى. وقد حصل من قوّة الآية والحديث النهي عن أن يعظم أحد لجاهه ولثوبه (٢)، وعن أن يحتقر أحد لخموله ولرثاثة ثوبيه.

### [٥٣] ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَتُولُواْ أَهَا وُلَاّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنَا أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ﴾ أي كما فتنا مَن قبلك كذلك فتنا هؤلاء. والفتنة الاختبار؛ أي عاملناهم معاملة المختبرين. ﴿لِيَقُولُوا﴾ نصب بلام كي، يعني الأشراف والأغنياء. ﴿أَهَوُلاَءِ﴾ يعني الضعفاء والفقراء. ﴿مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا﴾ قال النحاس: وهذا من المشكل؛ لأنه يقال: كيف فُتنوا ليقولوا هذه الآية؟ لأنه إن كان إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: أحدهما - أن المعنى اختبر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتهم واحدة عند النبي علم الله المقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار: ﴿أَهَوُلاَءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا﴾. والجواب الآخر - أنهم لمّا اختبروا بهذا فآل عاقبته إلى أن قالوا هذا على سبيل الإنكار: والبواب الآخر - أنهم لمّا اختبروا بهذا فآل عاقبته عَدُوًا وَحَزَنا ﴾. ﴿أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّاكِرِينَ ﴾ فيمن عليهم بألإيمان دون الرؤساء عليهم الله منهم الكفر، وهذا استفهام تقرير، وهو جواب لقولهم: ﴿أَهَوُلاَءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا ﴾ وقيل: المعنى أليس الله بأعلم من يشكر الإسلام إذا هديته إليه.

<sup>(</sup>۱) راجع ۱/۲۷۲. (۲) راجع ۲۷۹/۱.

 <sup>(</sup>٣) في جـ، ك، ي، ع، هـ: أبويه.
 (٤) راجع ١٩/٢٧٦.

[01] ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِتِنَا فَقُلْ سَلَنَمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْسَمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَسِلَ مِنكُمْ سُوّءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﷺ

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ السلام والسلامة بمعنى واحد. ومعنى ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ﴾ سلمكم الله في دينكم وأنفسكم؛ نزلت في الذين نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن طردهم؛ فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام» فعلى هذا كان السلام من جهة النبي ﷺ. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالى، أي أبلغهم من السلام؛ وعلى الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. وفي «صحيح مسلم» عن عائِذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصُهَيْبٍ وبِلالٍ ونَفَر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدوّ الله مأخذها؛ قال فقال أبو بكر: \* أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟! فأتى النبي على فأخبره فقال: «يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا؛ يغفر الله لك يا أخي؛ فهذا دليل على رفعة منازلهم وحرمتهم كما بيناه في [معنى](١) الآية. ويستفاد من هذا أحترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم؛ فإنَّ في ذلك غضب الله، أي حلول عقابه بمن آذي أحداً من أوليائه. وقال ابن عباس: نزلت الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ [رضي الله عنهم](٢). وقال الفُضَيل بن عِيَاض: جاء قوم من المسلمين إلى النبي عَنْ فقالوا: إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر لنا فأعرض عنهم؛ فنزلت الآية. وروي عن أنس بن مالك مثله سواء.

قوله تعالى: ﴿كَتَبَرَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ أي أوجب ذلك بخبره الصدق، ووعده الحق، فخوطب العباد على ما يعرفونه من أنه من كتب شيئاً فقد أوجبه على نفسه. وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ﴾ أي خطيئة من غير قصد؛

<sup>(</sup>١) من جـ وع وك، وهـ وي.

<sup>(</sup>٢) من ك وي.

قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته رَكِبَ ٱلأمرَ، فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل؛ وقد مضى هذا المعنى في ﴿النساء﴾(١). وقيل: من آثر العاجل على الآخرة فهو الجاهل. ﴿فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ قرأ بفتح ﴿أَنَّ ﴾ مِن ﴿فَأَنَّهُ ﴾ أبن عامر وعاصم، وكذلك ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ ﴾ ووافقهما نافع في ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ ﴾ . وقرأ الباقون بالكسر فيهما ؛ فمن كسر فعلى الاستئناف، والجملة مفسرة للرّحمة؛ و ﴿إنَّ ﴾ إذا دخلت على الجمل كُسِرت وحكم ما بعد الفاء الابتداء والاستئناف فكُسِرت لذلك. ومن فتحهما فالأولى في موضع نصب على البدل من الرحمة، بدل الشيء من الشيء وهو هو فأعمل فيها ﴿كتب﴾ كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عمل؛ وأما ﴿فَأَنَّهُ غَفُورٌ﴾ بالفتح ففيه وجهان؛ أحدهما ـ أن يكون في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمر، كأنه قال: فله أنه غفور رحيم؛ لأن ما بعد الفاء مبتدأ، أي فله غفران الله. **الوجه الثاني –** أن يضمر مبتدأ تكون ﴿أَنَّ﴾ وما عملت فيه خبره؛ تقديره: فأمره غفران الله له، وهذا أختيار سيبويه، ولم يُجِز الأوّل، وأجازه أبو حاتم. وقيل: إنّ ﴿كَتَبَ﴾ عمل فيها؛ أي كتب ربكم أنه غفور رحيم. وروي عن على بن صالح وأبن هُرْمز كسر ٱلأولى على الاستثناف، وفتح الثانية على أن تكون مبتدأة أو خبر مبتدأ أو معمولة لكتب على ما تقدّم. ومن فتح ألأولى ـ وهو نافع ـ جعلها بدلاً من الرحمة، وأستأنف الثانية لأنها بعد الفاء، وهي قراءة بيُّنة.

#### [٥٥] ﴿ وَكَنَالِكَ نُعُمِّدُ أَلَا يَكِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ ﴿

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ﴾ التفصيل التبيين الذي تظهر به المعاني؛ والمعنى: وكما فصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومحاجتنا مع المشركين كذلك نُفصّل لكم الآيات في كلّ ما تحتاجون إليه من أمر الدّين، ونبين لكم أدلّتنا وحججنا في كل حق ينكره أهل الباطل.

<sup>(</sup>۱) راجع ٥/ ٩٢.

وقال القُتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ يقال: هذه اللام تتعلق بالفعل فأين الفعل الذي تتعلق به؟ ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ يقال: هذه اللام تتعلق بالفعل فأين الفعل الذي تتعلق به؟ ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ يقال: هذه اللام تتعلق بالفعل فأين الفعل الآيات فصلناها. النحاس: وهذا الحذف كله لا يحتاج إليه، والتقدير: وكذلك نفصل الآيات فصلناها. وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى؛ أي ليظهر الحق وليستبين، قرىء بالياء والتاء. ﴿ سبِيلُ برفع اللام ونصبها، وقراءة التاء خطاب للنبي علىه السلام يستبينها؟ فالجواب عند الزجاج \_ أن الخطاب للنبي عليه السلام خطاب لأمته؛ فالمعنى: ولتستبينوا سبيل المجرمين. فإن قيل: فلم لم يذكر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوابان؛ أحدهما \_ أن يكون مثل قوله: ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَ ﴾ (١) فالمعنى؛ وتقيكم البرد ثم حُذِف؛ وكذلك يكون هذا المعنى ولتستبين سبيل المؤمنين ثم حذف. والجواب الآخر \_ أن يقال: يكون هذا المعنى ولتستبين سبيل المؤمنين ثم حذف. والجواب الآخر \_ أن يقال: يكون هذا المعنى ولتستبين المؤمنين ثم حذف. والجواب الآخر \_ أن يقال: ويؤنث؛ فتميم تذكّره، وأهل الحجاز تؤنّه؛ وفي التنزيل: ﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (١) مؤنث؛ وكذلك قرىء ﴿ ولتستبين ﴾ بالياء والتاء؛ فالتاء خطاب للنبي على الماراد أمته.

# [٥٦] ﴿ قُلْ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لاَّ أَنِّعُ ٱهْوَآءَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قيل: ﴿تدعون ﴾ بمعنى تعبدون. وقيل: تدعونهم في مهمّات أموركم على جهة العبادة؛ أراد بذلك الأصنام. ﴿قُلْ لاَ أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُم ﴾ فيما طلبتموه من عبادة هذه ٱلأشياء، ومن طرد من أردتم طرده. ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا ﴾ أي قد ضللت إن أتبعت أهواءكم. ﴿وَمَا أَنَا مِنَ ٱلمُهْتَذِينَ ﴾ أي على طريق رشد وهدى.

<sup>(</sup>۱) راجع ۱/۹۵۱. (۲) راجع ۷/ ۲۸۲. (۳) راجع ۱۵٤/۶.

وقرى، ﴿ضَلِلْتُ﴾ بفتح اللام وكسرها وهما لغتان. قال أبو عمرو [بن العلاء](١): ضَللْتُ بكسر اللام لغة تميم، وهي قراءة [يحيى](٢) بن وَتَّاب وطلحة بن مُصَرِّف، والأولى هي الأصحّ والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجاز، وهي قراءة الجمهور. وقال الجوهريّ: والضلال والضلالة ضد الرشاد، وقد ضَلَلْتُ أَضِلُّ، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ أَضِلُ عَلَى نَفْسِي﴾(٣) فهذه لغة نجد، وهي الفصيحة، وأهل العالية يقولون: ضَلِلْتُ بالكسر أَضَلٌ.

[٥٧] ﴿ قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِي وَكَذَبْتُم بِيهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِدِهَ إِنِ اللهِ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِي وَكَذَبْتُم بِيهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِدِهَ إِنِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّ

قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي ﴾ أي دلالة ويقين وحجة وبرهان، لا على هوى؛ ومنه البينة لأنها تبين الحق وتظهره. ﴿ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ﴾ أي بالبينة لأنها في معنى البيان؛ كما قال: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ على ما بيّناه هناك (٤٠). وقيل يعود على الرب، أي كذبتم بربي لأنه جرى ذكره، وقيل: بالعذاب. وقيل: بالقرآن. وفي معنى هذه الآية والتي قبلها ما أنشده مُضْعَب بن عبد الله بن الزُّبير لنفسه، وكان شاعراً محسناً رضي الله عنه:

أأقعدُ بعد ما رجفتْ عظامي أجادلُ كلَّ مُعترِضٍ خَصيِم فأتركُ ما علمتُ لرأي غيرِي وما أنا والخصومةُ وهي شيءٌ وقد سُنَّت لنا سُنَنٌ قِسوام وكان الحقُّ ليسس بسه خفاءٌ

وكان الموتُ أقربَ ما يَلينِي وأجعل دِينَه غَرَضاً لِدينِي وأجعل دِينَه غَرَضاً لِدينِي وليس الرأيُ كالعلم اليقين يُصرَّفُ في الشَّمالِ وفي اليمين يَلُحْنَ بكلِّ فَحَمُّ أو وَجِينَ (٥) أَغَسرَّةِ الفَلَسقِ المبينِ

<sup>(</sup>١) من ي، ك.

<sup>(</sup>٢) من ك.

<sup>(</sup>٣) راجع ٢١٣/١٤.

<sup>(</sup>٤) راجع ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٥) الوجين: شط الوادي.

بمنهاج اسن آمنة الأمين وأمّا ما جهلت فجنبوني

وما عِـوضٌ لنا مِنهاجُ جَهْمٍ فَامّا ما علمتُ فقد كَفَانِي

قوله تعالى: ﴿مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ أي العذاب؛ فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله أستهزاء نحو قولهم: ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفّاً﴾(١) ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾(٢). وقيل: ما عندي من الآيات التي تقترحونها. ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ أي ما الحكم ُ إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله. وقيل: الحكم الفاصل بين الحق والباطل لله. ﴿يَقُصُّ ٱلْحَقَّ﴾ أي يقص القَصَص الحق؛ وبه أستدل من منع المجاز في القرآن، وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم ومجاهد والأعرج وابن عباس؛ قال ابن عباس قال الله عز وجل: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾<sup>(٣)</sup>. والباقون ﴿يَقْضِ الْحَقَّ﴾ بالضاد المعجمة، وكذلك قرأ عليّ ـ رضي الله عنه ـ وأبو عبد الرحمن السُّلَميّ وسعيد بن المسيّب، وهو مكتوب في المصحف بغير(؛) ياء، ولا ينبغي الوقف عليه، وهو من القضاء؛ ودل على ذلك أن بعده ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ والفصل لا يكون إلا قضاء دون قصص، ويُقوِّي ذلك قوله قبله: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾ ويقوّي ذلك أيضاً قراءة أبن مسعود ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقْضِي بِالْحَقِّ ﴾ فدخول الباء يؤكد معنى القضاء. قال النحاس: هذا لا يلزم؛ لأن معنى ﴿ يقضي ﴾ يأتي ويصنع فالمعنى: يأتي الحق، ويجوز أن يكون المعنى: يقضي القضاء الحق. قال مكيّ: وقراءة الصاد أحب إليّ؛ لاتفاق الحرميَّيْن وعاصم على ذلك، ولأنه لو كان من القضاء للزمت الباء فيه كما أتت في قراءة أبن مسعود. قال النحاس: وهذا الاحتجاج لا يلزم؛ لأن مثل هذه الباء تحذف كثيراً.

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۲۷/۱۰.

<sup>(</sup>۲) راجع ۱/۳۹۸.

<sup>(</sup>٣) راجع ١١٩/٩.

 <sup>(</sup>٤) قال الفخر الرازي ﴿يقض﴾ بغير ياء لأنها سقطت لالتقاء الساكنين، كما كتبوا ﴿سندع الزبانية﴾
 ﴿فما تغن النذر﴾.

# (٥٨) ﴿ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا نَسْتَمْ جِلُونَ بِهِ - لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَ كُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّلِيمِينَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُحْرَبِينِ وَبَيْنَ كُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّلِيمِينَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ أي من العذاب لأنزلته بكم حتى ينقضي الأمر إلى آخره. والاستعجال: تعجيل طلب الشيء قبل وقته. ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي بالمشركين وبوقت عقوبتهم.

مصصحه أبو إسحاق إبراهيم أطفيش

> تم الجزء السادس من تفسير القرطبي يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع، وأوّله قوله تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾

# فهرس الجزء السادس

|                                         | نفسير قوله تعالى: ﴿لا يحب الله البجهر بالسوء من القول ﴾ الآيات. بيان الاختلاف                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                       | في الجهر بالسوء، وما هو المباح من ذلك. القول في نزول الآية استطالة العباس في                                   |
| 1/1                                     | علَّي رضي الله عنهما بحضرة الصَّحابة والقول في ذلكُ                                                            |
| •                                       | تفسير قُوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُّرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ الآيات. بيان أن الكفر بمحمد            |
| ٦/٥                                     | عليه الصلاة والسلام كفر بجميع الأنبياء                                                                         |
|                                         | تفسير قوله تعالى: ﴿يسْأَلُكُ أَهُلِ الْكَتَابِ أَنْ تَنْزُلُ عَلَيْهُمْ ﴾ الآيات. طلب اليهود من                |
|                                         | النبي ﷺ تعنتاً منهم أن يصعد إلى السماء على مرأى منهم ويأتيهم بكتاب أنه رسول                                    |
| ۲/۲                                     | من عند الله . بيان أن أسلافهم قد عنتوا موسى بأكبر من هذا فعوقبوا بالصاعقة                                      |
|                                         | تفسير قوله تعالى: ﴿وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ﴾ الآيات. الرد على                                    |
| ۲/۹                                     | اليهود في دعواهم صلب المسيح                                                                                    |
|                                         | تفسير قوله تعالى: ﴿فَبَظُلُم مِن الذِّينِ هادوا حرمنا عليهم ﴾ الآيات. اختلاف العلماء                           |
|                                         | في سبب تحريم الطيبات على اليهود. جواز معاملة الكفار على رباهم، واقتحام ما                                      |
| 17/7                                    | حرم الله تعالى عليهم                                                                                           |
|                                         | رم.<br>تفسير قوله تعالى: ﴿لُنكِنِ الراسخون في العلم منهم﴾ الآية. الاختلاف في إعراب                             |
| 14/1                                    | هذه الآية. الرد على من زعم اللحن في القرآن                                                                     |
| 10/7                                    | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِينَ﴾ الآيات                   |
|                                         |                                                                                                                |
|                                         | تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَهِلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنَكُمْ﴾ الآية. معنى غلو اليهود                   |
| ۲٠/٦                                    | والنصاري. الحكمة في التصريح باسم مريم في كتابه تعالى. معنى قوله: ﴿وروح مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| 77/7                                    | منه ﴾. بيان التثليث عند النصارى. ما قيل في سبب اختلاف النصارى                                                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفسير قوله تعالى: ﴿ لِن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ﴾ الآيات                                               |
|                                         | تفسير قوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ الآية . بيان وقت نزول                                  |
| . /-                                    | الآية وسببه. المراد بالإخوة في الآية. الجمهور من العلماء يجعلون الأخوات عصبة                                   |
| 7/17                                    | البنات إن لم يكن معهن أخ. هذه الآية تسمى بآية الصيف                                                            |

#### تفسير سورة المائدة

| الكلام على سورة المائدة، وبيان أنها آخر ما نزل من القرآن، وأنه ليس فيها منسوخ، وأن                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فيها تسع عشرة فريضة                                                                                 |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أُوقُوا بِالْعَقُودِ ﴾ الآية. بيان أن الآية تضمنت |
| خمسة أحكام: معنى العقود، والمراد بها. الاختلاف في معنى ﴿بهيمة الأنعام﴾.                             |
| اختلاف النحاة في ﴿إِلَّا مَا يَتْلَى﴾ هل هو استثناء أو لا                                           |
| تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تحلوا شَعَائَرِ اللهُ ﴾ الآية. بيان معنى         |
| الشعائر. اختلاف العلماء في إشعار الهدي. الشهر الحرام جنس يراد به الأشهر                             |
| الحرام. معنى الهدي والقلائد. التقليد بمنزلة الإحرام. من بعث بالهدي ولم يسق                          |
| بنفسه هل يصير محرماً أم لا. لا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قلد وأشعر. الآية                         |
| محكمة أم منسوخة بآية السيف؟                                                                         |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ﴾ معنى الخنق. عادة                         |
| الجاهلية في خنق الحيوان ثم أكله. معنى الوقذ. عادة الجاهلية في أكل الوقيذ. حكم                       |
| الصيد بالبندق والحجر والمعراض. عادة العرب في أكل المتردية والنطيحة وما أكل                          |
| السبع. الذكاة في كلام العرب. ذكاة الجنين. اختلاف العلماء فيما تقع به الذكاة.                        |
| كيفية الذبح. من تصح منه الذكاة. ذكاة ما استوحش من الإنسيّ والمتردي. إحسان                           |
| الذبح. ما ذبح على النصب. النصائب والأزلام عند العرب. نزول ﴿اليوم أكملت                              |
| لكم دينكم﴾ ومعنى الكمال هنا. من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات.                           |
| تفسير قوله تعالى: ﴿يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ﴾ الآية. سبب                             |
| نزول الآية. معنى الطيبات. إباحة الانتفاع بما علم من الجوارح. على الصائد قصد                         |
| التذكية عند الإرسال. الشرط في تعليم الجوارح. إذا أكل الجارح من الصيد عل                             |
| يؤكل ما بقي منه أم لا. شرب دم الصيد ليس بأكل. إن وجد الصائد مع كلبه كلباً آخر                       |
| لا يأكل الصيد. حكم ما إذا مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بضع. أقوال                               |
| العلماء في أكل الصيد الغائب. اختلافهم في الصيد بكلب اليهودي والنصراني                               |
| والمجوسي. الآية. دليل على جواز اقتناء الكلاب. وفيها دليل على أن العالم له من                        |
| الفضيلة ما ليس للجاهل. هل الأمر بالتسمية عند الإرسال أم عند الأكل؟                                  |
| تفسير قوله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾                          |
| الآية. أن الطعام هنا خاص بالذبح عند الأكثر. ذبائح أهل الكتاب وطعامهم. هل                            |
| تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا. ذبائح من لا كتاب له، ويؤكل طعامهم إلا الجبن.                      |
| حكم الأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار                                                              |
| تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا قَمْتُم إِلَى الصَّلاةَ ﴾ الآية. سبب نزول آية  |
|                                                                                                     |

|       | التيمم في غزوة المريسيع. معنى ﴿إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةَ﴾ هل اللَّفظ عام والوضوء                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | فرض في كل صلاة أم هو خاص بالنبي ﷺ، أم الأمر يحمل على الندب، أم كانت                                        |
|       | الفرضية قبل فتح مكة ونسخت بعد الفتح. حدّ الوجه وتخليل اللحية. هل يدل الأمر                                 |
|       | على المضمضة والاستنشاق. حكم النية في الوضوء. أقوال العلماء في غسل اليدين                                   |
|       | مع المرفقين. أقوالهم في تقدير مسح الرأس، ومن أين يبدأ بمسحه. حكم مسح                                       |
|       | الأذنين. هل فرض الرجلين الغسل أو المسح. المسح عنـد العرب يـطلق على                                         |
|       | المسح، وعلى الغسل. القول بأن المسح مقيد بما إذا كان عليهما خفان. القاطع أن                                 |
|       | الفرض الغسل. الكعب هو العظم الناتيء في جنب الرجلِ وليس بالظاهر في وجه                                      |
|       | القدم. تخليل الأصابع. الموالاة والترتيب بين الأعضاء. إذا خاف بالوضوء فوات                                  |
|       | الوقت هل يتيمم أم لا. حكم الاستنجاء. أحكام المسح على الخفين. الكلام على                                    |
| 1./1  | الجنابة. حكم فاقد الطهورين. فضل الوضوء والطهارة                                                            |
| 1/1   | تفسير قوله تعالى : ﴿وَاذْكُرُوا نَعْمَتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَيْثَاقُهُ ﴾ الآية . المراد بالميثاق        |
| 1.4/7 | تفسير قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوَّامين لله ﴾ الأيات                                         |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم ﴾ الآية . سبب نزول                           |
| 11./7 | الآية، قصة غُورتُ بن الحرثُ                                                                                |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد أَخَذَ الله مَيْنَاق بني إسرائيل ﴾ الآية. بيان معنى النقيب.                        |
|       | قصة نقباء بني إسرائيل وكيفية بعثهم. الآية دليل على قبول خبـر الواحـد واتخاذ                                |
| 111/7 | الجاسوس. أسماء النقباء                                                                                     |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿فَهِمَا نَقْضُهُم مِيثَاقَهُم لَعْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قَلُوبُهُمْ قَـاسِيةً ﴾ الآيـة.   |
| 118/7 | الكلام على معنى ﴿قاسية﴾ واختلاف القراء فيها                                                                |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن الدِّينِ قالُوا إِنَا نَصَارِي أَحْدُنَا مِثَاقِهِمٍ ﴾ الآيات. افتراق            |
|       | النصاري إلى اليعاقبة والنسطورية والملكانية وتكفير بعضهم بعضاً، ذكر شيء من                                  |
| 117/7 | قبائحهم                                                                                                    |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ الآية. بيان                              |
| 17./7 | سبب نزولها                                                                                                 |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ﴾ الآية. أرسل                                |
| 171/7 | نبينا صلوات الله عليه وسلامه على فترة من الرسل. مدة تلك الفترة                                             |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ الأيات. |
|       | عقوبة الغال في شريعة من قبلنا. حكمة حبس الشمس على يوشع. خبر وفاة هارون                                     |
| 174/7 | وموسى عليهما السلام                                                                                        |
| , .   | •                                                                                                          |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿ وَاتِلْ عَلَيْهُمْ نَبَّا أَبْنِي آدُمْ بِالْحَقِّ ﴾ الآيات. قصة هابيل وقابيل.         |
|       | القول في الدفاع عن النفس. سنة الدفن. ما يستحب في القبر. اللحد أفضل من                                      |

| 1777    | الشق. دعاء ابن عمر لميت بعد وضعه في القبر                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | تفسير قول، تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قِتل نفساً بغيـر                                                                         |
| 180/7   | نفس ﴾ الآية. الخلاف في معنى قوله: ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعاً﴾                                                                           |
|         | تفسير قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ﴾ الأيات. سبب نزول                                                                           |
|         | هذه الآيات. اختلاف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة. حكم المحارب. أقوالهم                                                                            |
|         | في النفي من الأرض. هل يراعي في المحارب أن يأخذ نصاب السرقة أو لا؟                                                                                   |
|         | المحارب يقتل من لا كفء له. المحاربون يقتل بعضهم ولم يقتل الآخر. واجب                                                                                |
|         | الإمام والمسلمين قِبَل المحاربين. حكم ما إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم.                                                                        |
| 187/7   | يناشد اللص بالله تعالى قبل قتاله. إذا طلب المحاربون الشيء الخفيف هل يعطونه أو                                                                       |
| 16171   | يحاربون                                                                                                                                             |
| 101/7   | تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ الآيات. معنى                                |
| (3/1/ ( | الوسيلة ١١٠ تا ١١٠ تا ١١٠ الله كالكرة تباء ١١ المركان                                                                                               |
|         | تفسير قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ الآية. قطع السارق كان في الجاهلية. أوّل من حكم بالقطع. أوّل سارق قطع في الإسلام من الرجال ومن |
|         | النساء. ما يجب فيه القطع. الحرز، في كل شيء بحسبه. حكم الجماعة يشتركون                                                                               |
|         | في إخراج نصاب من حرزه. هل مع القطع غرم أم لا. اختلاف العلماء في قطع من                                                                              |
|         | سرق المال من المذي سرقه. ما يعتبر في السارق، وفيما سرق، وفي الموضع                                                                                  |
| •       | المسروق منه، وفي صفته. لا يقطع الأبوان في سرقة مال ابنهما. حكم الابن إذا                                                                            |
|         | سرق من أبويه. سارق المصحف. قطع في السفر، وإقامة الحدود في أرض الحرب.                                                                                |
|         | الخلاف في موضع القطع من اليد والرجل. حكم السارق مراراً. السارق يقتل هل                                                                              |
|         | يدخل فيه القطع أم لا. تعليق يد السارق في عنقه. هل يسقط القطع بالتوبة أم لا.                                                                         |
| 109/7   | الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالسارق قبل السارقة عكس الزني                                                                                           |
|         | تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنُكُ الذِّينَ يَسَارَعُونَ فَي الْكَفَرَ ﴾ الآية .                                             |
|         | الأقوال في نزول الآية. القول في الرجم. حكم المحكم. شهادة الـذمي. معنى                                                                               |
| 171/1   | تحريف اليهود للكلم                                                                                                                                  |
|         | تفسير قوله تعالى: ﴿سُمَّاعُونَ لَلْكَذَبِ أَكَالُونَ لِلسَّحْتَ ﴾الآية. السحت لغـة. وجه                                                             |
|         | تسميته سحتاً. الحاكم إذا ارتشى. حكم الرشوة في كل شيء. الصحيح في كسب                                                                                 |
|         | الحجام أنه طيب. هل الآية محكمة والحاكم مخير في الحكم بين الكفار أم هي                                                                               |
| 17/1    | منسوخة                                                                                                                                              |
| 1/44/   | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزِلْنَا التَّوْرَاةُ فَيْهَا هَدَى وَنُورَ ﴾ الآية                                                                    |
|         | تفسير قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ الآية. سبب نزول الآية.                                                                       |
|         | جريان القصاص فيما ذكر في الآية. دية المينين في حال الخطأ. دية الأنف. ديـة                                                                           |

|       | الأذنين ونقصان السمع. اختلاف العلماء في ديات الأسنان. ما قيل في سنّ الصغير                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | قبل أن يثغر. سنّ الكّبير تقلع فيأخـذ ديتها ثم تنبت. السنّ تقلع فيـرّدها صـاحبها                              |
|       | فتلتحم. ديـة الشفتين. ما قيـل في قطع اللسـان. القصاص في الجـروح إلا في                                       |
|       | المخوف. أقوال العلماء في القصاص من عظام الجسد. أسماء الجروح وأحكامها.                                        |
|       | هل يقاد من اللطمة أم لا. أقوال العلماء في عقل جراحات النساء. ما فيه جمال منفرد                               |
| 191/7 | عن منفعة فيه حكومة. بيان صفة الحكومة                                                                         |
| r\x.7 | تفسير قوله تعالى: ﴿وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ﴾ الآيات                                                 |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿أَفْحَكُم الْجَاهَلِيَّة يَبْغُونَ ﴾ الآية. وفيه: ما قيل في الرجل يفضل                    |
| 7/3/7 | بعض ولده على بعض. اختلاف القراء في هذه الآية                                                                 |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا اليَّهُودُ والنَّصَارَى أُولِياءً ﴾ الآية.   |
| 7/7/7 | سبب نزولها. النهي عن موالاة المشركين                                                                         |
| 7/4/7 | تفسير قوله تعالى: ﴿فترى الذين في قلوبهم مرض ﴾الأية                                                           |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿يا أيها اللَّذِينَ آمنوا من يرتد منكم عن دينه ﴾ الآية. سبب                                |
| 7/9/7 | نزولها. ارتداد العرب بعد وفاة النبي ﷺ                                                                        |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلَيْكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا . ﴾ الآيات. تصدَّق علي        |
| 7/177 | رضي اللهُ عنه بالخاتم وهو في الصلاة. العمل القليل في الصلاة لا يبطلها                                        |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً ﴾                           |
| 7/777 | الآية. بيان أن الآية تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين                                              |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةُ اتَّخَذُوهَا هَزُواً وَلَعْبًا ﴾ الآية . مشروعية -    |
|       | الأذان. حكم الأذان والإقامة. صيغة الأذان. الاختلاف في التثويب لصلاة الصبح.                                   |
|       | الأذان بعد دخول الوقت. المؤذن يؤذن ويقيم غيره. المؤذن يترسل ولا يطرب. سامع                                   |
| 7/377 | الأذان يحكيه. فضل الأذان والمؤذن. حكم أخذ الأجرة على الأذان                                                  |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابِ هُلِّ تَنْقُمُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ آمَنَا بِاللَّهِ ﴾ الأيات. |
| 7777  | سبب نزولها. القراءات في ﴿وعبد الطاغوت﴾                                                                       |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءُوكُم قَالُوا آمَنَا ﴾ الآيات. صفة المنافقين. دلت الآية                       |
| 7777  | على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر                                                                    |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود يند الله مغلولة ﴾ الآية. معنى اليد في كالام                                  |
| rrv/7 | العرب. المعنى المراد بيد الله تعالى                                                                          |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ﴾ الآيات. لو عمل اليهود.                                   |
| 7/137 | والنصاري بأحكام كتابهم لفاض عليهم الخير من كل جهة                                                            |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿يا أيها الرسول بِلُّغ ما أنزل إليك من ربَّك : ﴾ الآية . دلالتها على                       |
|       | أن النبي ﷺ لم يكتم شيئاً من أمر الدين تقية وأنه لم يسرّ إلى أحد شيئاً منه. سبب                               |

| 7/737        | نزولها. قصة غورث بن الحرث                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَّابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيَّءَ حَتَّى تَقْيَمُوا الْتُورَاةَ        |
|              | والإنجيل ﴾ الآية . بيان أهل الكتاب ليسوا على دين صحيح حتى يعملوا بما في                                    |
| 720/7        | التوراة والإنجيل                                                                                           |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا﴾ الآية. أقوال النحاة في إعراب قوله                       |
| 787/7        | تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ الآية                                               |
| 71437        | تفسير قوله تعالى: ﴿لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ﴾ الأيات                                                    |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفُرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهِ هُو الْمُسْيَحِ ﴾ الآيات. أقوال النصاري في |
| 7/937        | التثليث                                                                                                    |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿مَا المسبح ابن مريم إلا رسول﴾ الآية. بيان الردّ على النصارى في                          |
| 70.7         | قولهم إن المسيح إله. استدل بهذه الآية من قال: إن مريم لم تكن نبية                                          |
| 701/7        | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابِ لَا تَعْلُوا فَي دَيْنَكُمْ غَيْرُ ٱلْحَقَّ ﴾ الآية          |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ﴾ الآية . جواز لعن الكافرين                              |
| 707/7        | وإن كانوا من أولاد الأنبياء                                                                                |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿كانوا لا يتناهون عِن منكر فعلوه ﴾. حكم النهي عن المنكر.                                 |
| 7/407        | ليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية.                                                                 |
| m - 4 lm     | تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلُو كَانُوا يَؤْمَنُونَ بِاللَّهِ وَالنِّي ﴾ الآية . من اتخذ كافراً ولياً فليس       |
| 708/7        | بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله                                                                        |
| <b>-</b> / - | تفسير قوله تعالى: ﴿لتجدن أشدُّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود﴾ الآية. قصة                                  |
| 700/7        | الذين نزلت فيهم هذه الآية                                                                                  |
| 70A/7        | تفسير قوله تعالى: ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تغيض من                                        |
| 10/1/        | الدمع﴾ الآية                                                                                               |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل إلله لكم ﴾ الأية .                          |
| 77./7        | سبب نزول الآية. الرد على غلاة المتزهدين. حكم من حرّم شيئاً مما أحل الله                                    |
| ר/יורי       | تفسير قوله تعالى: ﴿وكلوا مما رزقكم الله حلالًا طيباً ﴾ الآية                                               |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ الآية . سبب نزولها أقسام                            |
|              | اليمين. اليمين المنعقدة. اليمين الغموس. الحالف على بر ما لم يفعل. قول                                      |
|              | الحالف: لأفعلن وإن لم أفعل بمنزلة الأمر؛ ولا أفعل وإن فعلت بمنزلة النهي.                                   |
|              | المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه وصفاته. الحلف بالقرآن. الحلف بالنبي ﷺ.                                   |
|              | من قال هو يهودي أو بريء من الإسلام. من حلف بما يضاف إلى الله تعالى. اليمين                                 |
|              | تحلما الكفارة أو الاستثناء الاستثناء هل بكون مقترناً باليمين أم لا؟ الاستثناء في                           |

| •            | اليمين بغير الله تعالى. تقديم الكفارة على الحنث. إطعام المساكين العشرة. القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | في دفع الكفارة إلى مسكين واحد. ما يجزىء في كسوة المساكين العشرَة. ما يشترط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | في عتق الرقبة. مم تكون الكفارة إذا مات الحالف؟ المراعي وقت التكفير لا وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>778/7</b> | الحنث. الصيام لمن لم بجد. كفارة العبد إذا حنث. كفارة اليمين بغير الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | تفسيس قوله تعالى: ﴿ يِهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | رجس ﴾ الآيات. سبب نزولها. تحريم الخمر كان بتدريج. معنى الرجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | والرجز والركس. تجارة الخمر. بيع الخمر وسائر النجاسات. تخليل الخمر. حل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7/0/7        | المخل. تحريم اللعب بالنرد والشطرنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ لِيس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | الآية. سبب نزولها. حكم نبيذ التمر والزبيب إذا أسكر. مم تكون الخمـر. خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 197/7        | قدامة بن مظعون وتأوله للآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | تَفْسِيرِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْبِلُونَكُمُ اللَّهِ بِشِيءَ مِنَ الصيد ﴾ الآية. بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | وقت نزولها. من المخاطب بها. ما وقع من الصيد في الفخ والحبالة. حمام الأبرجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 799/7        | ونحل الجباح. الصيد للآخذ لا للمثير: صيد أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | نفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتَلُوا الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حَرَّمْ ﴾ الآية . حكم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | قتل صيداً أو ذبحه فأكل منه. الصيد في الآية عام في كلُّ صيدً. مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنْ صَيْدً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | البر. اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام. خروج تحريم الزمان بالإجماع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | بقاء تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف. حرم المكان. حكم قاتــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | الصيد في العمد والخطأ والنسيان. من قتل الصيد مرة بعد مرة. من نتف ريش طائر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ما يجزيء من الصيد. جزاء الصيد من النعم. بيض النعامة والحمامة. ما لا مثل له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | من الصيد. تحكيم العدلين. اتفاق الحكمين واختلافهما. هل يجوز أن يكون الجاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | أحد الحكمين أم لا. حكم ما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد. حكم ما إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | قتل جماعة صيداً في الحرم وهم محلون. إذا حكما بالهدي يفعل به ما يفعل الماء من الماء من الماء من الماء الماء من ا |
| ٣٠١/٦        | بالهدي. قيمة الصيد من الطعام. الوقت الذي يعتبر فيه المتلف. عدل الطعام من<br>الصيام في أي شروره الماراد العراد العراد العراد العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 - 1/ (     | الصيام. في أي شيء يماثل الطعام الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | نفسير قوله تعالى: ﴿ أَحَلُ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرُ وَطَعَامُهُ مَنَاعًا لَكُمْ وَلَلْسِيَارَةً ﴾ الآية. ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | يؤكلٍ من حيوان البحر. حكم السمك الطافي. الحيوان الذي يعيش في البر والبحر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ما يأكله المحرم من الصيد. المحرم يصيد في الحل ثم يدخله الحرم. المحرم يدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | محرماً آخر على الصيد. الصيد يكون على فرع شجرة في الحل وأصلها في الحرم أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 414/1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | نَفْسير قوله تعالى: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ﴾ الآية. الحكمة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | the street of the street of the self-the street is the first law.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| r/377             | الأشهر عند العرب                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۲۷/٦     | تفسير قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولَ إِلَّا الْبِلاعُ﴾ الآية                                                      |
|                   | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلُ لَا يُستوي الخبيث والطيب ﴾ الآية. بيان المراد بالخبيث                                        |
| r/ <b>/ / / /</b> | والطيب. حكم البيع الفاسد. حكم البناء والغرس في الأرض المغصوبة                                                        |
|                   | تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسَأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَبِدَ لَكُمْ تَسَوِّكُمْ. رِ. ﴾ |
|                   | الآية. سبب نزولها. كراهية السؤال والنهي عنه. حكم من سأل مستفهماً راغباً في                                           |
| 44./1             | العلم                                                                                                                |
|                   | تفسير قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مَنْ بَحَيْرَةً وَلَا سَائِبَةً وَلَا وَصَيْلَةً وَلَا حَامٍ﴾ الآية.             |
|                   | بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام في الجاهلية. أوَّل من سيب السوائب.                                        |
| ww./~             | منع الأحباس عند أبي حنيفة قياسا على البحيرة والسائبة. ما للمحبس من التصرف في                                         |
| 7/077             | الحبس عند المجيز. انتفاع الواقف بوقفه. عتق السائبة                                                                   |
|                   | تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ ﴾ الآية . حديث أبي بكر                       |
|                   | رضي الله عنه في تأويل الآية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الـزمان الله عنه في مانه عن                        |
| r{\73             | والأحوال. اشتغال الإنسان بعيوب نفسه. متى يتعين الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكرالمنكر                                |
|                   | تفسير قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ﴾ الآيات: سبب نزولها. قصة                                         |
|                   | تميم الداري وعدي بن بداء. معاني شهد في كتاب الله. شهادة أهل الكتاب على                                               |
|                   | المسلمين في السفر. حبس من وجب عليه الحق. الآية أصل في التغليظ في                                                     |
| 71037             | الأيمان. بأيُّ شِيء يكون التغليظ. من المراد بقوله: ﴿ فيقسمان ﴾                                                       |
| 41./1             | تفسير قوله تعالى: ﴿ ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ﴾ الآية                                                    |
| 411/1             | تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى ابن مريم اذكر نعمتي عليك﴾ الآية                                    |
|                   | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أُوحِيتَ إِلَى الحواريينِ أَنْ آمنوا بِي وبرسولي ﴾ الآيــة.                                |
| 414/1             | معاني الوحي في كلام العرب                                                                                            |
|                   | تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الحواريونَ يَا عَيْسَى ابْنُ مُرْيَمِ هُلَ يُسْتَطِّيعِ رَبُّكُ أَنْ يُنزلُ            |
| 418/1             | عليك مائدة ﴾ الآيات. قصة المائدة                                                                                     |
|                   | تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عَيْسَى ابْنُ مُرِيمُ أَأَنْتُ قَلْتُ لَلْنَاسُ اتَّخَذُونِي وأمي         |
| ۲۷٤/٦             | إلهين من دون الله ﴾ الآية                                                                                            |
| **1/1             | تفسير قوله تعالى: ﴿مَا قَلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتْنِي بَهْ ﴾ الآية                                             |
| 7/7/7             | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ تعذبهم فإنهم عبادك ﴾ الآية                                                                   |
| 444/1             | تفسير قوله تعالى: ﴿قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ الآية                                                      |
| 441/1             | تفسير قوله تعالى: ﴿ لله ملك السموات والأرض وما فيهنّ ﴾ الآية                                                         |

## تفسير مسورة الأنعبام

|               | تفسير قوله تعالى: ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ﴾ الآية. ما قيل في                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | فضل سورة الأنعام. معنى ﴿ عَلَقَ ﴾ أسماء الأيام التي خلق الله فيها السموات                                             |
|               | والأرض. اختلاف العلماء في المعنى المراد بالطلمات والنور. معنى الجوهر                                                  |
| ۲/۲/٦         | والعرض                                                                                                                |
|               | تفسير قوله تعالى: ﴿ هُو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلًا ﴾ الآية. بيان خلق                                              |
| ۳۸٧/٦         | الإنسان في الرحم. الأرض التي خلق منها آدم عليه السلام، سنه ووفاته                                                     |
| <b>٣٩٠/</b> ٦ | تفسير قوله تعالى: ﴿وهو الله في السموات وفي الأرض ﴾ الآيات                                                             |
| 2             | تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلُم يَرُوا كُمُ أَهَلَكُنَا مِنْ قِبِلُهُمْ مِنْ قَرِنْ ﴾ الآية . ما قيل في معنى                |
| <b>41/1</b>   | القرنالقرن                                                                                                            |
| 747/7         | تفسير قوله تعالى: ﴿ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس. ؞ . ﴾ الآية                                                        |
| r4r/7         | تفسير قوله تعالى: ﴿وقالوا لولا أنزل عليه ملك ♦ الآيات                                                                 |
| 448/1         | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ سَيْرُوا فِي الْأَرْضُ ثُمَّ انْظُرُوا ﴾ الآيات                                               |
| <b>441/1</b>  | تفسير قوله تعالى: ﴿وله ما سكن في الليل والنهار ﴾ الآيات                                                               |
| r41/7         | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَلُكُ اللَّهِ بِضَرَّ فَلَا كَاشْفَ لَهُ إِلَّا هُو ﴾ الآية                            |
| r4A/1         | تفسير قوله تعالى: ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ الآيات                                                                       |
| ٤٠٠/٦         | تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتيناهُمُ الكتابُ يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ أَبِنَاءُهُمْ ﴾ الآية                  |
| ٤٠٠/٦         | تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَظْلُمْ مَمْنَ افْتَرَى عَلَى الله كَذَبًّا ﴾ الآيات                                       |
|               | تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمُّ لَمْ تَكُنُّ فَتَنْتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَا مشركينَ ﴾ في قوله |
| ٤٠١/٦         | سبحانه: ﴿ ثم لم تكن فتنتهم ﴾ خمس قراءات                                                                               |
|               | تفسير قوله تعالى: ﴿ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه﴾                                              |
| ٤٠٤/٦         | الأية                                                                                                                 |
|               | تفسير قوله تعالى: ﴿وهم ينهون عنه ويناون عنه ﴾ الآية. ما قيل في سبب نزول                                               |
|               | الآية. نصرة أبي طالب للنبي ﷺ. إسلام عبـد الله بن الزبعـرى وشعره في مـدح                                               |
| 2.0/1         | النبي ﷺ                                                                                                               |
| ۲/۸۰3         | تفسير قوله تعالى : ﴿وَلُو تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْنَنَا نُردَّ ﴾ الآية                   |
| ٤٠٩/٦         | تفسير قوله تعالى: ﴿ بِل بِدَا لِهِم مَا كَانُوا يَخْفُونَ مَنْ قَبْلَ ﴾ الآية                                         |
| ٤١٠/٦         | تفسيرَ قوله تعالى: ﴿وقالوا إنَّ هُي إلا حياتنا الدنيا ﴾ الآية                                                         |
| ٤١١/٦         | تفسير قوله تعالى: ﴿وَلُو تِرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِهِمْ ﴾ الآية                                                   |
| 11/1          | تفسير قوله تعالى: ﴿قَلْمُخْسَرُ الذِّينَ كَذْبُوا بِلْقَاءَ اللَّهِ                                                   |
| ,             |                                                                                                                       |

| 2/7/3 | تفسير قوله تعالى: ﴿وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ﴾ الآية                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217/7 | تفسير قوله تعالى: ﴿قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ﴾ الآيات                                                   |
| 214/7 | تفسير قوله تعالى: ﴿وإنْ كَانْ كَبِرْ عَلَيْكَ إعراضهم ﴾ الآيات                                               |
| 2/1/3 | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يُسْمَعُونَ ﴾ الآيات                                       |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم﴾                               |
| 2/9/3 | الآية. الخلاف في معنى المماثلة الآية.                                                                        |
| 7/773 | تفسير قوله تعالى: ﴿والذينَ كَذَبُوا بِآيَاتُنَا صُمَّ وَبِكُمْ فِي الْظَلْمَاتَ ﴾ الأيات                     |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ﴾ الآية. الرد على العباد في                                   |
| 7/373 | تأديب أنفسهم بالجوع والعري                                                                                   |
| 1/073 | تفسير قوله تعالى: ﴿فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا﴾ الأيات                                                       |
| 5/7/3 | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلُ أُرَايِتُم إِنْ أَخَذُ اللهُ سمعكم وأبصاركم ﴾ الآيات                                 |
| 5/9/7 | تفسير قوله تعالى: ﴿وما نُرسُلُ المُرسَلِينَ إِلَّا مِبشَرِينَ ومَنْذُرِينَ ﴾ الآية                           |
| 7/973 | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدِي خَزَائَنَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ ﴾ الآية        |
| 54.13 | تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْذُرُ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَحَشُّرُوا إِلَى رَبُّهُمْ﴾ الآية              |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدُ الذِّينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَذَاءِ وَالْعَشِّي يُرِيدُونَ وَجَهُّهُ |
| 1/173 | الآيات. سبب نزولها. احترام الصالحين واجتناب ما يؤذيهم كي                                                     |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة﴾ الآية. بحث فيمن عمل سوءاً                                       |
| 5/073 | بجهالة                                                                                                       |
| 5/773 | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلُ إِنِّي نَهِيتَ أَنْ أَعِبْدُ الَّذِينِ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ ﴾ الآية          |
| 5/473 | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْيَ عَلَى بِينَةٍ مِنْ رَبِينَ ﴾ الآية                                            |

000